﴿ الجزء الحادي عشر من ﴾

# المانية في المانية ال

وكتب ظاهر الرواية أتت \* ستا وبالأصول أيضاً سيت صنفها محمد الشيباني \* حرر فيها المذهب النعاني الجامع الصغير والسكبير \* والسير السكبير والصغير ثم الزيادات مع المبسوط \* تواترت بالسند المضبوط ويجمع الست كتاب السكافي \* للحاكم الشهيد فهو الكافي أقوى شروحه الذي كالشمس \* مبسوط شمس الامة السرخسي

﴿ تنبيه ﴾ قدباشر جعمن حضرات أفاضل العاماء تصعيع هذا الكتاب عساءدة جاعة من ذوى الدقة من أهل العلم والله المستعان وعليه التبكلان

**حارالمعرفة** 

## بسِّمِ السَّالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِحَ مِنْ

### 

﴿قَالَ ﴾ الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي الفضل السرخسي اختلف الناس فيمن وجد لقطة فالمتفلسفة يقولون لايحل له أن يرفعها لانه أخذ المال بغيراذن صاحبه وذلك حرام شرعاً فكما لايحل لهأن يتناول مال الغيريغير اذن صاحبه لايحله أثبات اليدعليه وبمض المتقدمين من أثمة التابعين كان يقول يحلله أن يرفعها والترك أفضل لان صاحبها انمـا يطلبها في الموضع الذي سقطت منه فاذا تركها وجدها صاحبها في ذلك الموضع ولانه لا يأمن على نفسه أن يطمع فيها بمــد ما يرفعها فــكان في رفعها معرضاً نفسه للفتنة والمذهب عند علمانًا رحمهم الله وعامة الفقهاء ان رفعها أفضل من تركها لانه لو تركها لم يأمن أن تصل اليها يد خائنة فيكتمها عن مالكها فاذا أخذها هوعرفها حتى يوصلها الى مالكها ولانه يلتزم الأمانة في رفعها لانه يحفظها ويعرفها والتزام أداء الاثمانة يفرض بمنزلة الثوابلانه يتاب على أداء ما يلتزمه من الامانة فانه يمتشل فيه الأمر قال تعالى ان الله يأمركم أن تو دوا الا مانات الى أهلها وامتثال الا مر سبب لنيل الثواب ثم ما يجــده نوعان (أحدهما) مايعلم ان مالكه لا يطلبه كفشور الرمان والنوى (والثاني)ما يعلم ان مالكه يطلبه فالنوع الأول له أن يأخذه وينتفع به إلا أن صاحبه اذا وجده في يده بمد ماجمه كان له أن يأخذه منه لان الفا. ذلك من صاحبه كان اباحة الانتفاع بهللواحد ولم يكن تمليكا من غيره فان العمليك من المجهول لا يصح وملك المبيح لا يزول بالاباحة ولكن للمباح له أن ينتفع به مع بقاء ملك المبيح فاذا وجده في يده فقد وجد عين ملكه قال صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو أحق به وان وجد ذلك مجتمعاً لم يحل له أن ينتفع به لان الظاهر ان المالك مأالقاد بمد ماجمه ولكنه سقط منه فكان هذا من النوع الثاني وروى بشرعن أبي يوسف رحهما الله ان من ألتي شاة ميتة له فجاء آخر وجز صوفها كان له أن ينتفع به ولو وجده صاحب

منه بعد ما يعطيه ما زاد الدباغ فيه لان ملك لم يزل بالالقاء والصوف مأل متقوم من غير انصال شي آخر به فله أن يأخذه مجاناً فأما الجلد لا يصيرمالا متقوماً إلا بالدباغ فاذا أراد أن يأخذه كانعليه أن يمطيه مازاد الدباغ فيه فأما ( النوع الثاني)وهومايعلم انصاحبه يطلبه فمن يرفعه فعليه أن يحفظه ويعرفه ليوصـله الى صاحبه وبدأ الكتاب به ورواه عن ابراهيم قال في اللقطة يعرفها حولا فان جاء صاحبها والا تصدق بها فان جاء صاحبها فهوبالخيار ان شا. أنفذ الصدقة وان شاء ضمنه وما ذكر هـذا على سبيل الاحتجاج بقول ابراهيم لان أبا حنيفة رحمه الله كان لايرى تقليد التابعين وكان يقول هم رجال وبحن رجال ولكن ظهر عنده ان ابراهيم فيما كان يفتى به يعتمد قول على وابن مسمود رضى الله عنهما فان فقه أهل الكوفة دار عليهما وكان ابراهيم أعرف الناس بقولهما فما صح عنه فهو كالمنقول عنهما فلهذا حشا الكتاب من أقاويل ابراهيم وفي هذا الحديث بيان ان الملتقط ينبني له أن يعرف اللقطة والتقدير بالحولليس بعام لازم فىكل شئ وانما يعرفها مدة يتوهم ان صاحبها يطلبها وذلك يختلف بقلة المال وكثرته حتىقالوا فيعشرة دراهم فصاعدا يعرفها حولا لانهذا مالخطير يتعلق القطع بسرقتــه ويتملك به ماله خطر والنعريف لايلاء العــذر والحول الكامل لذلك حسن قال القائل

الى الحول ثم اسم السدارم عليكما \* ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر وفيا دون العشرة الى ثلاثة بعرفها شهراً وفيا دون ذلك الى الدرهم يعرفها جمعة وفى دون الدرهم يعرف يوماً وفي فلس أو بحوه ينظر عنة ويسرة ثم يضعه فى كف فقير وشئ من هذا ليس بتقدير لازم لان نصب المقادير مالرأى لا يكون ولكنا نعلم ان التعريف بناء على طلب صاحب اللقطة ولا طريق له الى معرفة مدة طلب حقيقة فيبنى على غالب وأيه ويعرف القليل الى أن يغلب على وأيه أن صاحبه لا يطلبه بعد ذلك فاذا لم يجئ صاحبها بعدالتعريف تصدق بها لانه التزم حفظها على مالكهاوذلك ماتصال عنهااليه ان وجده والافهاتصال توابها اليه وطريق ذلك التصدق بهافان جاء صاحبها فهو بالخيار ان شاء ضمنه لانه تصدق بماله بغير اذنه وذلك سبب موجب للضمان عليه وان شاء أنفذ الصدقة فيكون ثوابها له واجازته في الانتهاء بمنزلة اذنه في الابتداء فان قيل كيف يضمنها له وقد تصدق بها باذن الشرع قلنا في الانتهاء بمنزلة اذنه في الابتداء فان قيل كيف يضمنها له وقد تصدق بها باذن الشرع قلنا

الشرع أباح له التصدق بها وما ألزمه ذلك ومثل هذا الاذن مسقط للاثم عنه غير مسقط لحق عترم للغير كالاذن في الرمي الى الصيد والاذن في المشي في الطريق فأنه يتقيد بشرط السلامة وحق صاحب هذا المال مرعي محترم فلا يسقط حقه عن هذا المين بهذا الاذن فله أن يضمنه انشاء والاذن هنا دونالاذن لمن أصابته مخصة في تناول ملك الغير وذلك غـير مسقط للضمان الواجب لحق صاحب المال وذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه انه اشترى جاربة بسبمائة درهم أو بثمانمائة درهم فذهب صاحبها فلم يقدر عليه فخرج ابن مسمود رضى الله عنه بالثمن في صرة فجعل يتصدق بها ويقول لصاحبها فان أبي فلنا وعلينا الثمن فلها فرغ قال هكذا يصنع باللقطة وفي هذا اللفظ بيان أن الملتقط نه أن يتصدق بها بعد التمريف على أن يكون ثوابها لصاحبها ان أجاز وان أبي فله الضمان على المنصدق وليس مراد ابن مسمود رضى الله عنه من هذا ان حكم الثمن الواجب عليه حكم اللقطة من كل وجه وكيف يكون ذلك والثمن دين في ذمته وما تصدق به من الدراهم خالص ملكه فأما عين اللقطة فمملوكة الصاحبهـا والملتقط أمين فيها فعرفنا ان هذا ليس في معنى اللقطة ولا يقال لعلهكان اشتراها بمال معين لانه صح من مذهبه ان النقود لاتتمين في العقد ولو تعينت فعي مضمونة على المشترى فعرفنا انه ليس كاللقطة من كل وجه وانه بالتصدق ما قصد اسقاط الثمن عن نفسه بل قصم اظهار المجاملة في المعاملة واتصال ثوابها الى صاحبها ان رضي بصنيعه وإلا فالثمن دين عليه كما كان وعن أبي سعيد مؤلى أسيد قال وجدت خسمائة درهم بالحرة وأنا مكاتب فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال اعمل بها وعرفها فعملت بها حتى أديت مكاتبتي ثم أتيته فأخبرته بذلك فقال ادفعها الى خزان بيت المال وفي هـذا دليل ان للامام ولاية الاقراض في اللقطة والدفع مضاربة لان قول عمر رضى الله عنه اعمل بهاوعرفها إما أن يكون بطريق المضاربة أو الاقراض مضاربة وقدعلمنا انه لم يرد المضاربة حتى لم يتبين نصيبه من الربح فكان مراده الاقراض منه وفي هذا معنى النظر لصاحب المال لانه يعرض للهلاك فيهلك من صاحبه قبل الاقراض وبعد الافراض يصير ديناً في ذمة المستقرض يومن فيه الترى بالهلاك وكذلك بالجحو دلانه متأكد بعلم الفاضى ولهذا كان للقاضى ولاية الاقراض فى أموال اليتامي وربما يكون ممنى النظر في الدفع اليه مضاربة أو الى غيره فذلك كله الى القاضي لانه نصب ناظراً وفيه دليل على ان الملتقط اذا كان محتاجاً فله أن ينتفع باللقطة بمد

التعريف لأن هذا المكاتب كان محتاجاً الى العمل فيها فيؤدى مكاتبته من ربحها فأذن له عمر رضى الله عنه في ذلك وفيه دليل ان للامام أن يقبض اللقطة من الملتقط ان رأى المصلحة في ذلك لانه أمره بدفها الى خزان بيت المال وكأنه اعا أمره بذلك لانه كان سبيلها التصدق بها بعد التعريف فأمره بدفعها الى من هو في يده بيت مال الصدقة ليضعها موضع الصدفة وذكر في الأصلءن سويد بنعقلة قال حججت معسلمان بن ربيعة وزبد بنصوحان واناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم ورضى عنهم فوجدنا سوطاً فاحتماه القوم وكرهوا أن يأخذوه وكنت أحوجهم اليه فأخذته فسألت عن ذك أبى بن كعب فحدثني بالمائة دينار التي وجدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجدت مائة دينار فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال عرفها سنة فعرفتها فلم يعرفها أحد فأخبرته فقال عرفها سنة أخرى فمرفتها فلم يمرفها أحد فأخبرته فقال عرفها سنة أخرى فعرفتها فلم يعرفها أحد فاخبرته ثم قال بمد ثلاث سنين اعرف عددهاووكاءها واخلطها بمالك فان جاء طالبها فادفعها اليه وإلافاتنهم بها فانها رزق ساقه الله اليك وأما قوله وجدنا سوطاً يحتمل أن يكون ذلك مما يكسر من السياط ويعلم أن صاحبه ألقاه فتركه القوم لانهم ما كانوا محتاجين اليهوأ خذه سويد لينتفع به فانه كان محتاجاً اليه فذلك يدل على ان ما ألقاه صاحبه يباح أخده للانتفاع به لمن شاء ويحتمل ان هذا كان سوطاً هو مال متقوم يعلم ان صاحبه يطلبه فيكون بمنزلة اللقطة وفي قوله فاحتماه الفوم حجة لمن يقول ترك اللقطة أولى من رفعها ولكنا نفول هذا كان في ذلك الوقت لأن الغلبة كانت لأهل الخيروالصلاح فاذا تركه واحديتركه الاخر أيضاً أو يأخذه ليؤدي الأمانة فأما في زماننا فقد غلب أهل الشر اذا ترك الامين يأخذ الخائن فيكتم من صاحبه والحكم يختلف باختلاف أحوال الناس ألا ترى ان النساء كن يخرجن الى الجماعات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضى الله عنه ثم منعن من ذلك في زمن عمر رضي الله عنه وكان صواباً وفي الحديث الذي رواه أبيُّ بن كعب رضي الله عنه دايل لما قلنا ان التقديربالحول في التعريف ليس بلازمولكنه يعرفها بحسب مايطلبها صاحبها ألا ترى ان المائة دينارلما كانت مالا عظيما كيف أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعرفها ثلاث سنين ثم بظاهر الحديث يستدل الشافعي رضي القاعنه في أن للملتقط أن ينتفع باللقطة بمد التعريف وان كان غنياً فان رسول الله صلى الله عليه وسلم جو ز ذلك لا بي رضي الله عنه

وهوكان غنياً وقد دل علىغناه قوله عليه الصلاة والسلام اخلطها بمالك ولكنا نقول يحتمل أنه لفقره وحاجته لديون عليه فأذن له في الانتفاع وخلطها بماله ويحتمل انه علم ان ذبك المــال لحربي لا أمان له وقد سبقت بده اليه فجعله أحق به لهذا واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه قال رزق سافه الله اليك ولكن مع هذا أمره بأن يعرف عددها ووكاءها احتياطاً حتى اذا جاءطالب لها محترم تمكن من الخروج مما عليه يدفع مثلها اليه وذكر عن الحسن بن صباح قال وجد رجل لقطة أيام الحاج فسأل عنها عبد الله بنعمر رضي الله عنهما فقال عرفها في الموسم فان جا صاحبها وإلا تصدق بها فانجاء صاحبها فيره بين الأجروبين الثمن يعني القيمة فان اختار الثمن فادفع اليه وان اختار الاَّجر فله الاَّجر وفي هذا دايل على انه ينبغي للملتقط أن يعرضافي الموضع الذي أصابها فيه وان يعرضا فيجمع الناس ولهذا أمره بالتعريف في الموسم وهذا لأن المقصود ايصالها الى صاحبها وذلك بالتعريف فى مجمع الناس في الموضع الذي أصابها حتى يتحدث الناس بذلك بينهم فيصل الخبر الى صاحبها وذكر عن أبي اسحاق عن رجل قال وجدت لقطة حين أنفر على بن أبي طااب رضي الله عنه الناس الى صفين فعرفتها تمريفاً ضعيفاً حتى قدمت على على رضى الله عنه فأخبرته بذلك فضرب بده على صدري وفي رواية قال لى انك لعريض القفا خذ مثلها فاذهب حيث وجدتها فان وجدت صاحبها فادفعها اليه وإلا فتصدق بها فان جاء صاحبها فخيره ان شاء اختار الاجر وان شاء ضمنك ومعنى قوله فدرفتها تدريفاً ضعيفاً أي عرفتها سراً وما أظهرت تعريفها في مجمع الناس فكا نه طمع في أن تبقى لهوعرف ذلك منه على رضى الله عنه حين ضرب يده على صدره وقال ماقال انكسليم الفلب تطمع في مال الغير وهذا من دعابة على رضي الله عنه وقد كان به دعابة كما قال عمر رضي الله عنه حين ذكر على رضي الله عنه للخلافة أما انه ان ولي هذا الأمرحمل الناس على محجة بيضاءلولا دعابة به وفيه دليل ان التعريف سرآ لايكني بل ينبغي للملتقط أن يظهرالتعريف كما أمرعلى رضي الله عنه الرجل به وانه ينبغي أن يعرفها في الموضع الذي وجدها لان صاحبها يطلبها في ذلك الموضع وحكى ان بمض العلماء وجد لقطة وكان محتاجاً اليها فقال في نفسه لا بد من تعرفها ولو عرفتها في المصر ربما يظهر صاحبها فحرج من المصرحتي انتمي الى رأس بئر فدلي رأسه في البئر وجمل يقول وجدت كذا فن سممتوه ينشبه ذلك فدلوه على وتجنب البثر رجل يرقع شملة وكان صاحب اللقطة فتعلق به حتى

أخذها منه ليعلم أن المقدور كائن لا محالة فلا ينبغي أن يترك ما التزمه شرعاً . هو إظهار التعريف وبعد إظهار التعريف نجاء صاحبها دفعها اليه لحصول المقصود بالتعريف وان لم بجئ فهو بالخيار ان شاء أمسكها حتى بجئ صاحبها وان شاء تصدق بها لان الحفظ هو العزيمة والتصدق بهما بعد التعريف حولا رخصة فيخير بين التمسك بالمزعة أو الترخص بالرخصة فان تصدق بها ثم جاء صاحبها فهو بالخيار ان شاء أجاز الصدقة ويكون له ثوابها وان شاء اختار الضمان واذا اختار الضمان مخير بين تضمين الملتقط وبين تضمين المسكين لان كل واحد منهما في حقه مكتسب سبب الضمان الملتقط بمليك ماله من غيره بغير إذنه والمسكين يقبضه لنفسه على طريق التمليك وأيهما ضمنه لم يرجع على الا خربشي أما المسكين فلانه في القبض عامل لنفسه فلا يرجع بما يلحقه من الضان على غيره وأما الملتقط فلانه بالضمان قد ملك وظهر انه تصدق بملك نفسه فله ثوابها ولا رجوع له على المسكين بشئ وان كان الملتقط محتاجاً فله أن يصرفها الى حاجة نفسه بمدالتعريف لانه انما يتمكن من التصدق بها على غيره لما فيه من سد خلة المحتاج واتصال ثوابها الى صاحبها وهذا المقصود يحصل بصرفها الى نفسه اذا كان محتاجاً فكان له صرفها الى نفسه لهذا المني فأما اذا كان غنيا فليس له أن يصرف اللقطة الى نفسه عندنا وقال الشامي له ذلك على أن يكون ذلك ديناً عليه اذا جاء صاحبها لحديث أبي بن كمب رضي الله عنه كما روينا ولما روى عن على رضي الله عنه أنه وجد ديناراً فاشترى به طعاماً بعد التعريف فأكل من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين ولوكان سبيله التصدق ولم يكن للملتقط صرفها الى منفعة نفسه لما أكلوا من ذلك فان الصدقة ما كانت تحل لهم والمني فيه ان للملتقط أن يصرفها الى نفسه اذا كان محتاجاً بسبب الالتقاط ومايتبت له بسبب الالتقاط يستوي فيه أن يكون غنياً أو فقيراً كالحفظ والتعريف والتصدق به على غيره وهذا لان في الصرف الى نفسه معنى النظرله ولصاحبها أظهرلانه يتوصل الىمنفعته ببدل يكون ديناً عليه لصاحبها اذًا حضر فكان منفعة كل واحد في هذا أظهر وحجتنا في ذلك ما روينا من الاثار الموجبة للتمسدق باللقطة يعد التعريف ولائن المقصود اتصال ثوابها الى صاحبها وهذا المقصود لا يحصل بصرفها الى نفسه اذا كان غنياً بل يتبين به آنه في الأخــذكان عاملا لنفسه ولا يحل له شرعاً أخذ اللقطة لنفسه فكما يلزمه أن يتحرز عن هذه النية في الابتداء فكذلك

في الانتهاء يلزمه التحرز عن إظهار هذا وقد بينا تأويل حديث أبي فأما حديث على رضى الله عنه فقد قيل ما وجده لم يكن لقطة وانما ألقاها ملك ليأخذه على رضى الله عنه فقد كانوا لم يصيبوا طعاماً أياماًوعرف رسول اللهصلي الله عليهوسلم ذلك بطريقالوحى فلهذا تناولوا منه على ان الصدقة الواجبة كانت لاتحل لهم وهذا لم يكن من تلك الجملة فالمذا استجاز على رضى الله عنه الشراء بها لحاجته واذا وجدالرجل اللقطة وهي دراهم أو دنانير فجاء صاحبها وسمى وزنها وعددها ووكاءها وأصاب ذلك كله فإن شاء الذي في يده دفعها اليه وان شاء أبي حتى يقيم البينة عندنا وقل مالك يجبرعلى دفعها اليه لانه لما أصاب العلامات فالوهم الذي سبق الى وهمكل واحد أنه صاحبه والاستحقاق بالظاهر يثبت خصوصاً عندعدم المنازع كما يثبت الاستحقاق لذى اليد باعتبار الظاهريثيت والمتقط غير منازع له لانه لايدعيها لنفسه ولأنه يتعذرعلى صاحبها إقامة البينة فانهما أشهد أحدآ عندسقو طهامنه ولو تمكن من ذلك لماسقطت منه فسقط اشتراط إقامة البينة للتعذر وتقام العلامة مقام ذلك كما يقام شهادة النساءفيما لايطلع عليه الرجال مقام شهادة الرجال ولكنا نقول اصابة العلامة محتمل في نفسه فقد يكون ذلك جزافاً وقد يعرف الانسان ذلك من ملك غيره وقد يسمع من مالكه ينشد ذلك ويذكر علاماته والمحتمل لا يكون حجة للالزام ثم الملتقط أمين ويصير بالدفع الىغير المالك ضامناً فيكون له أن يتحرز عن اكتساب سبب الضمان بأن لا يدفع اليه حتى يقيم البينة فيثبت استحقاقه بحجة حكمية وله أن يتوسع فيدفع اليه باعتبار الظاهرفان دفعها اليه أخذ منه بهاكفيلا نظراً منه انف به فلمله يأتي مستحقها فيضمنها إياه ولا يتمكن من الرجوع على الأخذ منه لانه يخنى شخصه فيحتاط فيها بأخذ الكفيل منه وان صدقه ودفعها اليه ثم أقام آخر البينة انها له فله أن يضمن الملتقط أمابمد التصديق يؤمر بالدفع اليه لان الاقرارحجة فىحق المقرلكن الاقرار لايمارض بينة الآخرلان البينة حجة متعدية الى الناسكافة فيثبت الاستحقاق بها للذي أقام البينة ويتبين ان الملتقط دفع ملكه الى غيره بغيرأمره فله الخياران شاءضمن القابض بقبضه وان شاء ضمن الملتقط بدفعه فان ضمن الملتقط رجع على المدفوع اليه وان صدقه باصابته الملامة فقدكان ذلك منه اعتماداً على الظاهر ولا بقاء له بعد الحكم تخلافه والمقر اذا صارمكذ بأ فى إفراره يســقط اعتبار إفراره كالمشتري اذا أفر بالملك للبائع ثم استحقه انسان من يده رجع على البائع بالثمن والرواية محفوظة في وكيل المودع اذا جاء الى المودع وقال أنا وكيله

في استرداد الوديمة منك فصدقه لا يجبر على الدفع اليه إلا فيرواية عن أبي يوسف رحمالة بخلاف وكيل صاحب الدين لان المديون انما يقضى الدبن بملك نفسه واقراره في ملك نفسه ملزم فأما المودع يقر له بحق القبض في ملك الغير واقراره في ملك الغير ليس بملزم فعلى هذا قال يعض مشايخنا رحمهم الله في اللقطة كذلك لا يجبر على دفعها اليه وان صدقه ومنهم من فرق فقال هناك الملك لغير الذي حضر ظاهر في الوديمة وهنا ليس في اللقطة المك أظاهر لغيرالذي حضر فينبغي أن يكون اقرار الملتقط ملزماً إياه الدفع اليه ثم في الوديمة اذا هفع اليه بعد ما صدقه وهلك في يده ثم حضر المودع وأنكر الوكالة وصمن المودع فليس له أُنْ رَجِعُ عَلَى الوكيلُ بِشَى وَهُمَا للمُلتَقَطُ أَنْ يُرجِعُ عَلَى القَابِضُلَانَ هِنَاكُ فِيزَعُم المودع ان الوكيل عامل للمودع في قبضه له بأمره وانه ليس بضامن بل المودع ظالم في تضمينه إياه ومن ظلم فليس له أن يظلم غـيره وهنا في زعمه ان الفابض عامل لنفسه وانه صامن بعــد مايثبت الملك لغيره بالبيئة فكان له أن يرجع عليه بمدما ضمن لمذا يوضحه ان هناك المودع منكر الوكالة والقول فيه قوله مع بمينه فلا حاجة به الىالبينة وانما يقضى الفاضي على المودع بالضمان باعتبار الأصل وهو عدم الوكالة فلا يصمير المودع مكذباً في زعمه حكماً وهنا انما يقضى بالضمان على الملتقط بحجة البينة فيصير هو مكذبأ فيزعمه حكما فانكانت اللقطة مما لا يبقى اذا أتى عليه يوم أو يومان عرفها حتى اذا خاف أن تفسد تصدق بها لان المقصود من التعريف ايصالها الى صاحبها فتقيد مدة التعريف بالوقت الذي لا يفسد فيه لان يعـــد الفساد لا فائدة لصاحبها في ايصالها اليه وقد بينا ان النصدق بها طريق لحفظها علىصاحبها من حيث الثواب فيصير الى ذلك اذا خافأن تفسد المين واذا وجد شاة أو بميرا أو يقرة أوحماراً فحبسه وعرفه وأنفق عليه ثمجاء صاحبها وأقام البينة أنه له لم يرجع عليه عا أنفق لانه متبرع في الأنفاق على ملك الغير بغير أمره إلا أن يكون أنفق بغير أمر القاضي فأماأمر القاضي بمنزلة أمر صاحبها لما للقاضي علىصاحبها من ولاية النظر عند عجزه عن النظر بنفسه والامر بالانفاق من النظر لانه لا نقاء للحيوان بدون النفقة عادة فان رفعها الىالقاضي وأقام البيئة آنه التقطها أمره بان ينفق عليها على قدرما يرى وقد بينا طريق فبول هـــذه البينة والأمر بالانفاق بمدها في اللقيط ثمانما يأمر بالانفاق نظرآ منه لصاحبها فلا يأمر إلا في مدة يتحقق فيها مصنى النظر له من يومين أو ثلاثة لانه لوأمر بالانفاق في لمدة طويلة ربما يأتى ذلك على

الميستها فلا يكون فيها نظر لصاحبها فأما فىالمدة اليسيرة تقل النفقة ومعنى النظر لحفظ عين ملكه عليه تحصل فان لم يجي صاحبها باع الشاة ونحوها لان في البيع حفظ المالية عليه بالثمن وله ولاية الحفظ عليه محسب الامكان فاذا تمذر حفظ المين عليه لموز النفقة صار الىحفظ المال ،لميه بالبيم وأما الفلام والدابة فنؤاجره وننفق عليه من أجره لان بهذا الطريق بتوصل الى حفظ عين ملكه والمنفعة لاتبتى له بمد مضى المدة فاجارته والانفاق عليه بمحض نظر له فاذا باعها اعطاء القاضي من ذلك الثمن ما أنفق عليه بأمره في اليومين أو الثلاثة لان الثمن مال صاحبها والنفقة دين واجب للملتقط علىصاحبها وهو معلوم للقاضي فيقضى دينه عاله لان صاحب الدين لو ظفر مجنس حقه كان له أن ياخذه فكذلك القاضي يمينه على ذلك فان لم يهمها حتى جاء صاحبها وأقام البينة آنها له قضى له بها القاضي وقضي عليه خفقة الملتقط فان قال المنتقط لا أدفعها اليك حتى تعطيني النفقة كان له ذلك لان ملسكه في الدامة حي وبق تملك النفقة فكانت تلك النفقة متملقة عالية الداية من هذا الوجه فيحبسها كما يحبس البائم المبيع بالثمن ولم يذكر في الكتاب أن الملتقط اذا لم يقم البينة هل يأمر القاضي بالانفاق أم لا والصحيح انه ينبغي للقاضي أن يقول له ان كنت صادقاً فقد أمرتك بالانفاق عليــه لان في هـ ذا معنى النظر لهما ولا ضرر فيه على أحد قانه ان كان غاصباً للدابة لم يخرج من ضمانه ولا يستوجب الرجوع بالنفقة على مالكها بالأمر لما فيده بكونه صادقاً فيه واذا التقط الرجل لقطة أو وجد دامة ضالة أو أمة أو عبداً أو صبياً حرَّاضا لافرده على أهمله لم يكن في شئ من ذلك جعل لانه متبرع بمنافعه في الرد ووجوب الجمل لرد الا بق حكم ثبت نصأ بخلاف القياس بقول الصحابة رضى الله عنهم فلا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجــه والضال ليس في معنى الآبق فالآبق لا يزال يتباعد من المولى حتى يفوته والضال لايزال يقرب من صاحبه حتى يجده فلهذا أخذنا نيه بالقياس وان عوضه صاحبــه شيئاً فهو حسن لانه يحسن اليه في احياء ملكه ورده عليـه وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان ولانه منم عليه وقال صلى الله عليه وسلم من أزالت اليه نعمة فليشكرها وذلك بالتمويض وأدنى درجات الائمرالندبواذا وجد الرجل بعيراضالا أخذه يعرفه ولم يتركه يضيع عندناوقال مالك رحمه الله تركه أولى للحديث المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لا خيك أو للذئب فلما سئل عن صالة الابل غضب حتى احمرت وجنتاه وقال مالك

ولها ممها حذاؤها وسقاؤها ترد الما. وترعي الشجر حتى يلقاها ربها وتأويله عنــدنا انه كان في الابتد ، فان الفلبة في ذلك الوقت كان لا هل الصلاح والخير لانصل اليها يد خائنة اذا تركها واجدهلفأما فيزماننا لا يأمن واجدهاوصول يد خائنة البها بمدء فني اخذها احياؤها وحفظها على صاحبها فهو أولى من تضييمها كما قررنا فى سائر اللالمات واذا باع اللقطة بأمر القاضي لم يكن لصاحبها ذا حضر إلا الممن كما لو باعها الفاضي بنفسه وهــذا لان البيم نفذ بولاية شرعية فهو كبيع ينفذ باذن المالك وان كانباعها بذير أسر الفاضى فالبيع باطل لحصوله ممن لا ولاية له على المالك بغير أمر معتبر شرعاً ثم ان حضر صاحبها واللقطة قائمة في يد المشتري يخير بين أن يجيز البيع وياخذالمن وبين أن يبطل البيع وياخذ عين ماله لان البيع كان موقوفاً على اجازته كما لو كان حاضراً حين باعه غيره بغير أمره فان كان قد هاكت اللقطة في يد المشترى فصاحبها بالخيار ان شاء ضمن البائع الفيمة لوجود البيع والتسهليم منه بغير إذنه وان شاء ضمن المشترى بقبضه ماكه بنفسه بغير رضاه فان ضمن البائم كان الثمن للبائع لانه ملكه بالضمان فينفذ البيع من جهته ولكن يتصدق بما زاد على القيمة من الثمن لانه حصل له بكسب خبيث فان قيــل الضان انما يلزمــه بالتسليم والبيع كان سابقاً عليه كيف ينفذ البيم من جهته باداء الضمان قلنا لا كذلك بل كما رفعه ليبعه بفير أمرالقاضي صار صامناً بمنزلة المودع يبيم الوديمة ثم يضمن قيمتها فانالبيع سفذ من جهته بهذا الطريق وهو انه كما رفعها الى البيع صار ضامناً فيستند ملكه الى تلك الحالة فان ضمن المشترى فيمتها رجم بالثمن على البائم لان استرداد القيمة منه كاسترداد المين فيبطل البيم به وايس له أن يجيز البيم بمد هلاك السلمة لان الاجازة في حته بمنزلة ابتداء النمليك فلا يصمح إلا في حالة بِمَاء المُمْمُود عليه ولو كان المممّود عليه قائمًا في يده وقد قبض الملتمط الثمن وقد هلك في يده ثم أجاز البيع نفذلقيام المعقود عليه وكان الملتفط أميناً في الممن لان اجازته في الانتهاء كاذنه في الابتداء واذا أخــذ عبداً فجاء به الى مولاه فقال هذا عبــد آبق فقد وجب لى الجمل عليك وقال مولى المبد بلهو الضال أوقال أنا أرسلته في حاجة لى فالفول قول المولى لان الراد يدعي لنفسه عليه الجمل والمولى ينكر ذلك ولانه يدعى ان ملكه تفيب بالأباق والمولى منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه واذا هلكت اللقطة عندالملتقط فهوعلى ثلاثةأوجه ان كان حين أخذها قال أخذتها لا ردها على مالكها وأشهد على ذلك شاهدين فلا ضمان

عليه لانه مأذون في أخذها للرد على المالك مندوب الىذلك شرعاً فكان هذا الأخذ نظير الاخذ باذن المالك فلا يكون سببا للضمان وانكان أخذها لنفسه وأقر بذلك فهو صامن لما لانه ممنوع من أخذها فكان متعدياً في هذا الانخذ فيكون ضامناً كالفاصب والاصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت جتى ترد أى ضمان ما أخذ والآخذ مطلقاً من يكون عاملا لنفسه وان لم يكن أشهد عند الالتقاط ولكنه ادعى انه أخذها للرد ويدعى ماحبها اله أخذها لنفسه فعلى قول أبى جنيفة ومحمد رحهما الله الفول قول صاحبها والملتقط صامن وهند أبي يوسف رحمه اللهُ القول قول الملتقط مع يمينه لوجهين (أحدهما) ان مطلق فمل المسلم محمول على ما يحل شرعا قال صلى الله عليه وسلم لانظنن بكامة خرجت من في أخيك سوأ وأنت تجد لما في الخير محملاوالذي يحلله شرعاً الأخذللر دلا لنفسه فيحمل مطلق فعله عليه وهذا الدليل الشرعي قائم مقام الاشهاد منه (والثاني) ان صاحبها يدعى عليـه سبب الضمان ووجوب القيمة في ذمته وهومنكر لذلك فالقول فوله كما لو ادعى عليه الغصب وهما يقولان كل حر عامل لنفســه ما لم يظهر منه ما يدل على أنه عامل لغيره ودليل كونه عاملا لغيره الاشهاد هنا فاذا تركه كان آخذا انفسه باعتبار الظاهر هذا اذا وجدهافي موضع يتمكن من الاشهاد فان لم يكن متمكناً من الاشهاد لعدم من يشهد أو لخوفه على أن يأخذ منه ذلك ظالم فالقول قوله ولا ضمان عليه والثاني أن أخــذ مال الغير بغير إذنه سبب موجب للضمان عليه إلا عند رجود الاذنشرعاً والاذن شرعاً مقيد بشرط الاشهادعليه والاظهار فَأَذَا تَرِكَ ذَلِكَ كَانَ أَخِذُهُ سَبِياً الضَّمَانَ عَلَيْهُ شَرَّعاً فَلا يُصَدِّقَ فَي دَّعُوى المسقط بعد ظهور سبب الضمان كمن أخذمال النير وهلك في يده ثم ادعى أن صاحبه أودعه لم يصدق في ذلك إلا بحجة وان قال قد الثقطت لقطة أو صالة أو قال عندى شئ فن سمعتموه ينشد لقطة فدلوه على فلما جا. صاحبهاقال قد هلكث فهو مصدق على ذلك ولا ضمان عليه لانه أظهرها عا قال وتدين ان أخذها للرد فكان أميناً فيها ولا يضره أن لا يسمى جنسها ولا صفتها في التمريف لانه أنما امتنع من ذلك لتحقيق الحفظ على المالك كيلا يسمع أنسان ذلك منه فيدعيها لنفســه وبخاصمه الى قاض يرى الاستحقاق لمصيب العلامة فقد بينا ان في هـــذا اختلافًا ظاهراً وما يرجع الى تحقيق الجفظ على المالك لا يكون سبباً للضمان عليه وكذلك لو وجد لقطتين فقال من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه على وان لم يقل عندى لقطتان ثم هملكتا

عنده ثم جا، صاحبهما فلا ضمان عليه فيهما لانه أظهرهما بما ذكر من التعريف فاللقطة إسم جنس يتناول الواحد وما زاد عليه حتى لو قال عنـدى لقطة برئ من الضمان وان كانت عنده مشرة لان الاشهاد بهذا اللفظيتم منه في حقكل واحد منهما واذا أخذ الرجل لقطة ليعرفها ثم أعادها الى المكان الذي وجدها فيه فلا ضمان عليه لصاحبها وان هلكت قبل أن يصل اليها صاحبها أو استهلكها رجل آخر لان أخلها للتعريف لم يكن سبباً لوجوب الضمان عليه وكذلك ردها الى مكانها لانه نسمخ لفعله فلا يكون سببا لوجوب الضمان عليه كرد الوديعة إلى مالكها ورد المقصوب إلى صاحبه ولانه بمجرد الأخذ لا يصير ملتزما للحفظ فقد يأخ ذها على ظن أنها له بان كان سقط منه مثلها فاذا تأملها وعلم أنها ليست له ردها الى مكانها وقد يأخذها ليعرف صفتها حتى اذا سمع انسانا يطلبها دله عليها وقد يأخذها ليحفظها على المالك وهو يطمع في أن يتمكن من أداء الأمانة فيها فاذا أحس بنفسه عِزاً أوطمما في ذلك ردها الى مكانها فلهذا لا يضمن شيئا وانما الضمان على المستهلك لها وان كان الأول أخذها لنفسه ثم أعادها الى مكانها فهو صامن لهـا ان هلـكت واناستهلـكها غيره فلصاحبها الخيار يسمن أيهما شاء لان أخذها لنفسه سبب موجب للضمان عليمه وبعد ما وجب الضمان لا يبرأ إلا بالرد على المالك كالفاصب واعادتها الى مكانها ليس برد على المالك فلا يكون مسقطا للضمان عليه وقيل على قول زفر يبرأعن الضمان لانه نسخ فعله بما صنع فيسقط عنه حكم ذلك الفعل ونظائر هذه المسئلة ذكرهافي اختلاف زفر ويعقوب قال اذا كانت دابة فركبها ثم نزل عنها وتركها في مكانها فعلى قول زفروحمه الله لا ضمان عليه وعلى قول أبي يوسف رحمه الله هوضامن لها وكذلك لو نزع الخاتم من أصبع نائم ثم أعاده الى أصبعه بعد ما انتبه ثم نام فعند أبي يوسف رحمه الله لايبرأ عن الضمان وعند زفر يبرأ عن ظمانه ولو أعاده الى أصبعه قبل أن ينتبه من تلك النومة برأ بالاتفاق فزفر رحمه الله سوى بينهما باعتبار انه نسخ فعله حين أعاده على الحال الذي أخذه وأبو يوسف رحمه الله يقول لما انتبه صاحبه وجب عليه رده في حالة الانتباه فلا يكون نومه بعد ذلك مسقطا للضمان عليه بخلاف ما اذا رده قبل أن ينتبه وكذلك لوكان ثوبا فلبسه ثم نزعه وأعاده الى مكانه فهو على هذا الخلاف هذا اذا لبسمة كما يلبس ذلك الثوب عادة فأما اذا كان قيصا فوضمه على عاتقه ثم أعاده الى مكانه فلا ضمان عليه لان هذا حفظ وليس باستعمال فلا يصير

به ضامنا وكذلك الخاتم ان لبسه في الخنصر فهو استعال يصير به ضامنا اليد العني واليسرى في ذلك سواء لان بعض الناس يلبسون الخاتم في الخنصر من اليد العني للتزين والاستعمال وان لبسه في أصبع آخر لم يكن ضامناً لان المقصود هنا الحفظ دون النزين به وذكر هشلم عن محدر حهما الله أن لبسه على خاتم في خنصره لم يكن ضامناً لان المقصودهو الحفظ دون التزين به قال هشام رحمه الله فقلت له من السلاطين من يتختم بخاتمين للتزين فقال يكون أحدها للختم لالنزين ثم قال حتى أتأمل في هذا والحاصل ان الرجل آذا كان معروفاً بانه يلبس خاتمين للتزين فهذا يكون استعالا منه وإلا فهو حفظ وكذلك ان كانسيفا فتقلد به فهذا استمال وان كان متقلداً سيفاً فكذلك لان المبارز قد يتقلد بسيفين إلا أن يكون متقلداً بسيفين فحينئذ تقلده بهده اللقطة يكون حفظاً ولا يكون استمالا فلا يمير ضامناً لها قال وكذلك الفاصب اذا رد الدابة الى دار صاحبها لم يبرأ من الضمان حتى يدفعها الى صاحبها بخلاف المستمير فأنه ليس بضامن لها فاذا ردها الى دار صاحبها فقد أتى بما هو المتاد في الرد فلا يكون ضامناً شيئاً فأما الغاصب ضامن لها فحاجته الى رد مسقط للضمان عليــه ولا بحصل ذلك ما لم يدفعها الى صاحبها رجل جاء الى دابة مربوطة لرجل فحلها ولم يذهب بهائم ذهبت الدابة فلا ضمان على الذي حلها وروى عن محمدر حمه الله أنه ضامن لهـا وعلى هذا لو فتح باب القفص فطار الطير أو فتح باب الاصطبل ففرت الدابة وجه قول محمد ان الذي حل الرباط أو فتح الباب في الحقيقة مزيل للمانع موجد شرط الذهاب إلا أن ما هو علة للتلف هنا وهو فعل الطير والدابة ساقط الإعتبار شرعاً وفي مشله يحال الاتلاف على صاحب الشرط فيصير ضامنا كحافرالبئر في الطريق فانه أوجد شرط السقوط بازالة المسكم عن الأرض فأما العلة ثقل الماشي في نفسه ومشيه في ذلك الموضع ولكن لما تعذر اضافة الاتلاف اليه اذا لم يكن عالما به كان مضافا الى الحافر حتى يكون ضامنا وكذلك من شق زق انسان فسال منهماثع كان فيهضو ضامن وعمله ازالة المافع فقط فأما علة السيلان كونه مائما ولكن لما تعذر اضافة الحكم الى ما هو العلة كان مضافا الى الشرط وعلى هذا لو قطع حبـل قنديل فسقط فعمل القاطع في ازالة المانع فكان صامنا لهذا المعنى وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمه ما الله يقولان عمله في أتحاد الشرط كما قال محمد رحمه الله وقد طرأ على ذلك الغمل فمل فاعل ممتبر حصل بهالتلف فيسقط اعتبار فلك الشرط ويحال بالتلف على هــذا

الفمل الممتبر قوله بان فمل الدابة هدو قلنا نم هو غير ممتبر في ايجاب الضمان ولكنه ممتبر في نسخ حكم الفعل به ألا توى ان من أرسل دابشه في الطريق فأصابت في سير ارساله مالا أو نفسا كان المرسل منامنا ولو تيامنت أو تياسرت ثم أصابت شيئا لم يضمن المرسل واعتبر نسلها في نسخ حكم فعل المرسل به فكذلك هنا يعتبر فعلها في نسخ حكم فعل الذي حلها أو نتح باب الاصطبل بهوهو نظير منحفر بئراً في الطريق فجاء حربي لا أمان لهوألتي فيه غيره لم يضمن الحافرشيثا وفعل الحربي غيرمعتبر في ايجاب الضمان عليه ثم كان معتبراً في نسخ حكم فعل الحافر به وهذا بخلاف مسئلة الزق والحبل فانه ما طرأ على فعسله ما ينسخه حتى اذا كان ما في الزق جامداً ثم ذاب بالشمس فسال لم يضمن الشاق فان قيل كيف يستقيم القول في هذه الفصول بان عمله في اتحاد الشرط والشرط يتأخر عن العلة ولا يسبقها قلنا هذا شرط في معنى السبب فان الحكم يوجد عنـــد وجود الشرط وعند وجود السبب إلا أن السبب يتفدم والشرط يتأخر خذا النقدم في معنى السبب ولكونه مزيلا للمانع هو شرطكما بينا وعلى هذا لوحل قيد عبد آبق فذهب العبد لم يضمن شبثاً لما قلنا قال محمدرجمه الله إلا أن يكون المبعد مجنونا فحينة فد يضمن لان فعله في الدهاب غير معتبر شرعا فيستى الاثلاف مضافا الى ازالة المانع بحل القيد وقال أيضا لوكان هذا المجنون مقيداً في يبت مغلق فى انسان قيده وفتح آخر الباب فذهب فالضمان على الفاتح لان حسل القيد لم يكن ازالة للمانع قبل فتح الباب وانمام ذلك بالفائح للباب فهو الضامن وعلى قول الشافعي رضي الله عنه فى هـذه الفصول أن ذهب في فور فتح الباب أو حل الرباط فهوصًا من وأن لم يذهب في فوره ذلك فلا ضمان عليه لانه لما لم يذهب في فوره فقد علمنا ان الباب لم يكن مانما له وانما ذهب بقصد حدث له وقصد الدابة عنده معتبر واذا ذهب في فوره فقد علمنا ان الباب كان مانما ومن أزال هذا المانع فهو متعدى فيما صنع فيكون ضامنا واذا كانت اللقطة في يد مسلم فادعاها رجلووصيفها فأبى الذي فى يده أن يدفعها اليه إلاببينة فأقام شاهدين كافرين لم تجز شهادتهما لانها نقوم على المسلم في استحقاق يده عليـه وشهادة الكافر ليست بحجة على المسلم وان كانت في يدكافر فكذلك في القيامن لائى لا أدرى لعلها ملك المسلم وشهادة الكافر في استحقاق ملك المسلم ليست بحجة ولكن في هذا الاستحسان يقضي له بشهادتهما لانها تقوم لاستحقاق اليدعلي الملتقط والملتقط كافر وشهاهة الكافرحجة علىالكافرتم كما

يتوهم آنها لمسلم يتوهم أنها لكافر فتقابل الموهومات مع ان الموهوم لايمارض المعلوم وان كانت في بدي مسلم وكافر لم تجز شهادتهما في الفياس على واحد منهما وفي الاستحسان يجوز على الكافر منهما فيقضى له بما في يد الكافر لما فلنا واذا أفر الملتقط بلقطة لرجـــل وأكام آخر البينة انها له قضيت بها للذي أقامالبينة لما قلنا ان البينة حجة في حق الكل والاقرار ليس محجة في حق الغير والضميف لا يمارض القوي فان أقر بها لأحدهما أولا ودفعها اليه بغير حكم فاستهلكها ثم أقام آخر البينة فله أن يضمن ان شاء الدافع وان شاء القابض لانه أثبت ملكه بالحجة وكل واحد منهما متعدي في حقه فان ضمن الدافع لميرجم على القابض لانه مقر ان القابض أخذ ملك نفسه وأنه ليس بضامن شيئاً وإقراره حجة عليه في اسقاط حقه وان صنمن القابض لم يرجم على الدافع أبضاً لانه في القبض كانعاملا لنفسه وان دفع بقضاء القاضي فله أن يضمن الفابض انشاء لما قلنا وان أراد أن يضمن الدافع فقد قال مرة في آخر هذا الكتاب ليس له أن يضمن الدافع وقال مرة أخرى له أن يضمن الدافع وحيث قالله ان يضمن الدافع فهو قول محمد رحمه الله وما قال ليس له أن يضمن الدافع فهو قول أبي يوسف رحمه الله وأصله مسئلةالوديمة اذا قال هذا المين في بدي لفلان أودعنيه فلان لرجل آخر فان دفعه الى المقر له الاول بغير قضاء القاضي منمن للمقر له بالوديمة بالاتفاق وان دفعه نقضاً، القاضي فكذلك عند محمد لانه باقراره سلط القاضي على القضاء فهو كما لو دل انساناً على سرقة الوديمة وعند أبي يوسف رحمه الله لا ضمان عليه لان باقراره لم يتلف شيئاً على صاحب الوديمة والدفع كان بقضاء القاضي فلا يكون موجبا للضمان عليه فكذلك هنا الملتقط. أمين كالمودع فاذا دفع الى المقر له بقضاء القاضي لم يضمن في قول أبي يوسف شيئًا لمن يقيم البينة وهو ضامن له في قول محمد واقمه أعلم

#### حر كتاب الإباق كيه

عرقال كه الشيخ الامام للأجل الزاهد رحمه الله اعرام بان الاباق تمرد في الانطلاق وهو من سوء الأخلاق ودداعة في الاعراق يظهر العبد عن سيده فرار البصير ماله ضمار افراده الى مولاه واعادته الى مثواه إحسان ولمقتاق وانما جزاء الاحسان الا الاحسان فالكتاب ليبان الجزاء المستحق لفراد في الدنيا مع ماله من الاجر في العقبي باغاثة اللهفات ومنع الممتدى

عن المدوان ولهذا بدأ بحديث حميد بن المرزبان عن أبي عمرو الشباني قال كنت جالساً عند عبد الله بن مسمود رضي الله عنه فجاء رجل فقال ان فلانا قدم بإباق من القوم فقال القسوم لقد أصاب أجراً فقال عبد الله رضى الله عنمه وجملا إن شاء من كل رأس أربعين درهماً . وفي هذا الحديث بيان ان الراد مثاب لان عبد انة بن مسعود رضي الله عنه لم ينكر عليهم اطلاق القول بأنه أصاب أجراً وفيـه دليل على انه يستحق الجعل على مولاه وهو استحسان أخذ به علماؤنا رحمهم الله. وفي القياس لاجمل له وهو قول الشافعي رضي الله عنه لانه تبرع بمنافعه في رده على مولاه ولو تبرع عليه بمين من أعيان ماله لم يستوجب عليه عوضاً بمقابلته فكذلك اذا تبرع بمنافعه ولان رد الآبق نهى عن المنكر لان الإباق منكر والنهى عن المنكر فرض على كل مسلم فلا يستوجب باقامة الفرض جملا ولكنا تركهنا هذا القياس لاتفاق الصحابة رضى الله عنهم فقد اتفقوا على وجوب الجمل لان ابن مسمود رضى الله عنه قال في مجلسه ما قال وقد اشتهر عنه ذلك لامحالة ولم ينكر عليه أحد من أقرانه وقد عرض قوله عليهم لا محالة والسكوت بعد ذلك عن اظهار الخلاف لا يحل لمن يعتقد خلافه فمن هذا الوجه يثبت الاجماع منهم ثم هم اتفقوا على أصل وجوب الجمل وان اختلفوا في مقداره فقال عمر رضي الله عنه دينار أو اثنا عشر درهماً وقال على رضي الله عنسه دينار أو عشرة دراهم وقال عمار بن ياسر رضى الله عنه اذا أخذه في المصر فله عشرة دراهمأو دينار وان أخذه في غير المصر فله أربعون درهماً فقد اتفقوا على وجود أصل الجعل وكني باجماعهم حجة والأُصل أن الصحابة رضى الله عنهم متى اختلفوا في شئ فالحق لا يمــدوهم وليس لأحمد أن يترك جميم أقاويلهم برأيه ولكن يرجح قول البمض عملي البمض فنحن أخذنا بقولهم في ابجاب أصل الجعل ورجعناقول ابن مسمود رضى الله عنه في مقداره ﴿ فَانْ قِيلَ ﴾ كان ينبني أن يؤخذ بالا قل في المقدار لانه متيقن به ﴿ قَلْنا ﴾ انما لم يؤخذ بالا قل لان التوفيق بين أقاويلهم ممكن بأن يحمل قول من أفتى بالا قل على ما اذا رده مما دون مسيرة سفر وقول من أفتى بالأ كثر على مااذا رده من مسيرة سفر كا فسره عمار بنياسر رضى الله عنه فان قوله ان أخذه في المصر كناية عما دون مسيرة سفر وان أخذه خارج المصر كناية عن مسيرة سفر ومتى أمكن التوفيق بين أقاويلهم وجب المصير اليه ثم الا خــ فد بالا قل انما يكون فيها يقولونه با رائهم ونحن نعلم أنهم ماقالوا هذا بالرأى لانه خلاف القياس ولان نصب

المقادير بالرأى لا يكون ولا طريق لما ثبت عنهم من الفتوى الا الرأى أو السماع نمن ينزل عليه الوحى فاذا انتني أحدهما هنا تمين الآخر وصاركان كل واحد منهم روى ما قاله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثبت للزيادة من الاخبار عند التمارض أولى فلهذا أخذنا بالا كثر هذا هو النهاية في التمسك بالسنة والا خذ بأقاويل الصحابة رضي الله عنهم فقد قامت الشريعة بفتواهم الىآخر الدهر وابس لأحد أن يظن بهم إلا أحسن الوجوه ولـكنه بحر عميق لا يقطمه كل سابح ولا يصيبه كل طالب . وليس في هذا الباب شي من المعنى سوى ما ذكره عن ابراهيم قال كي يرد الناس بعضهم على بعض معناه أن الراد يحتاج الى ممالجة ومؤنة في رده وقلمايرغب الناس في التزام ذلك خشية فني ايجابالجمل للراد ترغيب له في رده واظهار الشكر في المردود عليه لاحسانه اليه الاان ابراهيم كان يستحب ذلك ولا يوجبه على ماروى عنه أنه كان يستحب أن يرضخ للذي يجبئ بالآبق . ولم نأخذ بقوله في هذا وانما نأخذ بقول شريح والشمبي رحمهما الله فقد قال الشمبي رحمه الله للراد دينار اذا أخذه خارجاً من المصر وقال شريح رحمه الله له أربعون درهماً فنأخـذ بذلك ويحمل ما نقل عن الشمبي على ما اذا رده مما دون مسيرة السفر ويستقيم الاحتجاج بقول شريح رحمـــه الله في هـذا ونحوه لان الصحابة رضي الله عنهم قلدوه القضاء وسوغوا له المزاحمة ممهم في الفتوى ألا ترى أنه خالف عليًّا رضى الله عنه في رد شهادة الحسن رضى الله عنه وان مسروقًا رحمه الله خالف ابن عباس رضى الله عنهـما في موجب النذر بذبح الولد ورجع ابن عباس رضى الله عنهما الى قوله فعرفنا أن من كان بهذه الصفة فقوله كقول الصحابي ، ثم الشافعي استحسن برأيه في هذه المسئلة من وجه فقال لو كان المولى خاطب قوماً فقال من رد منكم عبدى فله كذا فرده أحدهم استوجب ذلك المسمى وهذا شئ يأباه القياس لان المقدمم المجهول لا ينعقد وبدون الغبول كذلك ولا شـك ان الاستحسان الثابت بأتفاق الصحابة رضى الله عنهم خير من الاستحسان الثابت برأى الشافعي رضي الله عنــه ولا حجة له في قوله تمالی ولمن جاء به حمل بمیر لان ذلك كان خطاباً الهیر ممین وهو لا یقول به فانه لو قال من رده فله كذا ولم يخاطب به قوماً باعيانهم فرده أحدهم لايستحق شيئاً ثم هذا تعليق استحقاق المال بالخطر وهو قمار والقمار حرام في شريعتنا ولم يكن حراماً في شريهـــة من عَبِلنا هُووان قال﴾ اعتبرقول الملك لاثبات أمرهبالرد للذين خاطبهم ثم المأمور من جهة الثير

يرجع عليه بما لحقه من المؤمة في ذلك ﴿ قلنا ﴾ لو كان هذا معتبراً لرجع عليه بما لحق فيه من المؤنة دون المسمى \* ثم الأمرهنا ثابت أيضاً بدون قوله ألا ترى أن المبد الهارب من مولاه ما دام بمرأى المين منه ينادي مولاه على أثره خذوه فعرفنا بهذا آنه أمر لكل من يقدر على أخذه ورده على أن برده عليه والأمر الثابت دلالة عنزلة الأمرالثابت افصاحاً مُمذكر عن الشمي في رجل أخذ غلاماً آمّاً فأبق منه قال لا ضمان عليه وذكر بعده عن جرير ن بشيرعن أشياخ من قومه قال أخذمولي للحي آعاً فأبق منه نحوحي فكنب الى مولاه أن يأني أهله فيجتمل لهمنهم ففعل ذلك ثم كتب اليه فأقبل بالمبدفأ بقمنه فاختصموا الى شربح فضمنه إياه ثم اختصموا الى على وضى الله عنه فقال يحلف العبد الأحمر للعبد الأسود بالله ماأ بق منه ولا ضمان عليه وانما نأخذ بحديث على رضى الله عنه والشمى فنفول لا ضمان عليه اذا أخذه للرد على مولاه لانه أخذه باذن مولاه كا بيناهوفي هذا دليل على إن الراد يستوجب الجعل وكان ذلك أمراً ظاهراً حتى لم يخف على مواليهم حين كتب الآخذ الى مولاه أن يأتى أهله فيجتمل له منهم إلا أنه كان من مذهب شريح تضمين الأجير المشترك فيما يمكن التحرز عنه والمستوجب للجمل عنزلة الانجير المشترك فلهذا ضمنه وكان من مذهب على رضى الله عنه أنه لا يضمن الاجير المشترك كما ذكر عنه في كتاب الاجارات في إحدى الروايتينولكن القول قولهمم يمينه وقوله) يحلف العبد الاحر يريد بهالرادسهاه أحمرلقوته وقدرته على أخذ الابق وسمى الابق أسود الخبث فعله وهو من دعابة على رضى الله عنه قال واذا أتى الرجل بمبدآبق فأخذه السلطان فحبسه فجاء رجل وأقام البينة انه عبده فانه يستحلف بالله ما بعته ولا وهبته ثم يدفع اليــه أولا. نقول ينبغي للراد أن يأتى به السلطان بخلاف ما سبن في اللقطة لانه يقدر على حفظها بنفسه ولا يقدر على حفظ الآبق بنفسمه عادة فرفعه الى السلطان لهذا ولانه يستوجب النعزير على إباقه فيرفعه الى السلطان ليعزره ويأخذه السلطان منه ليحبسه وذلك نوع تعزير ثم من يدعيه لا يستحقه بدون البينة ماذا أقام البينة فقد أثبت ملكه فيــه بالحجة إلا انه يحتمل أن يكون باعه أو وهبه ولا يعرف الشهود ذلكفيستحلفه على ذلك وفان قبل كه كيف يستحلفه وليس هناخصم يدعي ذلك وفلناكه يستحلفه صيانة لقضاء القاضي والقاضي مأمور بان يصون فضاءه عن أسباب الخطأ بحسب الامكان أو يستحلفه نظراً لمن هو عاجز عن النظر لنفسه من مشتر أو موهوب له فاذا

حلف دفعه اليه ولا أحب أن يأخذ منه كفيلا وان أخذ منه كفيلا لم يكن مسيئاً ولكن ان لم ياخذاً حب الى هذه رواية أبي حفص وفي رواية أبي سليان قال أحب الى أن يأخذ منه كفيلا وان لم يأخذمنه كفيلا وسعه ذلك . من أصحابنامن قال ما ذكر في رواية أبي حفص قول أبي حنيفة رحمه الله فانه لا يرى أخذ الكفيل للمجهول كما قال في الجامع الصغير في أُخذ الكفيل من الوارث هــذا شيُّ احتاطه بعض القضاة وهو ظلم وما قاله في رواية أبي سليمان رحمه الله قولهما لانهما يجوزان للقاضي أن يحتاط بأخذ الكفيل صيانه لقضاء نفسه أو نظراً لمن هوعاجز عن النظرلنفسه والأصح ان فيهروايتين وما ذكر فيرواية أبي سليمان أقرب الى الاحتياط فربما يظهر مستحق يقيم البينة على الولادة فيملك فيكون مقدماً على من أقام البينة على الملك المطلق أويقيم البينة على الملك المطلق فيكون مزاحاً له أو يقيم البينة على انه اشتراهمنه فالمستحب أن يأخذ منه كفيلا لهذا ولكنه موهوم لم يقم عليه دايل فمكان في سعة من أن لا يأخذ منه كفيلا. وما ذكر في رواية أبي حفص أقرب الى القياس لان استحقاقه ثابت بما أقاممن البينة واستحقاق غيره موهوم والموهوم لايقابل المعلوم فلا يستحب للقاضى ترك العمل الا بحجة معلومة لا مر موهوم أرأيت لو لم يعطه كفيلا أو لم يجد كفيلا أ كان يمتنع القاضي من الفضاء به له وقد أقام البينة ولكته لو أخذ منه كفيلا فهو فيما صنع محتاط عجمدفلا يكون مسيئاً وان لم يكن للمدعى بينة وأقرالعبد أنه عبده فانه يدفعه اليه وباخذمنه كفيلا . أما الدفع اليه فلان العبد في يد نفسه وقد أفربانه مملوك له ولو ادمى أنه حركان قوله مقبولًا فكذلك اذا أقر أنه مملوك له يصح اقراره في حق نفسه لانه لا منازع لمما فيما قالاوخبر المخبر محمول على الصدق ما لم يعارضه مثله ولكن يأخذ منه كفيلا لان الدفع اليه بماليس بحجة على القاضي فلا يلزمه ذلك بدون الكفيل بخلاف الاول فالدفع هناك ليس بحجة ثابتة في حق القاضي يوضحه أن قول العبد بعد افراره بالرق في تعيين مالكه غـير مقبول ألا ترى انه لو كان في يد رجلين وأقر بالملك لاحــدهما لم يصح اقراره وكان بينهما فكذلك لا يصح افراره في استحقاق اليد الثابتة للقاضي بعد ما أفر برقه فلا بدمن أن يأخذمنه كفيلا بحق نفسه حتى اذا حضر مالكه وأراد أن يضمنه يمكن من أخذ الكفيل ليحضره فيخلصه من ذلك فأما اذا أقام البينة فقد أثبت استحقاق اليدعلي القاضي ولايلحق القاضي ضمان في الدفع اليه بحجة البيئة فالهذا لا يحتاط باخذ الكفيل وان لم يكن للمبد طالب فاذا

طال ذلك باعه الامام وأمسك عنه حتى يجيء له طالب ويقيم البينة انه عبده فيدفع اليه النمن لانه مأمور بالنظر وليس من النظر إمساكه بمد طول المدة لانه محتاج الى النفقة وربما يأتى 🎚 ثمنه على نفقته ولانه لا يأمن ان يا بق منه فكان حفظ ثمنه أيسر عليه من حفظ عينه وأنفع لصاحبه وليس لصاحبه اذا حضر أن ينقض بع الامام لانه نفذ بولاية شرعية وينفق عليه الامام في مدة حبسـه من يبت المال لانه محتاج الى النفقة عاجز عن الحكسب اذا كان محبوسا ولو أمره الامام بان يخرج فيكتسب فأبق ثانياً فكان النظر في الانفاق عليه من يبت المال لانه معد لانوائب وهـذا من جملة النوائب ثم يأخذ ذلك من صلحبه ان حضر فرده عليه أو من ثمنه ان باعه وقد ببنا هذا في نفقة الملتقط بأمر القاضي فكذلك في نفقة الامام من بيت المال على الآبق لان قضاءه في ذلك للمسلمين لا لنفسه فان أقام مدعيه شمهودا نصارى لم تجز شهادتهم لان العبد في يد امام المسلين واستحقاق يد المسلم لايكون بشهادة النصاريوان أقام بينــة من المسلمين وقد باعه الامام فزعم انه كان قد دبره أو كانت جارية فزم انها كانت أم ولده لم يصدق على فسخ البيع لان البيع نفذ من القاضى بولاية شرعية فسكأن المالك باشر بيعه بنفسه ثم ادعى شيئا من ذلك ولا يصدق على فسخ البيم الاأن يكون لها ولدوقد ولدته في ملك فيدعى انه ولده منها فينثذ يصدق ويثبت النسب ويفسخ البيع كما لوكان باشر البيع بنفسه وهـ ذا لان ثبوت نسب ولد حصل العلوق به في ملكه عَنْرُلَةَ الدِينَةَ فَيَا يُرجِمُ الى ابطال حق النبر ألا ترى ان المريض اذا أقر لجاريته أنها أم ولده وممها ولد يدعى نسبه كان مصدقاً في ابطال حق الفرماء والورثة عنها بخلاف ما اذا لم يكن ممها ولد فهذا مثله واذا وجــد الرجل غلاماً أو جارية آبقاً بالغاً أو غير بالغ فرده الى مولاه فان كان أخله من مسيرة ثلاثة أيام أو أكثر فله الجمل أربعون درهما ولا يزاد على ذلك وان بعدت المسافة لان تقدير الجعل بأربعين اذا رده من مسيرة سفر ثابت نفتوى ابن مسمود رضي الله عنه والزيادة على القدرالثابت شرعاً بالرأي لا بجوز ولان أدنى مدة السفر معلوم ولا نهاية لما وراء ذلك والحكم لايتغير به شرعا كسائر الاحكام المتعلقة بالسفر وان أخذه في المصر أو خارجا منه ولكن فيما دون مسيرة سفر في القياس لاشي لهلان التقدير الثابت بالشرع يمنع أن يكون لما دون المقدرحكم المقدر ولان الجعل أنما يستحقه راد الآبق وتمام الاباق بمسيرة السفر ففيما دونه هوكالضال ولهذا لا يتعلق شئمن أحكام السفر فيما

دون مسيرة السفر . وفي الاستحسان له الجمل على قدر المكان والمنا، لان في مدة السفر وجوب الجمل ليس لمين المدة بل لما يلحق من العناء والتعب في رده وقد وجد بمض فلك فيستوجب من الجمل بقدره ألا ترى ان المالك لو استأجره بمال معلوم ليرده من مسيرة يوم استحق من المسمى بقدره فكذلك فيا هو ثابت شرعا وان كان أنفق عليه أشماف مقدار الجمل بغير أمرالقاضىفليسله سوى الجعل لانه متبرع فيما أنفق وان مات عنده قبل أن يرده أو أبق منه فان كان أشهد على ذلك حين وجده انه انما أخــ نده ليرده على صاحبه فلا ضمان عليه وان أقر انه أخــذه لنفسه فهو ضامن وان ادعى انه أخذه للرد ولكن ترك الاشهادمم الامكان فهو على الخلاف وقد بيناهذا في اللقطة فكذلك في الربق لأن المعنى يجمعهما وهذا اذا علم انه كان آيقا فان أنكر المولى أن يكون عبده آيقا فالقول قوله لان السبب الموجب للضمان قدظهر من الأخذوهو أخذه مال الفيربفير إذنه فهو يدعى مايسقطه وهو الأذن شرعا لكون العبد آبقاً ولو ادعى الاذن من المالك له في أخذه وأنكر المالك كان الفول قوله فكذلك هنا وعلى هذا لو رده فأنكر المولى أن يكون عبده آها فلا جعل له إلا أن يشهد الشهودبانه أبق من مولاه أو ان مولاه أقر بابانه فحينة ذالثابت بالبينة كالثابت معاينة فيجب له الجملواذا أعتقه المولى في إباقه جاز ذلك لان نفوذ هذا التصرف يعتمد الملك دون الفـدرة على التسليم حتى ينفذ في المرهون والمؤاجر والجنين في البطن والمبيع قبل القبض ف كمذلك ينف ذ في الآبق لان الاباق لا يزيل ملكه وانما يعجزه عن التسليم ولهذا لو باعه لم يجز لان البيع لايصح إلا فيا هو مقدور التسليم للعاقد وقدرته على التسليم تنعدم بالاباق ولان في بيعه معنى الغرر لانه لا يعلم بقاؤه في الحال حقيقة ولا عوده ليقدر على التسليم ونهى رسول الله صلى الله عليـه وسلمعن ببع الغرر فالغرر لا يمنع نفوذ المتق والتدبير فلهذا صحمنه اذا ظهر أنه كان قاغًا وقت العتق ولو وهبه لرجل لم يجز لان الهبة لاتنم إلا بالتسليم وهو غير قادر على تسليمه فان وهبه لابن له صغير في عياله فالهبة. جائزة واعلامه عنزلة القبض لانه باق في يد مولاه حكما فيصير قابضا للصغير باليد الحكمي الذي بق له وحق الفبض فيما يوهب الصغير اليه وسواء كان الصغير في عياله أو لم يكن لان الولاية ثابتة له بالابوة فلا تنمدم بكونه في عيال غيره وانما ذكر قوله في عياله على سبيل العادة لالشرط وانما قلنا انه في يده حكما لان اليد الحكمي كان له باعتباز ملكه فلا ينمدم

الا باعتراض يد أخرى على يده وبالاباق لا يوجد ذلك وعلى هذا الطريق لا فرق بين أنه يكون متردداً في دار الاسلام أو في دار الحرب، ووجه آخر فيه وهو ان اليد الحكمي ماعتبار تمكنه من الأخذ لانه لو قدر عليـه وذلك باق ما دام في دار الاسلام بقوة الامام والمسلمين وعلى هذا الطريق لو أبق الى دار الحرب ثم وهبه لابنه الصغير لايجوزكما رواه قاضى الحرمين عن أبي حنيفة رحمه الله لاناليد الحكمي ليس بتابت له في دار الحرب واذا أبق العبد المأذون ثم اشترى وباعلم يجز وقدصار محجوراً عليه استحساناً وفي القياس لايممير مججوراً عليه وهو قول زفر رحمه الله لان مابه صح اذن المولى وهو قيام ملكه في رقبته لاينمدم بالاباق لان الاباق لاينافي ابتداء الاذن فلاينافي البقاء بطريق الاولى . وجه الاستحسان ان المولى انما يرضى بتصرفه ما دام تحت طاعته ولايرضى به بعد تمرده وإباقه فإما آن يتفيد الاذن المطلق بما قبـــل الاباق لدلالة العرف أو يصير محجوراً بمد الاباق لدلالة الحجر فان المولى لو ظفر به أدبه وحجر عليه ودلالة الحجر كالتصريح بالحجركما ان دلالة الاذن كالتصريح بالاذن ولهذا صبح اذن الآبق ابتداء لان الدلالة يسقط اعتبارها عنمه النصريح بخلافها ألا ترى ان تقديم المائدة بين يدى انسان يكون إذناً له فىالتناول دلالة فان قال لا يأكل بطل حكم ذلك الاذن للتصريح بخلافه ثم المولى لو ظفر به آدبه وحبسه وحجر عليه فهو وان عجز عن تأديبه فالشرع ينوب عنه في الحجر عليه كالمرتد اللاحق بدار الحرب يموته الامام حكما فيقسم ماله بمين ورثته لانه لو قدر عليه قتله فاذا عجز عن ذلك جمله الشرع ميتاً حكماً فهذا مثله والحكم في جناية الآبق والجناية عليه وفي حدوده كالحكم فيها في المصرلان الرق فيه باق بعد الاباق وملك المولى قائم فيه وباعتباره يخاطب بالدفع أوالفداء عند قدرته عليه فاذا قامت البينة عليه بالسرقة لم يقطعه الامام حتى محضر مولاه فاذا حضر قطمه في قول أبي حنيفة ومحمدرجهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله يقطمه ولاينتظر حضور مولاه وكذلك اذا قامت البينة عليه بسائر الاسباب الموجبة للمقوبة من حد أوقصاص فهو على هذا الخلاف وجه قول أبي يوسف رحمه الله أن العبدفي الاسباب الموجبة للمقوبة كالحر بدليل أنه يصم إقراره بها على نفســه ولا يصم إقرار المولى عليه بذلك وفيها كاذهو بمنزلة الحرلا يشترط حضور المولى للقضاء عليه بالبينة كالطلاق وهذا لان التزام المقوبة باعتبار معنى النفسية دون الماليــة وحق المولي في ملك المالية فبــقى هو في النفسية على أصل الحرية

لات العقوبة نثبت عليه بالبينة تارة وبالاقرار تارة ثم فيما يثبت باقراره لا بشترط حضور المولى للاستيفاء فكذلك فيما يثبت بالبينة بل أولى لان البينــة حجة متمدية الى الناس كافة والاقرار حجة قاصرة في حق المقر خاصة . وجه قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن في اقامة الحدعليه تفويت حق المولى فلايجوز إلا بمحضر منه لان العبد ليس بخصم عنه والفضاء على غيرخصم حاضر بتفويتحقه لايجوز وبيان هذا أن للمولى حق الطعن في الشهود حتى لوكان حاضراً كان طعنه مسموعا فني اقامة العقوبة تفويت حق المطعون عليه والدليل عليه ان العبدلوكان كافراً ومولا مساماً لم تقبل شهادة الكفار عليه بالاسباب الموجبة للعقوبة ولو لم يكن للمولى حق في هذه البينة لكان لايعتبر دينه في ذلك والعبد ليس بخصم عن المولى لانه خصم باعتبار معنى النفسية ولاحقاله ولى في ذلك فلا ينتصب خصما عنه وبه فارق الاقرارفانه ليس للمولىحق الطمن في اقراره فلا يكون في اقامة العقوبة عليه بالاقرار تفويت حق المولي ولان وجوب المقوبة عليه باعتبار معنى النفسية ولكن في الاستيفاء اتلاف مالية المولي والبينة لاتوجب شيئاً بدون القضاء والاستيفاء في المقو بات من تمة القضاء ألا ترى ان المعترض بعد القضاء قبل الاستيفاء يجعل كالمفترن بأصل الفضاء حتى يمتنع الاستيفاء به فاذا كان تمام قضائه متناولا حق المولى يشــترط حضور المولى في ذلك بخلاف الاقرار فانه موجب بنفسه قبل قضاء القاضي وولاية الاستيفاء تثبت بتقرر الوجوب فلا يشترط فيه حضور المولي واذا أخذالعبد الآبق وحبس في بلد فتقدم مولا مالي قاضي بلدته وأقام عليــه شاهدين وطلب أن يكتب به الي قاضي البلد الذي هو فيه لم يجبه الي ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولو فعل لم نقض القاضي المكتوب اليه بذلك الكتاب وعلى قول أبي يوسف يجيبه الى ذلك بطربق يذكره وهو قول ابن أبي ليلي عوالحاصل ان كتاب القاضي الي القاضي في الديون صحيح بالاتفاق وكذلك في العقار لان اعلامها في الدعوي والشهادة تذكر الحدود دون الاشارة الى العين وفي العمروض من الدواب والثياب لا يجوز كتاب القاضي اليالقاضي بالاتفاق لانه لا بد من اشارة الشهود الى المين للقضاء بشهادتهم وذلك نهد. في كتاب القاضي الى الفاضي فأما في العبيــد والجواري فلايجوز كتاب القاضي عند أن حنيفة ومحمد رحمما الله أبضا وهو القياس لانه لابد من اشارة الشهود الى العين ليتبت الاستحقاق بشهادتهم ولهذا لمو كان حاصراً في البلدة لا يسمع الدعوى والشهادة الا بعمه

احضاره فلا يجوز فيـ 4 كتاب الفاضي الي القاضي كما في سائر العروض ولكن استحسن أبو يوسف في العبيد قال العبد قد يأ بق من مولاه وقد يرسله مولاه في حاجة من بلد الى بلد فيمتنع من الرجوع اليه ويتعذرعلي المولى الجمع بين شهوده وبينه في مجلس القاضي فلولم يقبل فيه كتاب الفاضي الى القاضي أدى الى اتلاف أموال الناس فكان قبول البينة بهذه الصفة أرفق بالناس وما كان أرفق بالناس فالأخذ به أولى لان الحرج مدفوع وكان يقول مرة في الجارية أيضاً يقبل كتاب الفاضي الى القاضي ثم رجم فقال لا يقبل في الجارية لان باب الفروج مبنى على الاحتياط ولان هذه البلوى تقل في الجوارى فالمولى لايرسلها من بلد الى بلد عادة والأ باق في الجواري يندر أيضا \* ثم بيان مذهبه أن المدعى يقيم عند القاضي شاهـ دين على حليته وصفته وآنه مملوك له فيكـتب له بذلك الي قاضي البلد الذي هو فيــه محبوس فاذا ثبت الكتاب عند ذلك الفاضي بشهادة الشهود عليه وعلى الختم ووافق حليمة العبد وصفته مافي الكتاب دفع اليه من غيير أن يقضى له بالملك ويختم في عنقه بالرصاص للاعلام ويأخذمن المدعى كفيلا ثم يأتي به المدعي الى البلد الذي فيه شهوده ويكتب معه كتابا الى ذلك القاضي فاذا أتى به الى هـ ذا القاضي أعاد شهوده لبشهدوا بالاشارة الى العبــد أنه ملكه وحقه فأذا شهدوا بذاك قضى له بالعبــد وكتب الى ذلك الفاضي بما ثبت عنده ليبرئ كفيله وفي الجواري على قوله الأول لا يدفعها اليه القاضي المكتوب اليه أولا ولكمنه يبعث بها معمه على يد أمين لانه لودفعها اليه لايمتنع من وطنها وان كان أمينا في نفسه لانه يزعم أنها مملوكته ولكن أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله قالا هذا استحسان فيسه بمض القبيح فانه اذا دفع اليه العبد يستخدمه قرراً أو يستغله فيأ كل من غلته قبل أن يثبت ملكه فيه بقضاء القاضي وربما يظهر العبد الهيره اذاجاء به الى القاضي الكاتب فالحلية والصفة تشتبه ألاترى انالرجلين المختلفين قديتفقان فيالحلية والصفة أرأيت لوكانتجارية حسناء أكان يبعث بهامع رجل لميثبت له فيهاحق هذا قبعح فلهذا أخذنا بالقياس فانكان القاضي باع العبيد الآبق حين طال حبسه وأخذتمنه وهلك العبد عند المسترى ثم ادعاه الرجل وأقام البينة ان عبدا اسمه كذا وكذا عبده فوافق ذلك صفة العبد الذي باعه القاضي لم يقبل ذلك ولا يدفع اليه الثمن لان شهوده لم يشهدوا على استحقاق ما في يد القاضي من الثمن نما شهدوا على الاسم والحلية والاسم يوافق الاسم والحلية توافق الحلية الاأن يشهدوا انالعبد

الآبق الذي باعه القاضي من هذا الرجل هو عبد هــذا فحيننذ يقضي له الفاضي بالثمن لانه أثبت الملك فى ذلك العبد بمينه والبدل انما يملك بملك الاصل وكذلك ان لم يبعه حتى قتل فاقام المدعى البينة أن المقتول عبده فانه يقضى له بالفيمة لان القيمة والثمن كل واحد منهما بدل عن العبد واستحقاق البدل باستحقاق الاصل \* رجل أخذ عبدا آبقا فباعه بغير اذن القاضي ثمأقام المولى بينة أنه عبده فانه يسترده من المشترى والبيع باطل لان الأخذ باعه بغير ولاية له فان ولاية تنفيذ البيع له في ملك الغير انما تثبت باذن المولى أو باذن الفاضي بعد ماتثبت الولاية له فاذا باعه بدون اذن الفاضي كان البيع باطلا وان كان العبد هلك عنــد المشترى فللمستحق أن يضمن قيمته أيهما شا، لان البائع متعد في حقه بالبيع والتسليم والمشترى بالقبض لنفسه فذا ضمن المشترى قيمته رجع على البائع بالثمن لان المبيع لم يسلم من جهته واسترداد القيمة منه كاسترداد المين وان ضمن البائع قيمته نفذ البيع منجهته لانه ملكه بالضمان فيكون الثمن له ولـكنه يتصدق بما فضـل من الفيمة على الثمن لانه ربح حصـل لاعلى ملكه بكسب خبيث ٥ رجل أقام البينة عند قاض من الفضاة بان العبد الذي باعه قاضي بلد كذا من فلان فهو عبده وأخذ كتابه الى ذلك الفاضي الذي باع الآبق فهذا جائز ويدفع ذلك القادى اليه الثمن اذا ثبت كتاب القاضي ء: ـ ده بالبينة لان المدعى بهذه البينة لايريد أخذ عين المبد فان بيع القاضي قد نفذفيه ألا ترى انه لوأقام البينة عنده دفع اليه الثمن ولم يمكنه من أخذ العبد فعرفنا ان مقصوده اثبات حق أخذ الثمن لنفسه فهذا والبينة التي يقيمها على الدين سوا، فلهذا يكتب الفاضي له بذلك ويقضى المكتوب اليــه بخلاف ماسبق ﴿ فَانَ قِيلَ ﴾ الثمن عين في يد ذلك الفاضي كالعبد ﴿ قَلْنَا ﴾ نعم ولكنه معلوم بذكر مقداره فلاتفع الحاجة الى الاشارة من الشهود الى عينه للاستحقاق بخلاف العبد . واذا وجدالرجل عبداً أو أمة آبقاً وهو يُقدرعلي أخذه فانه بسعه تركه وأحب الى أن يأخذه ليرده على صاحبه ومن العلماء من يقول لايسمه تركه لان النهىءن المنكر فرض على كل من يقدر عليه ولان حرمة مال المسلم كحرمة نفسه ولو رأى إنسانًا يغرق لم يسمه الا أن يخلصه اذا قدرعليه فكذلك اذا رأى ماله يتوى .ولكنا نفول هو يحتاج في رده الي معالجة ومؤنة فكان في سمة من أن لا يلنزم ذلك وان كان الأولى أن يلتزمه ولانه في الترك يمتمد ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لايؤى الضالة الاضال وقال ضالة المؤمن حرق النار

وبظاهر الحديث يقول جهال أهل التقشف وحماقي أهل التصوف لا يسعه أن يأخذه فلا آقل من أن يسمه الترك لظاهر الحديث (واذا) أخذ عبداً آبقاً فادعاه رجل وأقر له العبد فدفعه اليه بذير أمر القاضى فهلك عنده ثم استحقه آخر سينة أقامها فله أن يضمن أيهما شاء لكون كل واحد منهما خائناً في حتمه فان ضمن الدافع رجم به على القابض لانه أخذ العبد منه لنفســه وقد تبين أنه كان غاصباً لا مالكا وللماصب ألا ول حق الرجوع على الثاني بما يضمن ولانه لم يسبق اقرار من الدافع للفايض بالملك ولوكان أفر له بذلك فسنقط اعتبار اقراره لما صارمكذباً شرعاً فاذا لم يسبق اقراره أولى. وان كان لم يدفع الى الأول حتى شهد شاهدان عنده فدفعه اليه بغير حكم ثم أقام آخر البينة عند الفاضي فأ نه يقضي به لهذا لان البينة الأولى أقامها صاحبها في غير مجلس الحكم فلا تكون معارضة للبينة التي قامت في عجلس الحكم لان وجوب الحكم يختص ببينة تنموم في مجلس الفضاء وانأعاد الأول بينته لم ينفعه أيضاً لأن اليد في العبد له وبينة ذي اليد في الملك المطاق لا تعارض بينة الخارج وما يكتسبه العبدالآبق بالبيع والشراء و لاجارة وغير ذلك لمولاه لانه مالك لرقبته بمد اباقه واذا لم يكن المكتسب أهلا للملك فولاه يخفه في ملك المكسب لماكه رقبته وان أجره الذي أخذه وأخذ أجرته فهو للذي أجره قال لانه في ضمانه وكأنه أشار بهذا الى قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان ولانه بمقده صير اليس بمال مالا فان المنافع لاتأخذ حكم المالية الا بالمقد عندنا كما بينه في الفصب ومن صمير ما يس بمال من ملك الغير ما لا بفعله كان ذلك المال له كن اتخذ كوزاً من تراب غيره وباعه واكن ينبغي له أن يتصدق به لانه حصل بكسب خبيث وان دنعه الى المولى مع العبد وقال هذا الل غلة عبدك وقد سلمته لك فهوللمولى لانه أخذبالاحتياطفيا صنع وتحرزعن اختلاف الملماء فانءند الشافعي رضي اللهعنه هذا المال للمولى وعندنا هو للأجير ولايمنه من تمليك مال نفسه منه طوعاً ثم يحل للمولى أكله استحسانا وفي القياس لا يحل لان حق الفقير أثبت فيه حين وجب التصدق به فلا علك الآخذ اسقاط حق الفقراء ولكنه استحسن وقال وجوب النصدق به كان لخبث دخل فيه لعدم رضي المولى به فانما يظهر ذلك في حق الآخذ لا في حق المولى بل بالتسليم الى المولى يزول ذلك الخبث فكان له أن يا كله استحسانا لانه كسب عبده وفي القياس لا يجب الاجر لان المستأجر ضامن للعبد باستعاله والأجر مع الضمان لا يجتمعانه ولكنه

استحسن فقال المبد غير محجور عن الاكتساب وتحصيل المنافع ألا ترى انه يصح منه قبول الهبة والصدقة فاذا ســـلم من العمل نمحض ذلك العقد منفعة لانه لو لم يســبق الـقد لم يجب على المستعمل له شئ فأبدأ أنفذنا ذلك المقد يخلاف ما اذا تاف لانه لو نفذ العقد لم يكن للمولى حق تضمين المستأجر فيتضرر به فاذا ثبت نفوذ المقد عند سلامة العبد كان حتى قبض الأجراليه لامه وجب يعقده بأخذها فيدفه إلى المولى واباق المكاتب لا يبطل مكاتبته واذنه بخلاف اباق المأذون لان المولى يقدر على أن يحجر على المأذون ولا يستطيم أن يحجر على المكاتب ولان حق المكاتب في نفسه لازم ولهذا لا يملك المولى بيعه بخلاف المَّاذُونَ \* وحقيقة الممنى ان الاباق لا يتحقق من المُكاتب ذان له أن يخرج في الاكتساب الى حيث يشاء وايس للمولى أن عنمه من ذلك بخلاف المأذون فان للمولى أن يمنعه من الخروج فاذا خرج بغير اذنه كان فعله اباقا وبهذا الطربق لاجعل لراد المكاتب لأنه ليس بآبق بخلاف المأذون ولان الراد انما يستوجب الجعل باحيائه مالية الرقبة برده وذلك لا يوجد في المكاتب فان حق المولى في بدل الكتابة في ذمته خاصة ولم يصر مشرفا على الهلاك باباقه حتى يكون في الرد احياؤه بخلاف المبـد لأن مالية رقبته حق المولى وقـد أشرف على التوى باباقه فيكون الراد محيياً له \* ويجوز عنن الآبن عن الظهار اذا كان حياً لانه ا باق على ملك المولى حقيقة فينفذ عنقه فيه على الوجه الذي ينفذ حال كونه في يده ﴿ وَان قَيل ﴾ الآبن فيحكم المستهلك واعناق المستهلك حكماءن الظهار لابجرز كالأعمى وقلنام المستهلك منه حكما ماليته لاذانه والكفارة انما تتأدى بتحريرمبتدإ وذلك يرجع الىالذات دون المالية فان الله تمالى قال فتحرير رقبة والرقبة اسم للذات حقيقة والذات المرقوق عرفا وليس في النص تعريض لصفة المالية ولهذا كان قليل القيمة وكثير الفيمة في جواز التكفير به سواء بخلاف الأعمى فالمستهلك هناك الذوات حكما لفوات منفعة الجنس منسه ومخلاف المدبر وآم الولد فعتقهما ليس بتحرير مبتدإ بل هذا من وجه تمجيل لما استحقاه مؤجلا ويجوز بيع الآبن ممن أخذه لان امتناع جواز بيعه من غيره العجزه عن النســليم اليه ولا يوجد فلك هنا لأنه بنفس العقد يصير مسلما الى المشترى القيام يده فيه فلهذا جاز بيعه منه واذا آبت عبد الرهن فرده رجل في حياه الراهن أو بمد موته فهو رهن على حاله لان ماليته قد أشرفت على النوى بالإباق ثم قد حيي بالرد فهو كما لو أشرف على الملاك ثم برئ فيكون

رهناً على حاله والمرتهن أحق به من سائر غرما، الراهن بمــد موته والجعل على المرتهن ان كان قيمته مثل الدين لان وجوب الجعل للراد باحيائه مالية العبد ومالية حق المرتهن لان موجب عقمه الرهن ثبوت يد الاستيفاء للموتهن من المالية ألا ترى انه لو لم يرده حتى يتحقق التوى سقط دين المرتهن فمرفنا آنه في الرد عمل له فكان الجمل عليــه وهو نظير تخليصه من الجناية بالفداء وذلك على المرتهن بقدر المضمون منه فكذلك الجعل وهــذا بخلاف النفقة فأنه لا بقاء الملك لا لاحياء المالية ألا ترى أن المرتهن اذا امتنع من الانفاق تمكن من رده ويبق جميع دينه فمرفنا أنالنفقة لا بقاء الملك والملك للراهن والجعل لاحياء المالية فيكون على المرتهن ألا ترى ان المالية لو انتقصت بقرحة خرجت به كان دوا، ذلك وممالجته على المرتهن بخلاف الفقة فكذلك جعـل الآبق وللذي جاء به أن يمسكه حتى يأخذ الجمل لأنه انما يستوجب الجمل باحياء ماليته فكان لما يستوجب تعلقاً بماليته فيحتبس به كايحبس البائم المبيم بثمنه ، وان مات العبد في يده بعد ماقضي القاضي بامساكه فلاضمان عليه لانه محق في حبسه ولا جمل له لان وجوب الجمل باعتبار احيائه ماليته ولم يتم ذلك حين لم تصل اليه يدمولاه وهو نظير المبيع يتلف في يد البائم فان حقه في الثمن يسقط سواء حبسه أو لم يحبسه فهنا يسقط حقه في الجمل بموته في يده سراء حبسه أو لم يحبسه (عبد) أبق وذهب معه بمال فجاء به رجل فقال لم أجد معه شيئاً فالقول قوله ولا شي عليمه لان وصول يده الى العبد لا يكون دليل وصول المال اليه ما لم يعلم كونه في يد العبد حين أخذه والمولى يدعى عليه ذلك وهو منكركما لو ادعى عليه انه غصبه مالا وأنكره وان اتهمه رب المال فله أن يستحلفه على ذلك وهو منكر كما لو ادعى لأنه يدعى عليه ما لو أقر به لزمه فاذا أنكر يستحلف لرجاء نكوله حتى يقام ذلك مقام افراره \* ولو ان أمة أبقت من مولاها فالتحقت بأرض الحرب ثم أصابها المسلمون فاشتراها رجل منهم فوطئها فولدت له ثم جاء مولاها فانه يأخذها وعقرها وقيمة ولدها فىقول أبى حنيفة وكذلك لوكان الواطئ اشتراها من المشركين وعندهما أم ولد لمن استولدها ولاسبيل لمولاها عليها وهذا بناء على ان الآبق الى دار الحرب لا يملكه المشركون بالأخذ في قول أبى حنيفة لانهم لم يحرزوه لكونه في يد نفسه وهي يد محترمة فاذا لم يملكها المشتري منهم ولا المسلمون بالاستيلاء أيضاً فن اشتراها فوطئها فهو بمنزلة المغرور لانه في الاستيلاء اعتمد ظاهر الشراء وولد المغرور حر

بالقيمة وللمستحق أن يأخل الجارية وعقرها وقيمة ولدها وبه قضي عمر وعلى رضي الله تعالى عنهما وعندهما هم يملكون الابق اليهم بالأخذ فاذا ملكوها ملكها المشترى أيضاً وقد استولدها فكانت أم ولد له ولاحق للمولى في استردادها والجعل واجب في رد المدبر وأم الولد لانهما مملوكان للمولى يستكسبهما عنزلة القن ﴿ فَانْ قِيلٌ ﴾ فأين ذهب قولكم أنه يستوجب الجمل باحياء المالية في أم الولد خصوصا عند أبي حنيفة ﴿ قَلْنَا ﴾ نم ليسله فيها مالية باعتبار الرقبة ولكن له مالية باعتبار كسبها مخلاف المكاتب فامه أحق عكاسبه فلا يكون راده عييا للمولى مالية باعتبار الرقبة ولا باعتبار الكسب فان مات المولى قبل أن يوصلهما الراد اليه فلا جعلله لانهما عتقا عوته وراد الحرلا يستوجب الجعل وكذلك أن كان على المدير سـماية بان لم يكن للمولى مال سواه فرده على الورثة لم يستوجب الجمل لان السنسمي منزلة المكاتب عند أبي حنيفة وعندهما هو حر عليمه دين ولا جال لراد المكاتب أو الحر فأما اذا وصلهما الى الولى فقد تقرر حقه في الجعل فلا يسقط عوت المولى وعتقهما بعد ذلك، وانكان الآبق بين رجلين أثلاثًا فالجمل بينهما على قدراً نصبائهما وجوبه باعتباراحياء ماليتهما والمالية لصاحب الكنيرأ كثر منها لصاحب القليل وراد الصغيراذا كان آبقاً يستوجب الجمل كراد الكبير غير انه ان جاء به من مسيرة سفر فله أربدون درهما وان جا، به مما دون ذلك يرضخ له على قدر عنائه وعناؤه في رد الكبير أكثر منه في رد الصغير فالرضخ يكون بحسب ذلك \* واذا أنتهى الرجل بالعبد الآبن الى مولاه فلما نظر اليه أعتقه فالجول واجب عليــه لانه صارقابضا له باعتاقه ألا ترى ان المشترى اذا أعتق المبيم قبل القبض يصير به قابضا وكذلك ان باعه مولاه من الذي أناه به لانه صار قابضا له لما نفذ تصرفه فيه بالتمليك من غيره ولان سلامة النمن له باعتبار رد هذا الراد فيكون بمنزلة سلامة المين له ، وان سلمهالراد الى مولاه فأبق منه ثم جاء به رجل آخرمن مسيرة ثلاثه آيام فعلى الولى جعل تام لكل واحد منهما لان السبب وهو احياء اءالية باارد على المولى قد تقرر من كل واحــد منهما بكماله وان كان الأول أدخاه المصر ثم أبق منه قبــل أن ينتهي به الى مولاه فالجمل للاخر ان جاء به من مسيرة ثلاثة أيام و برضخله ان كان دون ذلك ولا شي للأول لان تمام السبب بايصاله الى المولى والأول ما أوصله الى المولى فانتقس السبب في حقه باباق العبد منه قبل تمامه بالايصال الى المولى فلا جمل له وأما الثاني فقد

أتم السبب بايصاله الى المولى فيستوجب الجمل بحسب عمله وان أخده الأول مع الثاني ورداه من مسيرة يوم فللأول نصف الجمل ناماً ويرضخ للثاني على قدر عنائه لانهما تما الضم يكون راداً له من مسيرة سفر فله نصف الجعل تاماً والثاني اعارده من مسيرة يوم فيجعل في حقه كأنهما رداه من مسيرة يوم فلهذا استحق الرضخ على قدر عنائه وان رداه من مسيرة الاث فالجمل بينهما سواء لانهـما استويا في سبب الاستحقاق للجعل وهو الايصال الى المولى بعد الرد من مسيرة ألاث فيستويان في استحقاق الجمل وان كان أحد الرادين عبداً محجوراً أو مأذوناً فهو مثل الحر في استحقاق الجعل لان هذا اكتساب للمال والعبد غير محجور عن اكتساب المال بطريق هو محض منفعة في حق المولى وان كان العبد الآبق لمكاتب أو عبد تاجر فعليهما الجعل لاراد لان حقهما في كسبهما بمنزلة حق الحرفيا يرجع الى ملك النصرف والراد أحيامالية العبد بالرد لهما فيستوجب الجعل عليهما وكذلك ان كان الآبق لصبي فالجمل في ماله يو دي عنه أبوه أو وصيه لان منفعة احياءالمالية حصلت له (عبد) جني جناية ثم أبق فجا، به رجل فالمولى غير بين الدفع والفداء اذا كان قبل اباقه فان اختار الفـدا، فالجعل على مولاه لانه طهره عن الجناية باختياره وتبين ان الراد عمل له في احياء ماليته وازاختار دفه الى أصاب الجناية فالجمل على أصحاب الجناية لانه تبين أن الراد أحيا حقهم فأن نفس العبد ستحق لهم بالجناية إلا أن يختار المولى الفداء ولهذا لو هلك العبد قبل أن يختار المولى شيئاً بطل حقهم فتبيين باختيار الدفعان الراد أحيا حقهم فيستوجب الجعل عليهم وله أن يحبسه عنهم حتى يستوفي الجعل كاكانله أن يحبسه عن المولى (عبد) أبق الي بعض البلدان فأخذه رجل فاشتراه منه رجل وجاء به فلاجعل له لانه انمادره لنفسه فان المشترى قد يكون قاصداً الي تملك المشتري فيكون هو غاصباً في حق المولى لاعاملاله وكذلك ان وهبه أوأوصى له أو ورثه فان أشهد حين اشتراه انه انما يشترمه اليرده على صاحبه لانه لا يقدر عليه إلا بالشراء فله الجعل له لانه بهـذا الاشهاد أظهر انه يممل للمولي في الرد ولكنه الطريق الذي يمكنه فيستوجب ولا يرجع على المولى بما أدى من الثمن قل ذلك أو كثر لانه متبرع في ذلك كما كان متبرعاً فيما ينفق عليه بغير أمر الفاضي وكذلك أن كان أبن الي دار الحرب فني حق الراد هو والماخوذ في دار الاسلام سوا، وإن

أَحْدُ الأَبِقِ رَجَـل فِجاء به ليرده على مولاه فوجده قدمات قال له الجمل في تركته لان وارثه أو وصيه مخلفه بعد موته فالرد عليه كالرد على المولى في حياته واذا استوجب الجعل عليه كان ذلك ديناً في تركته كسائر الديون فان كان عليه دين يحيط عاله فالراد أحق بامساك المبد حتى يعطى الجعل فان لم يكن له مآل غيره بيع المبد ويبدأ بالجعل له من ثمنه ثم يقسم الباق بين الغرماء لان حق الغرماء في ماليته أنما ثبت من جهة الميت وقــد كان الرادأحق به من الميت مالم يستوف الجعل فكذا يكون هو أحق به من غرماء الميت أيضا فانكان الذي جامه وارث الميت وقدأ خذه وساربه ثلاثة أيام في حياته وأوصله الي المصر فمات المولي قبل أن يرده عليه وليس الوارث الراد في عياله فله الجور في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف رحمه الله تمالى لاجمل له لا أن استحقاق الجعل انما يكون بالايصال الى المالك وكذا لو أبق قبسل أن يوصله الى المالك فلا جمل له والايصال هنا لم يوجد قبل الموت وبعد الموت لم يصلح سببا الوجوب الجعل له لانه شربك فيه ومن عمل في شيء هو فيه شريك لا يستوجب الأجر بالمقد وان شرط ذلك في العقد فهنا أولىأن لا يستوجب \* وجــ ، تولحها ان الراد انما يستحق الجمل بعمله في الرد وقد تم ذلك في حياة المورث قبل ان تثبت لهالشركة فيه إلا ان ايصاله الي المولى شرط وعند وجوده يستحق الأجر بعمله لا بما هو شرط والشرط يتحقق مع الشركة في المحــل وانما الذي لا يتحقق تسليم العمل الي غــيره فيما هو شريك فيه وقد صار العمل هنا مسلما الي المولى باتصاله علىكه وقد وجد الشرط بالردعلي ورثته فيستوجب الجعل. يوضعه أنه باحياء المالية يستوجب الجمل وقد تحقق هذا حتى لو كان على الميت دين أو أوصى بوصية ينفذ من ذلك فيكون هذا بمنزلة مالو رده عليـه في حياته ولم يأخذ الجمل منه حتى مات واذا جاء بالآبق من مسيرة ثلاثة أيام وهو لايساوى وفي قول أبي يوسف الآخر رحمها الله له الجعل تاماً \* وجه قوله الأول ان وجوب الجعل العتبار احياء المالية للمولى فلا بد من اعتبار مقدار المالية التي حييت له ثم الراد ماذون من حهة المه لي في الصال المنفعة اليه لا في إلحاق الضرر به وايجاب المال لنفسه عليمه فاذا كان قيمة المبد درهماً كان في ايجاب الأربعين على المولي ضرر بين فينبني أن يوجب له من الجمل يقدر ما يظهر فيه منهمة عمله للمولي وذلك أن ينقص من قيمته درهم لان ما دون الدرهم

من الـكمسورلايجوز اعتباره شرعا .وجه قوله الآخر أن وجوب الجمل للراد عرف شرعا باتفاق الصحابة وقد قدروه بأربين درهما من غير أن يعرضوا لقيمة العبـد وما ثبت من التقدير شرعا يجب اعتباره وكان عمل الراد هنا في ايجاب جمل مقدر له بمنزلة عقد باشره مع المولى فكما يستحق هناك جميع المسمى ولا ينظرالي قيمة العبد فكذلك هنا يوضحه ان مالية رقبته والكانت دون الأربعين فمالية كسبه الذي يحصل للمولى قد تزيد عليــه وقد بينا أن ذلك يمتبر لابجاب الجمل ابتداء فلأن يمتبر لتكميل الجمل كان أولى وأذا كان على العبــد دين فجمله على مولاه اذا أراد ذلك بأن يقضى ما على العبــد من الدين وان أبي بيع العبد واستوفى صاحب الجمل جمله وكان ما يتي من الثمن لأصحاب الدنون وهذا وما تقدم مما اذا كان على العبد دينجناية سوا، لان المستحق هناك الدفع بالجناية وهنا البيع في الدين واذا أخذالرجل عبدأخيه أو أخنه أو عبد أبيه أو ابنه أوعبد امرأته أو امرأة أخذت عبد زوجها فالقياس في جميع ذلك واحد أن يكون له الجمل اذا لم يكن في عياله لان ملك أحدهما منفصل عن ملك الآخرفيتحقق منه احياء المالية على المالك بالرد فيستوجب الجعل كسائر الأجانب ولكنه استحسن فقال اذا وجد عبد أبيه وهو في عياله فلا جمل له لان ردالآبق على أبيه من جملة خدمته وخد، ة الأب مستحق على الابن دينا وان لم تكن مستحقاً عليه ديناً ولهذا لو استأجر ابنه لخدمته لم يستوجب الأجر سواء كان في عياله أو لم يكن فكذلك لايستوجب الجمل بردآبته وكذلك المرأة مع الزوج لان كل واحد منهما له بسوطة اليد في مال صاحبه ويعد خيره خير نفسه ولان خدمة الزوج مستحق على المرأة ديناً حتى لا يستأجرها على ذلك والزوج هو الذي يطلب آبق امرأته عادة . فأما اذا وجد عبد النه فان كان في عيال ابنه فلا جمل له لان آبق الرجل أما يطلبه من في عياله عادة ولهذا ينفق عليهم فلا يستوجب مع ذلك جعلا آخر وان لم يكن الأب في عيال الابن فله الجعل لان خدمة الابن غـير مستحق على الأب دينا ولا هو سائغ له شرعاً ولهذا لو اســـتأجر أباه ليخدمه فخدمه استوجب الأجر عليه فكذلك يستوجب الجمل وكذلك الاخ له الجمل اذا لم يكن في عيال أخيه وان كان في عياله فلا جمل له لانه إنما يعوله وينفق عليه لهـــذا وبحوه واذا أبق عبد اليتيم فجا. به الوصى فلا جمل له لانه هو الذي يطلب آبق اليتيم عادة وهو الذي يمسك عبده فلا يكون له الرد على نفسه وكذلك ان كان اليتيم في حجر رجل

يموله فجاء به ذلك الرجل فلا جعل له لانه هوالذي يطلبه عادة واذا صالح الذي جاء بالآبق مولاه من الجمل على عشرين درهما جاز لانه يجوز بدون حقه وأحسن اليه بحط بعض ما استوجبه عليه وان صالحه على خمسين درهما وهو لا يعلم ان الجمل أربعون درهما جاز منه أربعون ويطرح الفضل لان حقه مقدر بالأربعين شرعا فالزيادة على ذلك تكون ربا وهو نظير مالو صالح الشريك المعتق شريكه على أكثر من قيمة نصيبه كان الفضل باطلا لما بيناه واذا أبقت الأمة ولحاصبي رضيع فردهما رجل فله جمل واحد لان الاباق من الرضيع لا يتحقق فانما رد آبقا واحداً وهر الأمة وان كان ابنها غلاما قد قارب الحلم فله جملان مانون درهما لان الاباق تحتق منهما فانما أحيا مالية مملوكين بالرد فيستوجب جملا كاملا باعتبار كل واحد منهما و اذا رجع الواهب في الهبة بعد ما رد العبد من اباقه وسلمه الى الموهوب له فله الجمل على الموهوب له لانه أحيا المالية له بالرد والا يصال اليه فزوال ملكه بموت العبد ولو مات لم يبطل حق الراد في الجمل فك ذا رجع فيه الواهب والله سبحانه وتعالى أعلم

#### - الفقود كاب المفقود كاب

وقال به الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الأغة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسي إملاء المفقود اسم لموجود هو حي باعتبار أول حاله ولكنه خيى الأثر كالميت باعتبار مآله وأهله في طلبه بجدون و لخفاه أثر مستقره لا يجدون قد ا قطع عليهم خبره واستتر عليهم أثره وبالجد ربما يصلون الى المراد وربما يتأخر اللقاء الى يوم النناد والاسم فى المنة من لاضداد يقول الرجل فقدت الشئ أى أضلاته وفقدته أى طلبته وكلا المعنيين يتحقق في المفقود فقد من أهله وهم فى طلبه وحكمه في الشرع انه حي فى حق نفسه حتى لا يقسم ماله بين ورثته ميت في حتى غيره حتى لا يرث هو اذا مات أحد من أقربائه لان شبوت حياته باستصحاب الحال فانه علم حياته فيستصحب ذلك مالم يظهر خلافه واستصحاب الحال معتبر في ابقاء ما كان غير معتبر فى اثبات مالم يكن ثابتا وفى الامتناع من قسمة ماله بين ورثته ابقاء ما كان على ما كان وفي توريثه من الغير اثبات أمر لم يكن ثابتا له ولان حياته باعتبار الظاهر والظاهر حجة لدفع الاستحقاق وايس بحجة

لاستحقاق فلا يستحق به ميراث غيره ويندفع به استحقاقورثته لماله بهذا الظاهر ولهذا لا تنزوج امرأته عنــدنا وهو مذهب على رضى الله تمالى عنه كما بدأ به الكتاب من قوله في امرأة الفقود انها امرأة التليت فلنصبر حتى يستبين موت أو طلاق وبه كان يأخذ ابراهيم كما قال ﴿ قد سمعنا ان امرأته تتربص أربع سننين وليس ذلك بشئ هي امرأة التليت فالتصبر ﴾ وتربص أربع سنين كان يقول به عمر رضي الله تعالى عنه في الالتداء ثم رجع الى قول على رضى الله عنه ومالك كان يأخذ بقول عمر رضى الله عنه فيقول الظاهر أنه يوقف على خبره بمد هذه المدة أن لو كان حيًّا والبناء على الظاهر واجب فيما لا يوقف على حقيقته خصوصاً اذا وقعت الحاجة الى دفع الضرر عنها وقد مست الحاجـة الى دفع الضرر عنها لكيلا تبتى معلقة ألا ترى أنه يفرق بين العنين وامرأته بعد مضي سنة لدنم الضرر عنها وبين المولى وامرأته بمدأربعة أشهر لدفع الضروعنها ولكن عذرالمفقود أظهر من عــذر المولى والعنين فيعتبر في حقه المدّنان في النربص وذلك بأنَّجمل الشهور سنين فلهذا تتربص ولا نأخذ مذا لان نكاحه حقه وهي حيّ في ابقاء ملكه وحقه عليه ولومكنا زوجتـه من ان تَنزوج كان فيـه حكم بالموت ضرورة اذ المرأة لا تحل لزوجين في حالة واحــدة فيجب قسمة ماله أيضاً وذلك ممتنع مالم يقم على موته دليل موجب له . والتقدير بالمدة في حق المولى والمنين لدفع ظلم التعليق ولا يتحقق معنى الظلم من المفقود فقلنا الها امرأة التليت فلتصبر ولو شاء الله تمالي لا بتلاها بأشد من هذا • فاذا لم يظهر خبره فظاهر المذهب انه اذا لم يبق أحد من أقرانه حيًّا فانه يحكم بموته لان ماتقع الحاجة الى معرفته فطريقه في الشرع الرجوع الى أ. ثاله كـ فيم المتلفات ومهرمثل النساء وبقاؤه بعد موت جميم أقرانه نادر وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر دون النادر \* وكان الحسن بن زياد رحمه الله يقول اذاتم مائة وعشرون سنةمن مولده يحكم عوته وهذا يرجع الى قول أهل الطبائع والنجوم فأنهم يقولون لايجوز أن يميش أحــد أكثر من هذه المدة لان اجتماع التحسين يحصل للطباع الأربع في هذه المدة ولابد من أن يضاد واحد من ذلك طبعه في هذه المدة فيموت ولكن خطأهم في هذا قد تبين للمسلمين بالنصوص الواردة في طول عمر بعض من كان قبانا كنوح صلوات الله وسلامه عليه وغيره فلايمتمد على هذا القول. وعن أبي يوسف رحمه الله قال اذا مضي مانه سنة من مولده يحكم بموته لان الظاهران أحداً في زمانا

لا يميش أكثر من مائة سنة \* وحكى انه لما سئل عن ممنى هـ ذا قال أبينه لكم بطريق محسوس فان المولود اذا كان ابن عشر بسنين بدور حول أبويه مكذا وعقد عشر ا فان كان ان عشر بن سنة فهو بين الصبا والشباب هكذا وعقد عشرين فان كان ابن ثلاثين سنة يستوى هكذا وعقد ثلاثين فاذا كان ابن أربدين تحمل عليه الأثقال هكذا وعقد أربدين فاذا كان ابن خمسين ينحني من كثر الأثقال والأشفال هكذا وعقد خمدين فاذا كان ابن ستين ينقبض للشيخوخة هكذا وعقد ستين فاذاكان ابن سبعين يتوكأ على عصا هكذا وعقد سبمين فاذا كان ابن ثمانين يستلقي هكذا وعقد ثمانين فاذا كان ابن تسمين تنضم امعاؤه هكذا وعقد تسمين فاذا كان ابن مائة سنة يتحول من الدنيا الى الـ هي كما يتحول الحساب من اليمني الى اليسرى \* وهذا يحمل من أبي يوسف على طريق المطايبة إلا أن يكون يعرفالحكم بمثل هذا وهوكما نقلءن أبي يوسف رحمه الله أنه سثلءن بنات العشر من النساء فقال لهو اللاهين فسئل عن نات المشرين فقال لذة المانقين فسئل عن نات الثلاثين فقال تنموا وتلين وسئل عن بنات الأربعين فقال ذات مالونين فسئل عن بنات الخمسين فقال عجوز في الغابرين وسئل عن بنات الستين فقال لمنة اللاعنين . وكان محمد ابن سلمة يفتي في المفقود يقول أبي يوسف حتى تبين له خطؤه في نفســه فانه عاش مائة سنة وسبع سنين ، فالأليق بطريق الفقه أزلايقدربشي لان نصب المقادير بالرأى لايكون ولانص فيه ولكن نقول اذا لم يبقأحد من أقرانه يحكم عوته اعتباراً لحاله محال نظائره ﴿ وَذَكُرُ ﴾ عن عبد الرحمن بن أبي ليه إلى وحمهما الله قال لقيت الفقود نفسه فحدثني حديثه قال أكلت حريراً في أهلي ثم خرجت فأخذني نفر من الجن فمكثت فيهم ثم بدا لهم في عتقي فأعتقوني ثم أنوا بي قرساً من المدينة فقالوا أتعرف النخل فقلت نم فخلوا عني فجئت فاذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أبان امر أتى بعد أربع ســـنين وحاضت وانقضت عدتها وتزوجت فيرني عمر رضي الله عنه بين أن يردها على وبين المهر، وأهل الحديث رحمهم الله يرون في هذا الحديث أنه هم بتأديبه حين رآه وجمل يقول بغيب أحدكم عن زوجته هــذه المدة الطويلة ولا يبعث بخبره فقال لا تعجل يا أمير المؤمنين وذكر له قصته ، وفي هذا الحديث دليل لمذهب أهل السنة والجماعة رحم الله في ان الجن قد يتسلطون على نى آدم وأهل الزيغ ينكرون ذلك على اختلاف بينهم . فمنهممن يقول المستنكر دخولهم

في الآدمي لان اجتماع الروحين في شخص لا يتحقق وقــد يتصور تسلطهم على الادمي من غير أن يدخلوا فيه . ومنهممن قالهم أجسام لطيفةفلا يتصور أن يحملوا جسما كثيفاً من موضع الى موضع ولكنا نقول تأخذ بماوردت به الآثار قال الني صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم وقال صلى الله عليــه وســلم أنه يدخل في رأس الانسان فيكون على قافية رأســه حديث فيه طول وهذا الحديث دليل لنا أيضاً فنتبم الآثار ولا نشتغل بكيفية ذلك. وكأن عمر رضي الله عنه انما رجع عن قوله في امرأة المفقيرد لما تين من حال هذا الرجل وأماتخييره إياه بين أن يردها عليه وبين المهرفرو بناء على مذهب عمر رضي الله عنه في المرأة اذا نبي اليها زوجها فاعتدت وتزوجت ثم أتى الزوج الأول حيًّا أنه يخير بين أن ترد عليه وبين المهر وقد صمح رجوء، عنه الى قول على رضى الله عنه فأنه كان يقول ترد الى زوجها الأول ويفرق بينها وبين الآخر ولها المهر بما استحل من فرجها ولا يقربها الأول حتى تنفضي عدتها من الآخر وبهذا كان يأخذ ابراهم رحمه الله فيقول قول على رضي الله عنه أحب الى من قول عمر رضي الله عنه وبه نأخذ أيضاً لانه تبين انها تزوجت وهي منكوحة ومنكوحة الغير ليست من المحللات بل هي من المحرمات في حق سائر الناس كما قال الله تعالى والمحصنات من النساء فـكيف يستقيم تركها مع الثاني . واذا اختار الأول المهرولكن يكون النكاح منعقداً بينهما فكيف يستقيم دفع المهر الى الأول وهويدل بضمها فيكون مملوكا لها دون زجها كالمنكوحة اذا وطئت بشهة فمرفنا ان الصحيح أنها زوجة الأول ولكن لايقربها لكونها معتدة لفيره كالمنكوحة اذا وطئت بالشبهة ، ودٌّ كر عن عبد الرحمن بن أبي لي لي رحمه الله ان عمر رضي الله عنه رجم عن ﴿ (ث فضيات الى قول على رضى الله عنه عن امرأة أبي كنف والمفقود زوجها والمرأة التي تزوجت في عدتها . أما حكم المفقود والمعتدة فقد بينا . وأما حديث أبي كنف فهو ما رواه ابراهيم انأباكنف طلق امرأته فأعلمها وراجعها قبال انقضاء العدة ولم يعلمها فجاء وقد تزوجت فأتى عمر رضي الله عنه فقص عليه القصة فقال له ان وجدتها لم يدخــل بها فأنت أحق بها وان كان قد دخل بها فليس لك عليها سبيل ففدم وقد وضعت القصة على رأسها فقال لهم ان لي اليها حاجة فخلوا يدي وبينها فوقع عليها وبات عندها ثم غدا الى الأمير بكتاب عمر رضى الله عنه فدرفوا أنه جاء بأمر بين وهذا كان مذهب عمر رضى الله عنه

في الابتداء أنه اذا راجعها ولم يعلمها لا يثبت حكم الرجعة في حقها مالم تعلم حتى اذا اعتدت وتروحت ودخل ما الثاني لم يبق للأول علما سبيل لدفع الضرر عنها ثم رجع الى قول على رضى الله عنه أن مراجعته إياها صحيح بغير علمها وهي منكوحة سواء دخَّل بها الثاني أو لم يدخل لأن الزوج يستبد بالرجعة كما يستبد بالطلاق فكما يصح إيقاع الطلاق عليها واذلم تمــلم به فكذلك رجمتها لقوله تمالى وبمولتهن أحق بردهن في ذلك وانما يكون أحق اذا كان يستبد به • والرجمة إمساك بالنص كما قال الله تعالى فإمساك عمروفوالمالك سفرد بامساك ملكه من غيران يحتاج الى علم غيره قال ﴿ واذا فقد الرجل فارتفع ورثته الى القاضي وأقروا أنه فقد وسألوا قسمة ماله فانه لا يقسم حتى تقوم البينة على موته ﴾ لما بينا انه حي فى حق نفسه ومال الحيى لا يقسم بين ورثته فما لم يثبت موته بالبينة عند القاضي لا يشتغل قسمة ماله ﴿ فَأَنْ قَيلَ ﴾ كيف تقبل البينة للقضاء بها على الفائب ﴿ فَلَنَا ﴾ بأن يجمل من في يده المال خصما عنه أو ينصب عنه قيما في هـ ذه الولاية واذا قاءت البينة على من ينصـبه الفاضي فيما قضي بموته ﴿ فَانْ قِيلِ ﴾ كان ينبغي أن يجمله ميتاً حكماً لانقطاع خبره فيقسم ماله وان لم تقم البينة على موته كالمرتد اللاحق بدار الحـرب ﴿ المنا ﴾ هناك ظهر دليــل الحكم بموته وهو انه صار حربيا وأهل الحرب في حق من هو في دار الاسلام كالميت ولم يظهر هنا دليل موجب لموته حقيقة ولا حكماً ولان هناك لوظفر به الامام موته حقيقة بان يقتله فاذا عجز عن ذلك بدخوله دار الحرب موته حكماً فقسم ماله ولا يتحقق ذلك المني هنا قال ﴿ وتفسـير المفقود الرجل يخرج في سفر ولا يعرف موته ولا حياته ولا موضعه ولا يأسره المدو ولا يستبين موته ولا قتله ﴾ فهذا مفقود لا يقضى القاضى في شي من أمره حتى تفومالبينة أنه مات أو قتل ومن كان من ورثة المفقود غنيًّا فلا نفقة له في ماله ما خلا الزوجة لان حياته معلوم ولا يستحق أحد من الأغنيا، النفقة في مال الحيي سوى الزوجة لان استحقاق الزوجة بالعقد فلا يختلف باليسار والعسرة أو بكونها محبوسة بحقه وذلك موجودفي حق المفقود فأما استحقاق من سواهافباعتبار الحاجة وذلك ينعدم بغني المستحق فان كانت له غلة جعل القاضي فيها من يحفظها لانه ناظر لكل من عجز عن النظر انفسه والمفقود عاجز عن النظر لنفسه فينصب الفاضي في غلاته من يجمعها ويحفظها عليه وما كان يخاف عليه الفساد من متاعه فان القاضي يبيعه لان حفظ عينه عليه متعذر فيصير الى حفظ

ماليته عليه وذلك يكون بالبيع وينفق على زوجته وأولاده الصغار أو الكبار من الاناث أو الزمني من الذكور من ماله بالمعروف وهـ فدا اذا كان السبب معلوماً عنـ ده لانه لو كان حاضراً قضى بالنفقة لهم عليه بعلمه فان كان غائباً يقضى بذلك لهم في ماله أيضاً وقيل هذا لا يكون منــه قضاء على الغائب على الحقيقة بل يكون تمكيناً للمستحق من أخــذ حقه ولو تمكنوا من ذلك كان لهم أن يأخذوه فيعينهم القاضي على ذلك. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان رضي الله عنه خذى من مال أبي ـفيان مايكفيك وولدك بالمعروف . وقيل بل هو قضاء منه وللقاضي ولاية القضاء على الغائب بعامه كما اذا أقر بين يديه ثم غاب. ثم هذا نظر منه للغائب لان ملك النكاح حقه في زوجته ولا يبقى بدون النفقة فكان له أن ينفق عليها من ماله حفظاً لملكه عليه وكذلك ولده جزء منه فينفق عليه من ماله حفظا لنسله وللقاضي ولاية في ماله فيما يرجع الى الحفظ والنظر وان اســتوثق منهم بكفيل فحسن وان لم يأخذ منهم كفيلا فهو مستقيم أيضا إلاأن الأحوط أن يأخــذ الكفيل لجواز أن يكون فارة ال قبل أن يفقد أو كان عجل لها النفقة لمدة فـكان تمام النظر في الاستيثاق بالكفيل وهـذا قولهم جميعاً لان هذه كفالة للمفقود وهو معلوم ولكن لا يجب على القاضي أخـ فد الكفيل من غير خصم يطلب ذلك وليس هنا خصم طالب فلمذا يسمه أن لا يأخذ كفيلا ولم ينفق من ماله على غير من سمينا من ذي الرحم الهرم لان وجوب النفقة عليه الهم لا يكون إلا بمد قضاء القاضي والقاضي لا يقضي على الغائب ولان ولايته فيما يرجع الى النظر للمفقود وذلك لا يوجد في حق ذي الرحم المحرم ولا يبيع شيئًا ثما لا يخاف عليه الفساد من ماله في نفقة ولا غيرها لان ولاية البيع للنظر له وحفظ المين فيما يتأتى حفظه نظرله فلا يبيع شيئامن ذلك وهوفى الانفاق على من سميناهم معين لهم على أخــ فـ حقهم وأنما يثبت لهم حق الأخذ اذا ظفروا بجنس حقهم ولا يكون الهم أن يبيعوا عروضا ولا غـيرها فكذلك الفاضى لا يبيع شيئا من ذلك فان لم يكن له مال إلا دار واحتاج زوجته وولده الى النفقة لم يبع لهم الدار وكذلك لو كان له خادم لان هذا مما لا يخاف عليه 'فساد من ملكه فلا يكون بيعه محض الحفظ عليه فلهذا لا يبيعه بخلاف ما يخاف فساده \* وهذا بخلاف الوصى في حق الوارث الـكبير الغائب فان له أن يبيع العروض لان ولايته ثابتة فيما يرجع الىحق الموصى وبيع العروض فيه معنى حقه

وربما يكون حفظ الثمن الاتصال الى ورثته أيسر من حفظ المين وهنا لاولاية للقاضي على الفةود إلا في الحفظ فقط وحفظ عين ملكه عندالامكان أنفع له فلهذا لا يبيع شيئا من المروض وقال أبو حنيفة رحمه الله أن كازله أب محتاج فلابنه أن يبيع شيئا من مله من الدروض وينفق على نفسه وليس له أن يبيع العقار وهو استحسان وفي القياس له أن يبيع المروض وهو قول آبي يوسف ومحمد رحمهم الله وذكر الكرخي أن محمداً ذكر قول أبى حنيفة رحمه الله في الأمالى وقال هوحسن \* وجه القياس أنه لاولاية الأب في مال ولده الكبير ونفوذ البيع يعتمد الولاية ألاترى انه لايبيع عقاره لهـذا ولا يبيع عروضه اذا كان حاضراً والحاضر والغائب في حكم الولاية للأب عليه سواء ألا ترى انه لما ثبت له ولاية التملك بالاستيلاد لم يفترق الحال بين حضور الولد وغيبته . ووجه الاستحسان أن ولاية الأب وان زالت بالبلوغ فقد بقي أثرها حتى يصبح منه استيلاد جارية الإبن لحاجته الى ذلك وحاجته الى النفقة لبقاء نفسه حاجته الى الاستيلاد لبقاء نسله ولهذا تملك هناك بضمان الفيمة وسفق على نفسمه من ماله بغير ضمان واذا ثبت بقاء أثر ولانته كان حاله كحال الوصى في حق لوارث الكبير الغائب وهناك ثبت له حق بيع العروض دون بيع العقارلان بيم العروض من الحفظ وبيع العقارليس من الحفظ فان العقارات محصنة بنفسها ولحذا لايسيم حال حضوره لان بيعه في هذه الحالة ايس من الحفظ فان الابن حافظ لماله كالا يبيع الوصيءروض الولد الكبير الحاضر ولا يبعد زوال ولاية الأب بالبلوغ مع بقاء أثره كما لومات وأوصى الى رجل زالت ولايته بالموت وبتي أثره ببقاء الوصي فان كان للمفقود دنانيرأودراهم أو ذهبأو فضة تبرآ أنفق عليهم من ذلك وكذلك كلء اكان يخاف عليه الفسادمن غلته ومتاعه فان الفاضي يبيع ذلك وينفق عليهم منه وان باعته زوجته أو الولد فبيعهما باطل لان البيع من الحفظ وايس من استيفاء النفقة في شيء والير-ماحق استيفا، الفقة دون الحفظ وأما القاضي فله حق الحفظ في مال المفقود وبيع ما يخاف عليه الفسادمن الحفظ وبمد البيع الثمن منجنس حقهم فينفق عليهم منه وكذلك الوديمة تكون له عند الرجل فانه ينفق منها عليهم اذا كان الرجل مقرآ بالوديعة والزوجية أو يكون ذلك معلوماً للقاضي عندنا .وقال زفر رحمه الله لا ينفق منها عليهم لان اقرار المودع ليس بحجة على النيب وهو اليس بخصم عن الغائب ولا يقضى على الغائب اذا لم يكن عنه خصم حاضر ولكنا نقول المودع مقر بأن في يده ملك الغائب وان لازوجة والولدحق الانفاق منه واقرار الانسان فيما في يده معتبر فينتصب هوخصها باعتبار يده فيتعدي القضاء منه الى المفقود. وكذلك الدين يكون للمفقود على رجل وهو مقر به فهو والوديعة سوا، والـكلام في الدين أظهر لان افرار المديون يلاقي ملك نفسه فان الديون تقضى با ثالها لا باعيانها . والجواب في الفصلين جميماً استحسان ادا كان مقراً بالنسب والمال فان كان جاحداً لاحدهما لم تسمع البينة عليه من طالب النفقة لانه اذا كان جاحداً للمال فطالب النفقة لا يثبت الملك في المال لنفسه انما يثبته للمفقود حتى اذا ثبت ذلك ترتب عليه وهو ليس بخصم عن المفقود وان كان منبكرا للزوجية فأنما يثبت النكاح على المفقود المودع والمديون ليس بخصم عنه في اثبات النكاح عليه وان كانت الزوجية والمالية معلومين للقاضي فعلم القاصي بذلك أقوى من افرار المودع والمديون وان أعطاهما المديون بغير أمر القاضي لم يبرأ عن الضمان وكذلك ان أعطاهما المودع من الوديمة فهو ضامن لا نه دفع مال الغير الى الغير بغير اذنه بخلاف مااذا دفع بأمر الة ضي فان أمر القاضي في حق المفقود معتبر فيما يرجع الى حفظ ملكه وقــد بينا أن الانفاق على الزوجــة والولد من حفظ ملكه وحقه عليــه فيكون أمر القاضي فيــه كأمر المفقود وان طلبت زوجته وولده من القاضي ان ينصب وكيلا يتقاضي دينه ويجمع غلاته و يؤاجر رقيقه فعلى القاضي ذاك نظرا منه للحاضر والغائب جميما اللغائب محفظ ماله وجمعه وللحاضر بوصوله الى حقه وهي النفقة وكان للوكيــل أن يتقاضي ويقبض ويخاصم من المجحد حقا من عقد يجرى بينه وبين الوكبل لان ماوجب بمقده فهو أحق بقبضه ألا ترى أنه لو ظهر المفقود كان حق القبض في هذا المال لاوكيل الذي باشر سببه فأما كل دين كان المفقود تولاه أو نصيب من عفار أو عرض في يدى رجل أو حق من الحفوق فان الوكيل لا يخاصم فيه من جحده لأنه ليس بخصم عن المفقود اء ا هو حافظ لمآله فقط وحمظه يتحقق فيما وصلت يده اليــه فأما الخصومة واقامة البينة فيما لم يكن في يده قط ليس الخصومة بنهم فيه فيجوز حينئذ لانه مما اختلف فيه القضاة يعني بهذا الفضاء على الغائب بالبينة فانه مختلف فيه بين العلماء رحمهم الله فينفذ قضاء الفاضي فيه وكذلك أن مات غريم من غرمائه وقد أقر له بدينه في وصيته عزلت حق المفقود من ذلك وجملته على يدى وكيله

لان ذلك من الحفظ. وازلم يكن أوصى به وعليه ديون لغيره لم يكن لورثة المفقود ووكيله في ذلك خصومة الا أن يراه القاضي فيقضي به فحينت ذينف ذ قضاؤه لكونه مجتمدا فيه ﴿ فَانَ قَيلَ ﴾ المجتهد فيه نفس القضاء فينبغي أن يتوقف على امضاء قاض آخر كما لو كان القاضي محدوداً في قذف ﴿ قانا ﴾ لاكذلك بل المجتهدفيه سبب القضاء وهو أن البينة هل تكون حجة من غيرخصم حاضر أم لا فاذا رآها القاضي حجة وقضى بها نفذ قضاؤه كما لو قضى بشرادة المحدود في قذف \* وان ادعى إنسان على المفقود حقا من دين أو ودبعة أوشركة في عقار أو رقيق أو طلاق أو عتاق أو نكاح أو رد بعيب أو مطالب باستحقاق لم يلنفت الى دعواه ولم تقبل منه البينة ولم يكن هذا الوكيل ولا أحد من ورثته خصما له .أما الوكيل فلأنه نصب للحفظ نقط وأما الورثة الأنهم يخلفونه بعد موته ولم يظهر موته فان رأى القاضي سماع البينة وحكم بذلك نفذ حكمه لمابينا أنه امضى فصلا مختلفا فيه باجتهاده ، واذا رجيع المفقودحيًّا لم يرجع في شيء مما انفق الفاضي أو وكيله بأمره على زوجته وولده من ماله وغيه ودينــه لان انقاضي لما ثبت له ولاية الانفاق كان فعله كـفعل المفقود بنفســه وكذلك ما أنفقوا هم على أنفسهم من دنانير أو دراهم في وقت حاجتهم الى النفقة لما بينا أنهم اذا ظفروا بجنسحقهم وسعهم أخذه بالمعروف فلا يضمنون شيئاً من ذلك وكذلك انكان في ماله طمام فأكاوه لان ذلك من جنس حقهم وكذاك انكان في ماله ثياب فلبسوها للكسوة لان ذلك من جنس حقهم أما ماسوى ذلك من العروض ان باعوا شيئًا منه كانواصامنين له ألاترى ان الفاضى لايبيع شيئا من ذلك للانفاق اليهم فكذلك لايماكون بيمه وأنما لايبيهم القاضي مالايخاف عليه الفساد في النفقة لان في بيع ذلك في النفقة حجرا على الغائب وأبو حنيفة لايرى الحجرعليه وهماوان كانا يريان الحجرعلي من لزمه حق فذلك عندظهور تعنته وامنناعه وبهذا الطريق يقول لايقضي الفاضي دين المفقود من ماله وكذلك مهر امرأته والنفقات المجتمعة عليه قبل أن يفقد لان ذلك لايرجع الى حفظملكه بل فيه نوع حجر عليه ولم يذكر في الكتاب أنه اذا لم يكن للمفقود مال وطلبت زوجتـه من القاضي أن يقضي لها بالنفقة على زوجها هل يجيبها الى ذلك وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا يجيبها الى ذلك وهو قول ابراهيم النخمي رحمه الله ثم رجع الي قول شريح وقال لا يجيبها الي ذلك . فالحجة القوله الأول حديث هنـ دكما روينا . ووجـه قوله الآخر ان نفقة

الزوجة لانصير دينا إلا بقضاء القادي وليس للقاضي أن يوجه القضاء على الغائب فيلزمه قضائه شيئًا من غير خصم عنه وهذا اذا كان النكاح معلوماً له وان أرادت اثبات النكاح بالبينة لم يسمع القاضي بينتها عندنا لان البينة لاتكون حجة الاعلىخصم جاحد فما لم يحضر هو أوخصم عنه لا يسمع القاضي بينها عليه بالنكاح وعلى قول زفر تسمع البينة ويأمرها بأن تستدين وتنفق على نفسها فاذا حضر الزوج كلفها اعادة البينة عليه فان أعادت قضي على الزوج بما انفقت في المدة الماضية وان لم تمد البينة على الزوج لم يقض عليــه بشي وهذا منه نوع احتياط في حق الحاضر والغائب جميما (واذا) أجر المفقود شيئا قبل أن يفقد لم تنتقض الاجارة بعدما يصير مفقودا لانه حي في ابقاء ما كان على ما كان ولا يبرأ المستأجر بدفع الأجرة الى زوجته وولده إلا أن يأمره القاضي بذلك كما في سائر الديون (واذا) فقد الرجل بصفين أو بالجمل ثم اختصم ورثته في ماله اليوم فان هذاقد ات ألا ترى انه لم يبق أحد أدرك ذلك الز. ان فاذا بلغ المفقود هـذه المدة فهو ميت يقسم اله بين ورثته (والجل) حرب كان بين على وعائشة وطلحة والزبير بالبصرة رضوان الله عليهم أجمين (وصفين) كان بين على ومعاوية رضي الله عنهما وبين أهل الشام ومن ذلك الوقت الى وقت تصنيف هذا الكتاب كان أكثر من مائة وعشرين سنة والرجل الذي فقد في ذلك الوقت كان ابن عشرين ســنة أو أكثر لانه خرج محاربا ولاشك انه لايبقى في مثل هذه المدة الطويلة ظاهرا • فان كان له ابن مات زمان خالد بن عبــد الله وترك أخا لامه وللمفقود عصبة فأنى أنظر الى سن المفقود يوم مات الابن فان كان مثله يعيش الى ذلك الوقت لم أورث الابن منه شيئا لبقائه حيا بطريق الظاهر واستصحاب الحال ولم أورثه من أبيه أيضا لان بقاء الوارث بعد موت المورث شرط لوراثته عنه فان الوراثة خلافة والحي يخلف الميت فأما الميت فلايخلف الميت وماكان شرطا فما لم يثبت بدليل موجب له لايثبت الحكم واستصحاب الحال دليل يبتى لا موجب فلهذا لا يرث المفقود من أبيه ثم يكون ميراث المفقو دلعصبته الحي بعد ما عضي من المدة مالا يعيش مثله اليه وان كان مثله لا يعيش الى مثل تلك المدة حين مات ابنه جملت الميراث لابنه لان حياته بعد موت أبيه معلوم هنا بدليـل شرعي فاذا صار مال المفقود ميراثًا له كان ذلك موروثًا عن ابنه بعد موته كسائر أمواله لأخيه لامه منه السدس والباق المصبته وان كان مات بعض من يرثه المفقود قبل هــذا فنصيبه من الميراث يوقف الي أن

يتبين حاله لانه غير محكوم بموته ولكنه يشتبه الحال بمنزلة الجنين في البطن فيوقف نصيبه فان ظهر حياكان ذلك مستحقاً له وان لم يظهر حاله فذلك مردود الى ورثة صاحب المال على سهامهم بمنزلة الموقوف للجنين اذا انفصل الجنين ميتا وهذا لانه لم يظهر شرط الاستحقاق له فيكون موروثًا عن اليت كسائرورثته يوم مات، واذا فند المكاتب وله مال وولد ولدوا في المكاتبة وقف ماله حتى يظهر حاله لان ولاية أداء الكتابة من ماله انما تدكمون بعد موته ليحكم بحريته مستندا الى حال حياته ولم يظهر موته وكذلك استسعا، أولاده في بدل الكتابة بطريق الخلافية عنه بعدموته ولم يظهر لانه لايستسعى الولداذا كان له مال بعدموته حقيقة فكيف يستسعى ولده بعدما يصير مفقوداً وله مال . وينفق على ولده الصمار وبناته الذين ولدوا في المكاتبة وعلى امرأته من ماله لان هؤلاء كانوا يستحقون عليه النفقة في كسبه أن لوكان حاضراً فكذلك ينفق عليهم من ماله بعدما يصير مفقوداً كولد الحر وزوجته وهلذا لان استحقاق النفقة للزوجلة بعقد النكاح والحر والمكاتب فيله سواء وأولاده الذين ولدوا في المكاتبة هو أحق بكسبهم فتلزمه نفقتهم لان الفـرم مقابل بالغنم فان مات ابن له ولد في مكاتبته وترك مالاكان ماله موقوفالانه ان كان المفقود حياحين اكتسب هذا الولد فكسبه للمفقود وإن كان ميتاً فكسبه لورثته لانه يحكم بحريته اذا أديت كتابة أبيه من ماله مستنداً الي حياة أبيه فلجرالة المستحق بتي موقوفاً وان كان ماله فى يد أخيه لم أخرجه من يده ولم أنمرض له لانه لايدرى لمن هذا المال ومالم يظهر مستحق للمال فليس للقاضي أن يتمرض لذي اليد بازالة يده \* ولو أقر ولد المكاتب الذين ولدوا في المكاتبة وهم كبار ان أباهم قد مات وماله في أيديهم وأقر المولى بذلك فأدوا الكتابة وقسموا المال ثم اختلفوا وجحد بعضهم بعضا وارتفعوا الى الفاضي نفذ الفاضي ذلك عليهم لتقدم الاقرار منهم بذلك وقسمتهم عن تراض منهم ولان الذي يجحد بمد ذلك منافض الحكلامه والفاضي لايلتفت الى قول المناقض وكذلك لولم يقتسموا حتى ارتفموا اليهوأقروا به عنده جاز اقرارهم عليه وقسم المال بينهم بعدأداء الكتابة لان الحق لايعدوهم فالثابت باقرارهم في حقهم كالثابت بالبينة · وكذلك لو أقروا بدين عليه بدأت به قبل المكاتبة كمالو ثبت موته بالبينة وهذا لان الدين أقوى من المكاتبة حتى اذا عجز نفسه سقطت المكاتبة عنه دون الدين وعند اجتماع الحقوق في المال يبدأ بالاقوى فالاقوى عرف ذلك بقضية العقول

وشواهد الأصول. وكذلك الحراذا أقر ورثته انه قد مات فانه يقضي دينه ويقسم الميراث بيمهم اذا كان في أيديهـــم لان اقرار الانسان فيما في يده معتبر مالم يظهر له خصم ينازعــه فيه وكذلك 'ذا كان المال في يد غيرهم فصدةً بم بذلك. وان جحد موته لم انزع، من يده الا ببينة تقوم على موته لانهم يدعون استحقاق اليد في هذا المال على ذي اليد وقولهم ليس بحجة عليه في المتحقاق يده فما لم تقم البينة على . وته لايخرج القاضي المال من يد ذى اليد. ولو أن المولى اعتقالمكاتب المفقود ثممات ابن المكاتب وهوحر وله اخوة احرارلم بقض الهم بشيُّ من ذلك حتى يملم موت الكانب قبله لأن المفقود ان كان حيا فقد عتق باعتاق المولى إياه والميراث له دون الاخوة فشرط توريث الاخوة عدم أب هو وارث وبالظاهر لايثبت هذا الشرط فلهذا لايقضى لهم بشئ حتى يعلم موت الأب قبله •وكذلك ان كان مكاتب المكاتب عبدا لان اعتاق المولى عبده المفقود كاعتاقه المكاتب المفقود ولاينفق على ولده الصغار من هذا المال شيئا لانه لا يدرى لمن هـذا المال فامه كما لم يثبت الاستحقاق فيه للاخوة لم يثبت اللأب المفقود لانه لايرث من غيره مالم يعلم حياته حقيقة وقت موت مورثه ولوادعي مملوك المفقود العتق وأقام بينته على ذلك لم يقبل منه لانمدام خصم حاضر (قال) ولم ادع أولاده يبيعونه لانه قبل هذه الببنة ما كان لهم أن يبيمو دفيعه ها أولى ومراده بعد ما كانوا يقرون بموته لان اقرارهم ليس بحجة على هذا العبد ولانه ان كان ميتا فالوام خصم في البينة التي أقامها المملوك على العتق وكذلك لوادعت امرأته الطلاق أو ادعت امرأة انه تزوجها لم أقبل بينتها على ذنك لاندام الخصم ولو . أوصى رجل للمفقود بوصية لمأقض بها له ولمأ بطلها ولم أنفق على ولده منها لان الوصية اخت الميراث وشرط لاستحقاق الموصى له تقاؤه حيا بعد موت الموصى كالمبراث وقد بينا أنه يوقف نصببه من الميراث حتى يتبين حاله ولاينفق على ولده منه شئ فكذلك الوصية (رجل) مات وترك ابنتين وابن ابن وبنت ابن وترك ابنا مفقوداً وترك مالا في يد الابنتين فارتمعوا الى القاضي وأقروا أن الابن مفقودفالقاضي لا ينبغي له ان يحول المال من موضعه ولا يوقف شيئا منه للمفقود ومراده بهذا اللفظ أنه لا يخرج شيئا من ايديهما لان القاضي لايتعرض لاخراج المالمن يد ذي اليد الابمحضر من الخصم ولا خصم هنا فان اولاد الفقود لايدعون لانفسم شيئا ولا يكونون خصا عن المفقود لانه لايدرى ان المنقود حي فيرث أوميت فلابرث

فلهذا لايخرج المال من أيديهما بخلاف مال المفقود الذي يعلم أنه له لان حق أولاده ثابت في ذلك المال باعتبار ملكه فأنهم يستحقون النفقة في ملكه واستصحاب الحال معتبر في ابقاء ما كان على ما كان وكذلك ان قالت الابنتان قدمات اخونا وقال ولد الان هومفقود لان من في يده المال قد أقر لولد الابن ببعض ذلك المال وهم قدر دوا اقر ارهم بقولهم ابونا مفقود فيسقط اعتبار ذلك الاقرار ولوكان مال الميت في يدى ولد الابن الفقود وطلبت الابنتان ميراثهما واتفقوا أن الابن مفقو دفانه يمطى للابنتين النصف لأنا تيقنا باستحقاق النصف لمافان الفقودان كاحيافالميراث بينهماوبين اخيهما للذكرمثل حظ الانثيين فلهما النصف وان كانميتا فلهما الثلثان والباق لولدالابن فيدفع اليهماالاقل وهو النصف ويترك الباق . في يدولد إلا بن من غيران يقضى به لهما ولالا يهما لانه لا يدري من المستحق لهذا الباق. ولو كان المال في يد اجنى فقالت الابنتان مات أخونا قبل أبيناوقال ولد الابن هو مفقود فان أقر الذي في مده المال بالمال للميت و بأن الابن مفقود فانه يعطى اللابنتين النصف أقل النصيبين لهما والباقي موقوفعلي يده حتى يظهر خصمه ومستحقه بظهورحال المفقود. وان قال الذي في يده المال قد مات المفقود قبل ابيه فأنه يجبر على دفع الثلثين الى الابنتين لأن افرارذي اليدفيافي بده معتبر وقد أقر بان ثنى مافي يده الابنتين فيجبر على تسليم ذلك اليهما ولا يمننع صحة أقراره بقول أولاد الابن أبونا مفقود لانهم لانفسهم بهذا القول لايدعون شيأ ثم يوقف الثلث. الباقي على يد ذي اليدحتي يظهر خصمه ومستحقه ، ولوجحد الذي في يديه المال أن يكون المال لاميت فاقامت الابنتان البينة أن اباهم مات وترك هذا المال ميراثا لحما ولاخيهما المفقود فان كان حيا فهو الوارث معهما وان كان ميتا فولده الوارث معهما ولا يعلم له غير هؤلاء فانه يدفع الى الابنتين النصف وهذا لأنهما بهذه البينة يثبتان الملك لابهما في المال والاب ميت وأحد الورثة ينتصب خصما عن الميت في اثبات الملكله بالبينة ثم يدفع الهما القدر المتيقن بأنه مستحق لهما وهو النصف والباقي يخرج من يد ذي اليـد فيوضع في يد عدل حتى يظهر مستحقه لان ذااليد قد جحده وظهرت جنايته بجحوده فلا يؤتمن بعد ذلكوان كان ممروفا بالمدالة لان المدالة لاتتحرز زمن تناول مايزعم انه ملك بخلاف ماسبق فذو اليد كان هناك مقراباًن المال للميت وقد انتفت الجناية منه بهذا الاقرار فكان ترك الباقي فى يده أولى لظهور أمانته بالتجربة، فان ادعى ولدالفقود انه مات بعد شهادة الشهود لمأدفع

اليهم شيئًا حتى تقوم البينة على موته قبل ابيه لأنهم يريدون استحقاق اليد على ذي اليـــد ومجرد قولهم لا يكنى لذلك ولان سبب الاستحقاق لهم غير معلوم فان أباهم ان مات قبل موت الجد فهم يستحقون الناث ميراثا من الجد وان مات بعد موت الجد فهم يستحقون النصف ميرانًا من ابهم ولا يجوز القضاء لهم بشيُّ قبل ظهور سبب الاستحقاق فلابد أن يقيموا البينة على موته قبل ابيه أو بعده ولاينفق عليهم من ذلك المال شي وان كانوا محتاجين لانه لايدرى لمن هذاالما ل ونفقتهم عند الحاجة في مال ابيهم والملك لا بيهم في هذا المال لايثرت مالم تعلم حيانه بعد موت الجد . فان كان المال ارضا في ايدي الابنتين وولد الابن فاقر واجميعا أن الابن قد مات قبل أبيه وافتسموا الأرض ببنهم على ذلك ثم ادعوا اله مفقود فان الفاضي يمضي الفسمة عليهم لانها تمت بتراضيهم وقولهم فيمافي أيديهم مقبول فكانت القسمة ماضية ولايقبل قولهم أنه مفقود لأنهم منافضون في ذلك والقاضي لايلتفت الى قول الناقض . وكذلك لوكان في واد الابن رجل غائب لم يشهد القسمة ولم يكن في يده شيُّ من هذه الأرض ثم قدم فقال والدى مفقود وأراد نقض القسمة لم يكن له ذلك لانه لايدعى لنفسه بمقابلته وأنما يدعى الملك للمفقود وهو مقر أنه ليس بوكيــل له ولا وارث لا به حي ونقض القسمة بقول من لايدعي انفسه شيأ لا يجوز بخلاف مالو كان بعض الارض في يده لانه مدع انف محقا وهو ابقاء ينه فيما في يده وقسمتهم قبل حضوره غير صحيح لما فيه من استحقاق يده عليـه وكذلك لو كان مكان الغائب صغير فأدرك وازادعي أنأباه مات قبل جده كان له أن ينقض القسمة فيقسم القاضي يبنهم قسمة مستقبلة باقرارهم على انفسهم لانه يدعى لنفسه بعض الملك هنا ويدعى بطلان قسمتهم لان تراضيهم على الفسمة بعد موت الجد لا يعمل مه في حق الغائب والصنفير وهم مصدقون له فيما يدعى فلهذا ينقض الفسمة بخـ لاف مالو كان القاضي هو الذي قسمه ببن الحضور وعزل نصيب الغائب والصغيرة فانه ينفذ قسمته في حقهما اذا لم يكن في يد الغائب والصغير من هذا المال شئ لان للفاضي نوع ولاية في حق الغائب والصفير وليس للورثة تلك الولاية في حق الغائب والصغير ولو ماتت ابنة هذا الابن الفقود فان كان ميراثها في يد أخيها لم أتعرض له ولم أقف منه شيئًا للمفقود لانه لايدرى أحى هو فيكون وارثا أو ميت فلا يكون وارثًا وقد بينا أنه لا يتعرض ليد ذي اليد الا بمحضر من الخصم • وأن كان ميراثها في يد

جنبي لم أدفع الى أخيها منه شيأ لان شرط توريث الاخ ان يكون الاب ميتاً فما لم يصر هذا الشرط معلوما بالحجة لايدفع الى الاخ من الميراث شيُّ وان كان ميراثها في يد أخيها وأختها وأرادوا القسمة وهم مقرون بأن الاب مفقود لم أقسم بينهم لان القسمة تبنى على ثبوت استحقائهم بإلميراث ولا يثبت ذلك مالم تقم البينة على . وت الاب المفقود قبل مون الابنة ولوكان للمفقود امرأة فماتت وميراثها في يدولدها لم اقسم للمفقودم ذلك نصيبا لان خياته بعد موتها غير معلوم ولم انف له شيئا لان التمرض ليـد ذي اليد لا يجوز الا بمحضر من الخصم وان أراد ولدها قسمة ميراثها وهو في ايديهم لم أقسمه بينهم حتى تقوم البينة على موت المفقود ثم يعزل من ذلك مثل نصيب المفقود فيوقف حتى يهلم آنه مات تبلما أو بمدهاويقسم مابق بينهم . أما قبل ان تقوم البينة على موته فالفاضي لا يشتغل بالقسمة لان فيها قضاء على الففود وهوحي في حق نفسهفلا يوجه الفاضي القضاء عليه بغير محضر من الخصم وأما بعد موته فقد ثبت للقاضي ولاية توجه القضاء عليه لمما ظهر موته فيعزل نصيبه من القسمة ويجمله موقوفا حتى يتبين مستحقه بظهور موته تبلها أو بمدها ولوكان في يد غيرهم قضيت لهم بثلاثة ارباعه لانا تيةنا باستحقاقهم لهذا المقدار فيسلم اليهم ويوقف الربع على يد ذي اليد حتى يظهر حال المفقود بخلاف ماسبق فازالمال هناك في ايديهم فني القسمة تميبز نصيب الفقود عن نصيبهم وذلك قضاءعلى الفقودوهنا المال ليس في ايديهم فقضاؤه الهم بثلاثه ارباعه لايمس المفقود وهو متيقن استحقاقه لهم \* واذا فقد المرتد ولم يعلم آخق بدار الحرب ام لا فانه يوقف ميراثه كايوقف ميراث المسلم لان اللحاق مدار الحرب بمنزلة الموت في حق المسلم فكما يوقف ميراث المفقود المسلم حتى يتمين موته فكذلك يوقف ميراث المفقود الرتدحتي يتبين لحوقه بدار الحرب . وان مات أحد من ولده قسم ميرائه بين ورثته ولم يجبس لله فقودشي لانه محروم عن الميراث بكونه مرتداً فإن المرتد لايرث أحداً واسلامه بمد الردة موهوم والموهوم لايقابل المعلوم ألا ترى ان الأب الفقود لوكان عبداً لم يحبس له شئ من ميراث ولده لاز الرق الذي يحرمه معلوم والعتق بعد ذلك موهوم وكذلك ان كان ميرانه في يد أجنى وكذلك المرأة المرتدة فانها لاترث أحدداً وكذلك الذي يفقد وله بنون مسلمون فمات أحدهم لم يوقف الأب شي لان سبب حرمانه معلوم فان الكافر لايرث المسلم. وكذلك رجل مسلم ففد وَله بنون كفار فمات أحــدهم قسمت ميراثه بين اخوته ولم أوقف على أبيه شيئا لان المسلم لايرث الكافر فسبب حرمانه متيقن والله أعلم

## مريك كتاب الغصب كالهم

﴿ قال الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الاعمة السرخسي أملاء ﴾ ( اعلم ) بان الاغتصاب أخذمال الغير عا هو عدوان من الأسباب واللفظ مستعمل لغه في كل باب مالا كان الأخوذ أوغير مال عقال غصبت زوجة فلان وواده ولكن في الشرع تمام حكم الغصب يختص بكون المأخوذ مالا متقوماً . ثم هو فعل محرم لا نه عدوان وظلم وقد تأكدت حرمته في الشرع بالكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا لاتاً كلوا أموالكم ببنكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقال تعالي (ان الذين يأ كلون أموال الية مي ظلماً انما يأكلون في بطونهم ناراً) وقال صلى الله عليه وسلم لايحل مال امري مسلم الا بطيبة نفس منه وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسق وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة نفسه وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته ألا ان دما، كم واعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومى هذا في شهرى هذا في مقامى هذا (فثبت) أن الفعل عدوان محرم في المال كهو في النفس ولهذا يتعلق به المأثم في الآخرة كما قال صلى الله عليه وسلم من غصب شـبرآ من أرض طوق الله تمالي يوم القياهـة من سبم أرضين الا ان المأثم عند قصدالفاعل مع العلم به ، فأما اذا كان مخطئًا بان ظن المأخو ذماله أوكان جاهلا بأن اشترىءينا ثم ظهر استحقاقه لم يكن آثما لقوله صلى الله عايه وسلم رفع عن أمنى الخطأ والنسيان والمرادالمأثم فأما حكمه في الدنيا فثابت سواءكان آثما فيه أو غير آثم لان ثبوت ذلك لحق صاحبه وحته مرعى وان الآخذ معذور شرعا لجهله وعدم قصده والحكم الآصلي الثابت بالفصب وجوب رد المدين على المالك بقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد . وقال صلى الله عليه وسلم لايحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جادا فان أخذه فليرده عليه وقال صلى الله عليه وسلم من وجد عين ماله فهو أحتى به ومن ضرورة كونه أحق بالمين وجوب الرد على الآخذ والمعنى فيه أنه مفوت عليه يده بالاخذ واليد اصاحب المال في ماله مقصود به يتوصل الى النصرف والانتفاع ويحصل ثمرات للك فعلى المفوت بطريق المدوان نسخ فعله لينذفع به الضرر والخسران عن صاحبه وأتم

وجوهه رد المين اليه ففيه اعادة العين الى يده كما كان فهو الواجب الأصلى لايصار الى غيره الا عند العجز عنه فان عجز عن ذلك بهلاكه في يده بفعله أو بغير فعله فعليه ضمان المثلجبرانا لمافوت على صاحبه لان تفويت البدالمقصودة كتفويت الملك عليه بالاستهلاك (ثم) الملك نوعان كامل وقاصر • فالـكامل هو المثل صورة ومعنى • والقاصر هو المثل محـني أى في صفة المالية فيكوزالواجبعليه هو المثلالتام الا اذاعجز عن ذلك فحينئذ يكون المثل القاصر خلفاً عن المثل التام في كونه واجباً عليه ، وبيان هذ ان المُصوب اذا كان من ذوات الأمثال كالمكيل والموزون فعليه المثل عندنا. وقال نفاة الفياس عليــه رد القيمة لان حق المفصوب منه في العين والمالية وقد تعذر ايصال العين اليه فيجب ايصال المال اليه ووجوب الضمان على الغاصب باعتبار صفة المالية ومالية الشيء عبارة عن قير ته ولكنا نقول الواجب هوالمثل قال الله تمالي ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ) وتسمية الفمل الثاني اعتداء يطريق المقابلة مجازاً كما قال الله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها)والمجازاة لا تكون سيئة وقد ثبت بالنص أن هذه الاموال أمثال متساوية قال صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة مشل بمثل ولان المقصود هوالجبران وذلك في المثل أتمملان فيــه مراعاة الجنس والمالية وفي القيمة مراعاة المالية فقط فكان انجاد الثل أعدل الااذا تعذر ذلك بالانقطاع من أيدي الناس فحينتذ يصارالي المثل الفاصر وهوالفيمة للضرورة ثم على قول أبي حنيفة رحمه الله تمتبر القيمة وتت الفضاء لان التحول اليه الآن يكون فان المثل واجب في الذمــة وهو مطلوب له حتى لو صبر الى مجيء أوانه كان له ان يطالبه بالمئل فانما شحول الى القيمة عنـــد محقق العجز عن المشل وذلك وقت الخصومة والقضاء مخلاف ما اذا كان المفصوب أو المسترلك ممالامثلله لان الواجب هناكؤان كانهو المثل عند أبي حنيفة ولكنه غيرمطالب بأداء المثل بل هو مطالب بأداء القيمة بأصل السبب فيعتبر قيمته عند ذلك وأبو يوسفرحه الله يقول لما أنقطم المثل فقــد التحق بمالا مثل له في وجوب اعتبار القيرة والخالف أنما يجب بالسبب الذي يجب به الاصل وذلك الغصب فيعتبر قيمته يوم الغصب ومحمد يقول أصل الغصب أوجب المثل خلفا عن رد العـين وصار ذلك دينا في ذمته فلا يوجب القي.ة أيضاً لان السبب الواحد لا يوجب ضمانين ولكن المصير الى الفيمة للعجز عن أدا. المثل وذلك بالانقطاع عن أيدى الناس فيعتبرقيمته بآخر يومكان موجوداً فيهفانقطع والكان المفصوب

من المدديات المتقاربة كالجواز والبيض والفلوس فعايه ضمان المثل عندنا وعلى قول زفر عليه ضان القيمة وهو بناء على الاختلاف بيننا وبينه في جواز السلم فيما عدداً ثم زفر رحمه الله يقول المثل فيما يؤدى به الضمان منصوص على اعتباره والماثلة في العدديات المنقاربة غير ثابتة بالنص بل بالاجتهاد ولهذا لايجرى فها الربالانها ليست بأمثال متساومة قطعاً وما كان ثابةً بالنص فهومقطوع به فلا يؤدي ما هو مجتهد فيه ولكن لايصار الى القيمة لتعذر أدا. المثل كما في المدديات المتقاربة ولكنا نقول الماثلة في آحاد هذه الاشياء ثابتة بالعرف فهو كالثابت بالنص فيما هوالمقصود وهو جبران حق المفصوب منه في مراعاة الجنس والمالية عليه وهذا لان آماد هــذه الاشياء لا تتناوت في المالية انمـا تتفاوت أنواعها كالمكيل والموزون وان كان المفصوب من العدديات المتفاوة كالنياب والدواب والواجب على الغاصب ضمان القيمة عند تعذر ردّ العين عندنا ﴿وقال أهل المدينة رحمهم الله الواجب هو المثل لحديث أنس رضي الله تمالي عنه قال كنت في حجرة عائشة رضي الله تمالي عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يضرب الحجاب فأتى بقصمة من ثريدمن عند به ض ازواجه فضربت عائشة رضى الله عنها القصعة بيدها فانكسرت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلمياً كل من الارض ويقول غارت أمكم غارت أمكم ثم جاءت عائشة رضي الله تمالى عنهابقصمة مثل تلك الفصمة فردتها واستحسن ذلكرسول اللهصلي الله عليه وسلممن الغيرة وقال على رضى الله عنه في المفرور يفك الغلام بالغلام الجارية بالجارية ولكنا بحتج بحديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عبد بين شريكين يعتقه أحدهما فان كان موسراً ضمن قيمة نصيب شريكه وان كان معسراً سعى العبد في قيمة نصيب شريكه غير مشقوق عليه فهذا تنصيص على اعتبار القيمة فيما لامثل له ﴿ وَأُويِل حديث أَنْس رضي الله عنه أن الردكان على طريق المروءة ومكارم الاخلاق لاعلى طريتي الضمان وقدكانت القصعتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم \* وممنى قول على رضى الله عنه يفك الفلام بالفلام يعنى بقيمة الغلام فقد صح عن عمر وعلى رضى الله عنهما أنهما قضيا في ولد المفرور أنه حر بالقيمة \* ثم بدأ محمد الكتاب بحديث ابن سيرينءن شريح رحمهما الله قال من كسرعصي فهي له وعليه مثلهوذكر بعده عن الحكم عن شريح قال من كسرعصى فهى له وعليه قيمتها فاما أن يقول مراده بالمثل المذكور في الحديث الاول المماثلة في المالية خاصة وذلك في القيمة أو يحمل

الحديث الاول على العصى الصغيرة فإنها من العدديات المتقاربة لانتفارت آحادها في المالية كالسهام وما ذكر في الحديث الثاني محمول على العصى الكبيرة فأنها كالعدديات المتفاوتة لان آحادها تتفاوت في المالية . ثم المراد بالكسرما يكون فاحشا حتى لاعكن التقضي به بعد ذلك فأما اذا كان الكسر يسيراً فليس على الكاسر الاضمان النقصان لانه غير مفوت للمنفعة المطلوبةمن الدين وأنما يمكن نقصانا في ماليته فعلية ضمان النقصان وفي المكسر الفاحش هومستهلك من وجه لفوات المنفعة المطلونة من العين فكان لصاحبها حق تضمين القيمة ان شاء وهذا الحكم في كل عين الا في الاموال الربوية فان التعبيب هناك فاحشاً كان أو يسيراً يثبت لصاحبها الخياريين أن يمسك العين ولابرجع على الفاصب بشئ وبين ان يسلم العين اليه ويضمنه مثله عندنا لان تضمين النقصان متمذر فانه يتعدى الى الربا لانه يسلم له قدر ملكه وزيادة وعلى قول الشافعي رحمه الله له أن يضمنه النقصان وهو بنا، على ان من مذهبه أن الجودة في هذه الاموال قيمة كما في سائر الاموال ألاتري أن لها قيمة اذا توبات بخلاف جنسها ولها قيمة في أثبات الخيار لصاحبها عنــد تفويت الغاصب الجودة ومالايتةوم شرعا فالجنس وغير الجنس فيه سوا، كالخروالصنعة من الملاهي والمعازف، ثم وجوب ضمان النقصان لايؤدىالى الريافانحكمااربا يجرى بالمفابلة علىطريق المعادلة وذلكلا يوجد هناخصوصاً على أصله فان ضمان الغصب عنده لا يوجب الملك في المضمون ولكنا نقول لا فيمة للجودة في هذه الاموال منفردة عن الاصل قال صلى الله عليه وسلم جيدها ورديثها سواء يعني في المالية التي ينبني علمها المقد لانه لابجوز الاعتياض عن هذه الجودة حتى لو باع قفنز حنطة جيدة يقفيز حنطة ردثيةودرهم لا بجوز وما يكون متةوما شرعا فالاعتياضءنه جائز وسذا فارق حال اختلاف الجنس وثبوت الخيارعندنا ايس لفوات الجودة بلللتغير المتمكن بفسله في المين واذا ثبت أنه لافية للجودة منفردة عن الاصل قلنا لوضمنه النقصان كان فيه أقرار بجودته عن الاصل فأما اذا سلم العين اليه فلا يكون فيه اقرار بجودته عن الأصل وهي متقومة مع الأصل تبعا فلهذا كان له أن يضمنه المثل وقول شريح هو دليـل له على ان المفصوب يصير ملكا للفاص عند أداء الضمان كا هو مذهبنا (وذكر) عن أبي البحتري ان اعرابيا أتى عُمان بن عفان رضى الله عنه فقال ان بني عمك عدوا على ابلى فقطموا ألبامها وأ كلوا فصلانهافقال له عثمان رضى الله تعالى عنه اذا تعطيك ابلا مثل ابلك وفصلانا مثل

فصلانك قال اذا تنقطم ألبانها وبموت فصلانها حتى تبلغ الوادي فغمزه بعض الفوم بعبه الله بن مسمود رضى الله عنه فقال بيني وبينك عبد الله فقال عُمَان رضى الله عنه نم فقال عبد الله رضى الله عنه أرى أن يأتي هـذا واديه فيعطى ثمة ابلا مثل ابله وفصلانا مثل فصلابه فرضي عُمان رضي الله عنه بذلك وأعطاه ، وبظاهر الحديث يستدل أهل المدينة في أن الحيوان مضمون بالمثل عند الفصب والاتلاف فقد اتفق عليه عثمان وابن مسمودرضي الله عنهما الا أنا نقول لم يكن هـ ذا على طريق القضاء بالضمان وانما كان ذلك على سبيل الصلح بألتراضي لانالمتلف لمبكن عثمان رضي اللهعنه ووجوب الضمان على المتاف والانسان غير مؤاخذ بجناية بني عمه الا أن عُمان رضي الله عنـ ه كان يُتبرع بأدا، مثل ذلك عن بني عمه ويقول ان قوتهم ونصرتهم بي وهذا لانه كان به فرط الميل الي أقاربه واليه أشار عمر رضى الله عنه حين ذكر عُمَان رضى الله عنه في الشورى فقال انه كلف بأقاربه وكان ذلك ظاهراً منه والهذاجاء الاعرابي بطالبه وانماغمزه بمض القوم بعبد الله رضي الله عنه لما كان بين عُمَانَ رضي الله عنه وبينه من النفرة وسبب ذلك معلوم • ثم فيه دليل جواز التحكيم وان الامام اذا كان يخاصمه غيره فله أن يحكم برضي الخصم من ينظر بينهما كما فعله عمان رضي الله عنه هوفيه دايل على أن ردمثل المفصوب أوالمستهلك يجب في موضع الفصب والاستهلاك لان ابن مسعود رضي الله عنه حكم بذاك وانقاد له عثمان رضي الله عنه وهذا لان المقصود هو الجبران ورفع الخسران عن صاحب المال وذلك برد المين عليه في ذلك الموضع وأداء الضمان في ذاك الموضع ولهذا قالما ان مؤنة الرد تكون على الغاصب ﴿ وَذَكُن ﴾ عن شربح رحمه الله أن مسلما كسر دنا من خر لرجل من أهل الذمة فضمنه شريح قيمة الحر وبه نأخذ فان الخر مال متقوم عندنا في حقهم لتمام احرازهامنهم بحماية الامام فانهم يعتقدون فيها المالية وانما يكون المال متقوماً بالاحراز والامام مأمور بأن يكف عنهم الايدى المتمرضة لهم في ذلك لمكان عقد الذمة فيتم احرازها منهم بذلكوسنقرر ذاك في موضعه (ثم) فيه دليل أن المسلم يضمن قيمة الجر للذي عند الاتلاف دون المثل لان المسلم عاجز عن تمليك الخر من غيره وعند العجز عن رد المثل يكون الواجب هو القيمة ولم يذكر تضمين قيمة الدن لان ذلك غير مشكل وانماذكر الراوى ماهو المشكل وهو تضمينه قيمة الحمر (واذا) غصب الرجل جارية تساوى ألف درهم فازدادت عنده فالزيادة نوعان منفصلة متولدة

منها كالولد والعقر ومتصلة كالسمن وأنجـ لأء البياض عن العين ، وفي الـ كتاب بدأ ببيان الزيادة المتصلة ولكن الأولى أن يبدأ ببيان الزيادة المنفصلة فيقول . هذه الزيادة تحدث أمانة في بده عندنا حتى لوهلكت من غير صنعه لم يضمن قيمتها عندنا ( وقال ) الشافعي رحمه الله تعالى تحدث مضمونة لانها لما تولدت من أصل مضمون بيد متعدية فتحدث مضمونة كزوائد الصيد المخرج من الحرم وهذا لان المتولد من الأصل يكون بصفة الأصل والاصل مضمون عليه فكذلك ماتولد منه ألا ترى ان الزيادة مملوكة للمفصوب منه كالاصل (ثم) له في بيان المذهب طريقان (أحدهما) ان الزيادة مفصوبة عباشرة من الفاصب لأن حد الفصب الاستيلاء على مال الفير باثبات اليدلنفسه بفيرحق وقد كانوا في الجاهلية يتملكون مهذه اليد ويسمونه غصباً فالشرع أبطل حكم الملك بها في كل محترم وأثبت الضمان وبتي حكم الملك بها في كل مباح كالصيد . ثم أنما علك الصيد بأثبات اليد عليه فكذلك بجب الضمان باثبات اليد عليـه وهو مثبت يده على الولد حتى لو نازعه فيه إنسان كان القول قوله ( والثاني ) هو أنه غاصب للولد تسبيباً فأن غصب الام وامساكها الى وقت الولادة سبب لحصول الولد في يده وهو معتاد لان أصحاب السوائم عسكون الامهات لتحصيل الاولاد وهذا تسبيب هوفيه متعد فينزل منزلة المباشرة لان المال يضمن بالاتلاف تارة وبالمصب أخرى وفي الاتلاف المسبب اذا كان متمديا يجمل كالمباشر في حكم الضمان كحفرالبئر ووضع الحجرفي الطريق فكذلك في الفصب \* وحجتنافي ذلك أن وجوب ضمان الغصب لا يكون إلا باعتبار تحقق الغصب لانه سببه ولهـذا يضاف اليه الحكم ولا يثبت بدون السبب ولم يوجد الغصب في الزيادة تسبيباً ولامباشرة لان حد الغصب الموجب للضمان الاستيلاء على مال الغير باثبات اليد لنفسمه على وجه تكون يده مفوتا ليد المالك لان الضمان واجب بطريق الجبران فلا يجب الا بتفويت شي عليه وليس في الغصب تفويت العين فعرفنا أن وجوب الضمان باعتبار تفويت اليد عليــ وذلك غــ مر موجود في الولد لان التفويت بازالة يده عما كان في يده أو بازالة تمكنه من أخـــذ مالم يكن في يده وما كان الولد في يد المالك قط ولا زال تمـكنه من أخذه لحصوله في دار الغاصب مالم عنمه الغاصب منه فلا يكون مضمونا عليه لانعدام سبب الضمان حتى يطالبه بالرد فاذا منعه يتحقق التفويت بقصر يدهعنه بالمنع فيكون مضمونا عليه كالثوب اذا هبت

به الربح وألفته في حجره وهذا بخلاف الاستيلاء الموجب للملك لان الملك حكم مقصود على المحل فيتم سببه باثبات اليد على المحل والضمان جبران لحق المالك فلا يتم سببه الانتفويت شئ عليه وبخلاف ضمان صيد الحرم لان ذلك ضمان اتلاف معنى الصيدية فيه فانه بالحرم أمن الصيدومعني الصيدية في تنفيره واستيحاشه وبعده عن الابدى فاثبات اليد عليه يكون اتلافًا لمنى الصيدية فيه حكماو قد تحقق ذلك في الولد باثبات اليد عليه . فأما الاموال فحفوظة ا بالايدى فلا يكون شبات اليــد على المالِ اتلافا لشيُّ على المالك \* يوضح الفرق أن الحق في ا صيد الحرم للشرع والشرع يطالبه برد الاصل مع ولده الى مأمنه فانما وجد المنع منه بعد الطلب وذلك سبب الضمان ، وعلى هذا الطريق يقول اذا هلك الولد قبل تمكنه من الرد الى الحرم لايضمن وعلى الطريق الاول هوضا من ولاوجه لاثبات حكم الضمان في الزيادة بتولدها من الاصل المضمون لان الضمان ايس في المين بل هو في ذمة الفاصب وانما توصف المين به مجازاً كما يقال فلان مفصوب عليه والفصب صفة للفاصب بخـ لاف الملك لآنه وصف للمحل فأنه يوصف بأنه مملوكه حقيقة فيتعدى ذلك الى الولد وأن باع الغاصب الولد وسلمه أوأتلفه فهو ضامن لقيمته لوجود التمدي منه على الامانة كما لوباع المودع الوديعة ﴿ فَانَ قَيْلَ ﴾ فليس في البيم والتسليم تفويت يد المالك في الولد ﴿ قَلْنَا ﴾ بل فيه تفويت بده لانه كان متمكنا من أخذه من الغاصب وقد زال ذلك ببيمه وتسليمه فلوجود التفويت من هــذا الوجه يكون ضامنا فأما الزيادة المتصلة فهي أمانة في يد الفاصب عندنا حتى لو هلكت الجارية بعد الزيادة ضمن قيمتها وقت الفصدولايضين الزيادة وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه مضمونة كالزدياة المنفصلة عنده ويزعم أن كلامه هذا أظهر فان الزيادة تصير منصوبة بالوقوع في يد الغاصب ولان الزيادة لا تنفصل عن الاصل فن ضرورة كون يده على الاصل يدغصب أن تكون على الزيادة يدغص أيضاً ولكنا نةول سبب وجوب الضمان في الاصل ايس هو يد الغصب بل اليـد الغاصبة لأن ليد الغصب حكم الغصب وانما يحال بالضمان على أصل السبب لاعلى حكمه فأصل السبب اليد الفاصبة المفوتة ليد المالك ولم يوجــد ذلك في الزيادة وان منعها بعد الطلب فني احدى الروايتين الزيادة تصمير مضمونة بالمنع لان قصر يد المالك عنها يثبت بالمنع وفي الرواية الاخرى لاتصير مضمونة لأن المطالبة بالرد في حق الزيادة لاتحقق منفردة عن الاصلاد لا يتصور

ردها بدون الاصل ولا معتبر بهذا المنع في حق الاصل لان الاصل مضمون بدرن هذا المنع فلهذا لا يضمن الزيادة المتصلة بالمنع بعد الطلب بخلاف الزيادة المنفصلة وعلى هــذا الاختلاف لوازدادت قيمتها من غيرزيادة في بدنهائم هلكت لم يضمن الغاصب الاقيمتها وقت الغصب عندنا وعند الشافعي يضمن قيمتهاوقت الهلاك لانمن أصلهان سبب الضمان أنبات اليد واليد مستدام والاصل أن ما يستدام فانه يعطى لاستدامته حكم انشائه فبهذا الطريق يصير كالمجدد للغصب عند الملاك وعندنا سبب وجوب الضمان تفويت يد المالك وذاك بابتداء الفصب فتعتبر قيمتهاعندذاك فان باعها وسلمها بعدما صارت قيمتها ألفين بالزيادة المتصلة فإلكت عند المشترى ثم جاء صاحبها فله الخيار أن شاء ضمن المشترى قيمتها يوم قبض الدين وان شداء ضمن الغاصب لان المشترى متعد بقبضها لنفسده على طريق التملك وفي هـذا القبض تفويت بد المالك حكما على مابينــا انه كان متمكنا من استردادهامن الغاصب وقد زال ذلك بقبض المشتري على طريق التملك لنفسه فيضمن قيمتها حالة ضهوذاك ألفا درهم بمزلة مالوغ صبهاغاصب من الاول بمداازيادة فاذللالك أن يضمن الغاصب الثابي قيمتها وقت غصبه وفيه طريقان أحدهما مابينا والثاني أن المولي باختياره تضمين الغاصب الثاني يكون مبرثا للغاصب الاول ولهـ ذا لايكون لهأن يضمنه بعــد ذلك وبهذا الابراء تصيريده يدالمالك والغاصب الناني مفوت لهذه اليد فاذا صارت كيد المالك كان هو ضامنا بتفويته يد المالك حكما فان اختار تضمين البائع فان شاء ضمنه قيمتهما وقت الغصب الف درهم وان شاء ضمنه قيمتها وقت البيع والتسليم ألني درهم ولم يذكر فيه خلافا في الكتاب (وروى) الحسن عن أبي حنيفة وابن سماعة عن محمد عن أبي حنيفة رحمهم الله انه ليس له ان يضمن الفاصب وقت البيع والتسليم قيمتها «وجه ظاهر الرواية وهو قولها ان الزيادة حصلت في يدالغاصب أمانة وقد تعدى عليها بالبيع والتسليم فيكون ضامنا لها بزيادتها كالو كانت الزيادة منفصلة و كالو قتلها بعد حدوث الزيادة ولأنه وجد من الغاصب سببان موجبان للضمان الفصب والتسليم بحكم البيم فللمالك ان يضمنه بأى الشيئين شاء كالو فتالها بعد الغصب، وتحقيق هذا الالبيع والتسليم استهلاك ألاترى ال من ادعى عينا في بدانسان فأقام البينة ان فلانا باءه وسلمه منه اليهفان الفاضي يقضى بالملك له كما لوشهدوا بالملك له فهو بالبيع والتسليم باشر سببآ لوأثبته المشترى بالبينةةغنى الفاضي بالملك لدفيكون ذلك استهلاكا

الملك على الفصوب منه حكما والاستهلاك بعبد الفصب يتحقق ويكون سببا للضمان كالاستملاك بالقتل هوجه قول أبى عنيفة رحمه اللهأن ضمان البيع والتسليم ضمان غصب والغصب لا يتحقق في المفصوب لوجهين ( أحدهما ) ان الغصب الموجب للضمان لا يكون الابتفويت يد المالك والتفويت بمد التفويت من واحد لا يتحقق ( والثاني ) أن الاسباب مطلوبة لاحكام اوتكرار الفصب من واحد في محل واحدغير مفيد شيئاً فلا يعتبر كتكرار البيع بثمن واحد وانما قانا ان ضمان البيع والتسليم ضمان غصب لان ملك المفصوب منه باق بمد بيع الغاصب كمابمه غصبه \* والاستهلاك اما أن يكون بتفويت المين حقيقة أو بتفويت الملك فيه حكمًا وذلك غمير موجود . والدليل عليه أن الحر لايضمن بالبيع وانتسليم كما لا يضمن بالفصب والحريضمن بالاتلاف وكذلك العقار عندأبى حنيفة وأبى يوسف آخرا رحمهما الله لايضمن بالبيع والتسليم كما لايضمن بالفصب وهو مضمون بالاتلاف (فاذا) ثبتت هذه القاعدة فنقول السبب الثاني لاعكن اعتباره في الاصل لما قلنا ان الفصب بعد الغصب لا يتحقق مع بقاء حكم الاول ولا وجه لابطال حكم الضمان الثابت بالغصب الاول بفعل الغاصب لأن المسقط للضمان عنه نسيخ فعله باعادته الى يد المالك لا اكتساب غصب آخر ولاوجه لاعتبار السبب انثاني في الزبادة لان الزيادة تابمة للاصل فلا يثبت الحكم فيها الا بثبوته في الاصل ولان الزيادة المتصلة لانفرد بالفصب فلا تفرد بضمان الغصب ولانه لما ضمن الاصل بالنصب ملك الاصل بزيادته من ذلك الوقت فتبين أنه باع ملك نفسه ولهذا نفذ بيمه هنا وبيم ملك نفسه لايكون موجبا للضمان عنه وهذا بخلاف مااذاقتلها لان ذاك ضمان اتلاف والزيادة تفرد بالاتلاف ولأن اعتبار السبب الثاني هناك مفيـد في حق الاصـل لان الضمان بالقتل يجب مؤجـلا على العاقلة وبالفصب بجب على الفاصب فيجب اعتبار السبب الثاني في حق الاصل لكونه مفيداً ثم يعتبر في حق الزبادة تبماً للاصل الا أنه اذا ضمن الاصل بالقتل لا يملكها لان ضمان الفتل لا يوجب الملك فلا يتبين به ان الزيادة كانت مملوكة له ولم يذكر هنا ان المفصوبة لوكانت دابة فاستهلكها الغاصب بمد الزيادة المتصلة هل يضمن قيمتها زائدة ذكرفي كتاب الرجوع عن الشهادات أنه يضمن قيمتها زائدة فظن بعض المحقين من أصحابنا رحمهم الله أن ذلك الجواب قواهم جميعاً وجمل يفرق لابي حنيفة رحمه الله تمالي أز الاستهلاك بعد الغصب يتحقق في الاصل

فيكوز موجبا للضانوأما الفصب بعدالفصب فلايتحقق قال رضي الله عنه والاصعندي انه لافرق في الفصلين عنه أبي حنيفة رحمه الله فانه كما لم يذكر الخلاف ثمة لم يذكر هنا قال وقــد رأيت في بدض النوادر بيان الخلاف في الشاة اذا ذبحها الفاصب وأكلما بعــد الزيادة انه لايضمن قيمتها زائدة وهــذا لما بينا أن السبب أنما يعتبر اذ كان مفيداً وحكم الاستهلاك في الدواب وحكم الغاصب سواءلانه يوجب الضمان على المستهلك حالا وبملك المضمون به فالاستهلاك وان تحقق فلا فائدة في اعتباره في حق الاصل بخــلاف القتل في الآدمي فان حكم ضمان القتل مخالف لحكم ضمان الغصب فكان اعتبار السبب الثاني مفيدا وهـ ذا بخلاف صيد الحرم أذا بأعها وسلمها بمد الزيادة لانا نثبت بهذا الكلام أن البيع والتمليم لايكون سببا للضمان بمد الغصب وهناك الزيادة كانت مضمونة غليه قبل هذا الا ان تصير مضمونة بالبيم والتسليم هوان اختار المفصوب منه تضمين المشترى بطل البيع ورجع بالثمن على الغاصب لان استرداد القيمة منه كاستردادالعين ولان ملك العين لم يسلم للمشترى بالبيع وانما سلم له بضمان القيمة فلا يسلم الثمن للبائس أيضا فلهذا استرد الثمن من البائع ﴿رجل﴾ غدب جارية فولدت عنده ثم مات الولد ف لي الغاصب رد الجارية مع نقصان الولادة لانها دخلت في ضمانه بجميع أجزائها وقد فات جزء مضمون منهاولوفاتت كلها ضمن انفاصب قيمتها والجزء معتبريالكل وانكان الولدحيا فعليهردهما لان الولدجزء من لاصل فيكون مملوكا لمالك لامـل ومؤنة الرد في الولدعلي الغاصب وان لم يكن مضمونًا عليـه كمؤنة الردفيالمستمار على المستمير وأن لم يكن مضمونا عليه فاذا ردهما وفي قيمة الولد وفاء ينقصان الولادة لم يضمن الغاصب من نقصان الولادة شيئا عندنا وقال زفر رحمه الله هو ضامن لذلك وان لم يكن في قيمة الولد وفاء بالنقصان فهو ضامن لما زاد على قيمة الولد من النقصان عنمدنا وعنمد زفر هو ضامن لجميم النقصان لان ضمان النقصان واجب عليه بفوات جزء مضمون منها فلا يسقط الا بالاداء أوالابراء ممن له الحق وقد انعدم الاسقاط ممن له الحق وهو برد لولد لا يكون مؤديالاضمان لان الولد ملك المضمون له واداء الضمان علك غير المضمون له لان الضمان لجبران مافات عليه وملكه لايكون جابرا لملسكه ولابجوز زيكون الولد قائمًا مقام الجزءالفائت بالولادة لان الولد أمانة في يده والفائت مضمون عليه فكيف تكون الامانة خلفاعن المضمون (ألاترى) انه لودخلها عيب آخر في يده وفي

قيمة الولد وفاء بنقصان ذلك العيب لم يكن الولد جابرا لذلك النقصان . وشبه هذا بمن قطع قواتم شجرة انسان فنبت مكانها أخرى لم يسقط الضمان عن القاطع بما نبت لان النابت ملك المضمون له بخلاف مالو قطمت يدها فأخـذ الغاصب الارش فردها مع الارش لان الارش ما تولد من ملك المضمون له فيمكن أن يجمل مؤديا للضمان مه وبخسلاف مانو قلع سنها فنبت مكانها أخرى أوصارت مزولة ثم سمنت لان هناك انعدمسبب الضمان لان السبب افساد المنبت لامجرد القلع وقدتبين أنهما أفسد المنبت ولهذا لوكان نبات السن بعد الرد لم بجب على الغاصب شئ أيضا وهنا الدبب وهو النقصان قائم مشاهد والولد لايصلح أن يكون قائمًا مقام ذلك النقصان . ألا ترى أن الوفا. بقيمته لوحصل بعد الرد لم يتخير به فكذلك قبله، وحجتنا فيذلك ان سبب الضمان منمــدم هنا حكما والنابت حكما كالنابت حسا أو أقوى منه ، وبيان ذلك أن الولد خلف عن الجزء الفائت بالولادة بطريق اتحاد السبب وهو ان الولادة أوجبت فواتجزء من مالية الاصل وحدوث مالية الولد لان الولدوان كان موجوداً قبل الانفصال فلم يكن مالاً بلكان عيبًا في الام أوكان وصفا لها وانما صار مالا مقصودا بعد الانفصال والسبب الواحد متى أثر في النقصان والزيادة كانت الزيادة خلفا عن النقصان كالبيم لما زال المبيع عن ملك الباثم وأدخل الثمن في ملكه كان الثمن خلفا عن مالية المبيع له بأعاد السبب حتى لو شهد الشاهدان عليه يبيعشي عثل قيمته ثم رجما لم يضمنا شيئا وكذلك الارش خلف عن مالية اليد المقطوعة بأتحاد السبب فكما ينعدم النقصان اذا رد ذلك الجزء بمينه بأن غصب بقرة فقطع جزأ منها ثم رد ذلك الجزء مع الاصل فكذلك ينعدم النقصان برد الخلف لان الخلف عن الشئ يقوم مقامه عند فواته والدليل عليه فصل السمن والسن فان الحادث هناك بجمل خلفًا عن الفائت بأتحادالمحللانه حادث في محل النقصان وتأثير السبب في الخلافة أكثر من تأثير المحل فاذا جمـل بأتحاد المحل هناك الحادث خلفا عن الفائت حتى يندرم به سبب الضمان فهذا أولى. وبهذا ظهر الجواب عن كلامه فانا لانجمل الناصب مؤديا للضمان برد الولد ولكن نبرته بانعدام سبب الضمان فأنما ينعدم سبب الضمان برد ملك المفصوب منه فيكون المردود ملكه يقرر هذا المعني ﴿ فَانْ قَيلَ ﴾ كيف يستقيم هذا والولد سِقى ملكا للمفصوب منه بعد انعدام النقصان وقلناك لانه في الملك لم يكن خلفا أما كان مملوكا له بكونه متولدا من ملكه وذلك بأق وأنما

كانخلفا في حكم الانجبار فلاجرم بعد ارتفاع النقصان لايكون أولد جابرا للنقصان وهو كالتراب خلف عن الماً. في حكم الطهارة لافي الملك فبعد وجود الما. يبتى التراب مملوكا له ولا يكون خلفا في حكم الطهارة ( واذا ) ثبت هذا فيما اذا كان في قيمة الولد وفا. بالنقصان عند الولادة فكذلك اذا صار فيه وفاءبعد الولاد قبل الرد لان حكم الخلافة بأتحاد السبب لما انمقد فيه فالحادث فيه بعد المقاد السبب يلتحق بالموجودوقت السبب كالزوائد في المبيم بعد البيع قبل القبض تلتحق بالموجود وقت العقد والكن هذه الخلافة في حكم الانجبار ليكون رد الخلف كرد الاصل وهـذا ينتهى بالرد فالزيادة فيه بمد الرد لاتجمل كالموجود عند السبب لحذا كالزيادة في المبيم بعد القبض لا تعتبر في انقسام الثمن فأما في السن يتبين المدام سبب الضمان من حيث ان الحادث خلف عن الفائت بأتحاد المحل من حيث الظاهر ومن حيث المعنى عدم افساد المنبت وذلك يتحقق بعد الردكا يتحقق قبله \* ويوضحه أن هناك لا يشترط لايجاب الضمان بالقلم كون الاصل في ضمانه عند الفلم فكذلك لايشترط لإنمدام السبب بالنبات بقاء الاصل في ضمانه بخلاف مأنحن فيه وفي قطع قوائم الشجرة الواجب ضمان عين ماذهب به الفاطع وهو الجزء المقطوع وذلك لاينمدم بنبات مثله . ثم النبات هناك ليس يسبب القطع بل بقاء الشجرة الخضرة النامية والانجبار بحكم اتحاد السبب على ماقر رنا ، فإن ماتت الام وبالولد وفاء بقيمتها فني هذه المسئلة ثلاث روايات روى عن أبي حنيفة رحمه الله اله يبرأ برد الولد لان وجوب الضمان على الفاصب لجبر الحق المفصوب منه وذلك حاصل بالوفاء في قيمة الولد وروى عنه أنه بجبر بالولد قدر نقصان الولادة ويضمن ما زادعلى ذلك من قيمة الاملان الولادة لاتوجب الوت فالنقصال يكون بسبب الولادة فأما موت الام لا يكون بسبب الولادة ورد القيمة كرد المين ولورد عين الجارية كان النقصان منجيراً بالولد فكذلك اذا رد قيمتها ( وفي ) ظاهر الرواية عليه قيمتها يوم الفصب كاملة لوجهين : أحدهما ) انها لما ماتت تبين ان الولادة كانت موتا من أصله كالجرح اذا الصل به زهوق الروح يكون قتلامن أصله لا أن يكون جرحا ثم قتلا بناءعليه ومن حيث ان الولادة موت لا يكون موجباً للزبادة وهذا مخلافه محكم اتحاد السبب فاذا انمدم هناك لم يكن الولد جابراً للنقصان بالولادة ولاقاتما مقام الام لانا نجمل اتحاد السبب كأتحاد المحل وهناك يتصور أن يكون الحادث خلفاءن المائت اذا كان الفائت بمض الاصل

كالسمن والسن لا ما اذا كان الفائت جميع الاصل فكذلك بسبب أعاد السبب يجعل الحادث خافاً عن الفائت اذا كان الفائت بعض الاصل لاما اذا كان الفائت كله لان الحادث تبع والتبعلا يقوم مقام الاصل انما يقوم مقام تبع مثله \* يوضحه أنه لما ضمن الاصل من وقت المنصب ملك الاصل بالضمان من ذلك الوقت وتبين أن النقصان حادث على ملكه فلا حاجة الى ما يجده بخلاف ما اذا رد الاصل فالحاجة الى رد جابر النقصان هذا متقرر وباعتبار هذه الحاجة بجمل الولد خلفا في حكم الانجبار به ﴿ قال ﴾ واذا جاء المفصوب منه يدعى جارته في بد الفاصب وهو منكر فأقام شاهداً أنها جاريته غصبها هذا اياه وأقام شاهداً آخر على اقرر الغاصب بذلك لم يجز لامهما اختلفا حـين شهد أحـدهما بالقول والآخر بالقعل اذ الفعل غير القول وبشهادة الواحد لا يثبت واحد من الامرين . وكذلك لو شهد أحدهما بالملك له وشهد الآخر على اقرار الغاصب له بالملك لان المشهود به مختلف وليس على واحد من الامرين شهادة شاهدين وان شهدا له بالملك وزاد أحدهما ذكر الفصب فالشهادة جائزة لانهما اتفقا في الشهادة على الملك للمدعى وتفرد احداهما بالشهادة بالفصب على المدعى عليه فيقضي القاضي بما أفقا عليه وأن شهد احدهما أنها جاريته وشهد الآخر أنهاكانت جاريته قضيت بها له لانهما انفقافي المشهود به وهوالمالك للمدعىلان ما كان له فهو باقءلي ملكه أبدآ حتى يخرجه من ملكه بحق ولم يظهر سبب ذلك فمرفنا ان كل واحــد منهما شهد له بالملك في الحال ، وان شهد احدهما أنها جاريته اشتراها من فلان وشهد الا خر أنها جاريته ورثها عن أبه لم يجز لان احدهماشهد له علك هو أصل فيه مستفاد بسبب أحدثه وهو الشراء والآخر شهدله بملك هو خلف عن مورثه فيه وأحمد اللكين متباين عن الآخر؛ ألا ترى أن الوارث يرد بالعيب على بائع مورثه ويصير مغروراً بشراء مورثه والمشترى لا يرد على باثم بائمه ولا يصيرمغرورآ بسبب شراء بائمه (واذا) اختلف المشهود به حكمًا لم يتمكن القاضي من القضاء بشي هوان شهد احدهما بالشراء من رجل والاخر بالشراء من رجل آخر أوبهبة أوصدقة لم تجز الشهادة لاختلافهما فىالمشهود به وهوالسبب اما لان الصدقة والهبة غير الشراء أو لان الشراء من زيد غير الشراء من عمرو. وان شهدا أنها جاريته غصبها اياه هذا وقد باعها الناصب من رجل فسلم رب الجارية البيع بعــد ذلك قال يجوز لان البيم انعقد من الفاصب موقوفا على اجازة المالك فان من أصلنا أن ماله مجيز

حال وقوعه يتوقف على الاجازة وان الاجازة في الانتهاءكالاذن في الانتداءولكن الشرط لتمام العقد بالاجازة بقاء المتعاقدين والمعقُّود عليه والحجيز وذلك كله باق هنا (وقد) ذكر في النو در أن المدعى أذا طلب من القاضى أن يقضى له بالملك فقعل لم يكن له أن يجيز البيع بعد ذلك لانه طلب من القاضي أن يقرر ملكه وذلك يتضمن دفع السبب المزيل فيجمل السخا للبيع بهذا وجهظاهر الرواية ان الملك لذى ظهر له بقضاءالقاضي لايكون أقوى من ملك ظاهر له وذلك لا يمنع المقاد البيم مو توفا فلا يمنع بقاء البيم أذا ظهر بالفضاء بطريق الأولى فانكان الفاصب قــد قبض الثمن فهلك عنــده هلك من مال رب الجارية لان بنفوذالبيم صار الغاصب كالوكيل من جهته بالبيع بطريق ازالاجازة في الانهاء كالاذن في الابتداء وحق قبض الثمن الى الوكيل وهو أمين فيما يقبض. ألا ترى أنه لوهلك عنده بمدالاجازة لم يضمن فكذلك اذا هلك قبـال الاجازة ولايشــترط لنفوذ العــقد بالاجازة ها، الثمن لان الثمن معتمود به ولا يشترط وجوده في ملك المشتري اصحة البيم بعد ابتدا. فكذلك لايشترط بقاؤه لنفوذ البيع بالاجازة وكل ماحدث للجارية عند المشترى من ولد أوكسب أو ارش جناية وما شابهما فهو للمشتري لان عند اجازته ينفذ البيع ويثبت الملك للمشترى من وقت البيع فان سبب ملكه هو الدقد وكان تاما في نفسه ولكن امتنع ثبوت الملك به لمانع وهو حق المفصوب منه فاذا ارتفع ذلك بالاجازة ثبت الملك له من وقت السبب لان الاجازة في الانتهاء كالآذن في الابتداء ، فتبين ان الزوائد حدثت على ملكه وان لم يسلم المبيم وأخـــذها أخذ جميع ذلك ممها لانه بتي ملكه مقررا فيها وانما يملك الـكسب والارش والولد بملك الاصل فان أعتقها المشترى لم ينفذ عتقه قبل أن يجيزالمالك البيع عندنا وقال) ابن أبي ليلي عتقه نافذ والفاصب ضامن قيمتها للمفصوب منه لان الاعتاق قبض بطريق الاتلاف فانه ينمدم به محلية البيع كا بالاتلاف حقيقة فهناك الفاصب يضمن قيمتها وينفذ البيع بينه وبين المشترى اذا ضمن قيمتها فهنا كذلك اعتبارا للحكمي بالحقيق ولكنا نفول حصول القبض والاتلاف بنفوذ العتنى لابالتكلم به وشرط نفوذ العتن ملك المحل قال صلى الله عليه وسلم لاعنق فيما لا علكه ابن آدم والبيع الموقوف ضعيف في نفســه فلا يثبت الملك به قبل الاجازة كالهبة قبل القبض فان الوهوب له او أعتق الوهوب قبل أن يقبض لم يمتق ولا يصير قابضاً به فهذا مثله مخلاف الاتلاف فانه حسى يتحقق في الملك

وغير الملك ولا نقول المشترى بالاتلاف يصير مالكا متى كأن للمفصوب منه أذ يضمن المشترى ان شا، فان أجاز المفصوب منه البيع بعد ما أعتق المشــترى الجارية جاز البيع ولم ينهذ عتق المشتري في القياس وهو قول محمد وزفر رحمهما الله وفي الاستحسان ينفذ عتقه وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله هكذا يرويه مجمدعن أبي يوسف عن أبي حنيفة ( قال ) أبوسليمان وكناسمه نا من أبي بوسف روايته عن أبي حنيفة انه لاينفذ عتقه \* وجه الفياس ان هذاءتق ترتب على عقد توقف نفوذه لحق المالك فلا ينفذ بنفوذ العقد كالمشترى بشرط الخيار أقوى من البيم الوقوف فاله متفق على جوازه ويتم بموت البائع وبسكوته حتى تمضى المدة • والبيم الموقوف مختلف في جوازه وهو يبطل عموت العاقد وعموت المالك ولايتم بدون الاجازة لان هذا المتق توقف على اجازة مالك ظاهر الملك فان ااالك لواجاز العتقءن نفسه عتق من جرة فلا ينفذ من جرة من يحدث له بالملك كالمشترى من المكره اذا أعنق قبل القبض ثم رضي المكره بالبيع لم ينفذ عتق المشترى \* يوضحه أن البيع والمتق توقفا على اجازة المالك ثم لو أجاز العتــق بطل البيع فــكذلك لو أجاز البيع ببطل المتق لما بينهما من المنافاة في حقه . والدليل عليه ان الغاصب لو أعتق ثم ضمن القيمة لم ينهذ عنقه والملك الثابت له بالضمان أقوى من الملك النابت للمشترى هنا حتى ينفذ يبعه لوكان باعه هناك ولا ينفذ بيم المشترى هنا لوكان باعه ثم هناك لم ينف عتقه فهنا أولى. وكذلك لوكان الشـترى من الفاصب أعتى ثم ان المالك ضمن الغاصب حتى نفذ بيمه لم ينفذ عتق الشترى فكذلك اذانفذ البيع باجازة المالك، وجه الاستحسان الهذا عنى ترتب على سبب ملك نام فينفذ بدون السبب بالاجازة كالوارث اذا أعتق عبدا من التركة وهي مستفرقة بالدين ثم يسقط الدين أو المشتري من الوارثاذا فعل ذلك وتقريرهذا الكلام ان العقد الموقوف سبب تام في نفسه والمقاده بكلام التاقدين ولهما ولاية على أنفسهما فاذا أطلفا العقد انعقد بصفة التمام لان المتنع ما يتضرر به المالك وكما لاضرر على المالك بانعقاد السبب لاضرر عليه في تمام السبب لانه ليس من ضرورة انمام السبب اتصال الحكم به فقد يتراخى عنــه لان الاسباب الشرعية لاتنمقدخالية عن الحكم والكن بجوز أن يتأخر الحكم عن السبب والضرر على المالك في اثبات الملك للمشترى لأن من ضرورته زول ملكه فيتأخر ذلك الى وقت الاجازة ويبقى السبب تاما والدليل عليــه إن الاشهاد على

النكاح يمتبر وقت العقد لاعند الاجازة والنكاح ينعقد مع النوقف وما يمنع تمام السبب فالنكاح لايحتمله كخيارالشرط والدليل عليه ان الغاصبين اذا تصارفا وتقابضا وافترقا ثم أجاز المالكان فمحمد يوافقنا أنه يجوز ومايمنع تمام السبب لايكون عفوا في الصرف بمد الافتراق كخيار الشرط والدليل على تمام السبب اله يملك المبيع عند الاجازة بزوائده النفصلة والمتصلة (واذا) ثبت ان السبب تام فنقول العتق قبض حتى ان المشترى اذا أعتق المبيم قبل القبض يصمير قابضاً والقبض بمد تمام السبب يتوقف بتوتف السبب وينفذ بنفوذه كالقبض الحقيق في المبيع أو الثمن والدليل عليه ان رجلا لوقال للماصب أعتى هذا العبد عنى بالف درهم فأعتقه ثم أجاز المالك نفذ بالاجازة العتق والبيم جميماً فهــذا مثله بل أولي لان سبب الملك هناك مضمر وهنا مفصح به ولا وجه لمنع هــذا فانه لو التمس هذا من المالك فأجابه اليه كان نافذاً فـكذلك اذا النمس من غير المالك فأجابه اليه وأجاز والمالك وهذا بخلاف البيع بشرط الخيارلان السبب هناك غير تام فان قوله على انى بالخيار ، قرون بالمقد نصاً وتعليق المقد بالشرط يمنع كونه سببا قبل وجود الشرط ولهذا لم يجز البيع قياسا لانه أدخل الشرط على السبب وفي الاستحسان يجعل الشرط داخلا على حكم السبب فينعقد أصل المقد ويكون فى حق الحـكم كالمتملق بالشرط والمتعلق بالشرط معدوم قبله آلا ترى انه لو قال اذا جاء عبدى ذلله على ان أنصدق بدرهم فتصدق به اليوم لا يجوز بخلاف ما لو قال لله على ان أتصدق بدرهم غدا فتصدق به اليوم يجوز فعرفنا ان النوقف لا يمنع تمام السبب والتعليق بالشرط يمنم منه يوضح الفرق ان في العقد الموقوف يثبت ملكا يليق بالسبب وهو الملك المسوقوف لان هذا القدر لا نزيل ملك المالك ولا يتضرر به فانما ترتب على ملك موقوف فيتوقف بتوقفه وينفذ بنفوذه فأما الشرط في مسألة الخيار كما يمنع الملك التام يمنع الملك الموتوف فلم يترتب عتق المشترى على ملك في الحل أصلا ومسئلة المكره قد منه الدض أصابنا رحمهم الله (والاصح) ان نقول بيم المكره فاسد ولهذا لو أعتقه المشترى بحمد القبض ينفذ عنقه والبيع الفاسد قبل القبض ضعيف غير تام في حكم الملك كالهبة قبل القبض فـ لا يثبت به ملك تام ولا موقوف في الحل فلهذا لا تنفذ عتقه وعتق المشرى مخالف لبيعه لان البيع ليس بقبض ألا ترى انه لو باع المبيع قبل القبض لا يصير به قابضاً وانما يتوقف بعد تمام السبب ما هو من حقوقه والمتق من حقوقه

من حيث أنه قبض ومن حيث أن الشراء مـوجب وهوشراء الفريب فأنه اعتلق مخلاف البيم . يوضيه أن البيم قاطع للملك والعتق منهى له ألا ترى أن المشترى لو باع المبيع ثم اطلع على عيب به لا يرجع على بائده بحصة العيب من النمن بخلاف مالو أعتقه فلكون المتق منهياللملك يتوقف بتوقف الملك حتى اذاتم انتهى بهوالبيم لكونه قاطعا للملك لايجوز أن يتوقف بتوقف الملك وهذا بخلاف مالوأجاز المالك العتق لانه بإجازة العتقءين نفسه سطل محل البيع فلا يمكن تنفيذ البيم به وباجازة البيم يمتد محل المتنق للمشترى وهو المالك فينفذ العتق من جهته وهذا بخلاف الغاصب اذا أعتق ثم ضمن القيمة لان المستندله حكم الملك لاحقيقة الملك ولهذا لا يستحق الزوائد المنفصلة وحكم الملك يكفي لنفوذ البيع دون العتق كحكم ملك الحكاتب في كسبه وهذا الثابت للمشترى من وقت العقدحقيقة الملك ولهذا استحق الزوائد المنفصلة والمتصلة . فأما اذا أعتقه المشترى ثم نفذ البيع بتضمين الفاصب فالاصم أنه ينه ف العتق أيضاً هكذا ذكر هـ لال رحمه الله في كتاب الوقف فقال ينفذ وقفه على طريقــة الاستحسان فالمتق أولى وبمد التسليم يقول هناك المشرى يملكه من جهة الغاصب وقد بينا أنه لايدتند للغاصب حقيقة الملك فكيف يدتند لمن يملك من جهته فلمذا لا ينفذعته وهنا انما يستند الملك له الى وقت المقد من جهة المجنز والمجيز كان مالكا له حقيقة فيمكن أثبات حقيقة الملك للمشتري من وقت العقد بالطريق الذي قلنا فلهذا نفذ عنه ، وأن ماتت الجارية في يد المشترى ثم أجاز المالك البيع لم يتم لان اجازته أنما تصمح في حال يصمح اذنه بالبيع وبعد ااوت لايصم اذنه بالبيع ولان االمك للمشتري يثبت عند الاجازة مقصوداً بسببه وال كان يستند الى وقت العقد والميت لا يحتمل التمليك مقصوداً بسببه. وأن لم يمت ولم يسلم رب الجارية المبيع والكن الغاصب اشتراها منه لم بجز البيع الأول لأن اقدام االماك على بيمها من الفاصب ابطال منسه للبيع الاول ولانه لا يمكن تنفيذ البيم الاول من الغاصب بهــذا الشراء لان الملك له حادث والبيع الموقوف اذاتم أوجب الملك للمشترى من وقت المقدولانه مآنوقف على حقه ولم نوجد منه الرضا تتمليك المشترى عليه فالهذا لايصح البيم الاول بعد شراء الفاصب وكذلك إن أجازه لانه قد طرأ ملك ناف ذعلي ملك موتوف فكان مبطلا للموقوف اذ لايتصور اجتماعهما في محل واحد والبيع بسـد ما بطل لا يلحقه الاجازة وكـذلك لو وهبهامولاها للغاصب أو.تصـدق بها

عليمه أو ماتت فورثها منمه فهذا كله مبطل لاملك الموقوف بطريان الملك النافذ في المحل ﴿ رَجِلُ ﴾ غصب من رجل جارية فعيها فأقام المفصوب منه البينة أنه قد غصب جارية له فانه يحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها (وكان ) أبو بكر الاعمش رحمه الله يقول تأويل هـذه المسئلة ان الشهود شهدوا على افرار الغاصب بذلك لان الثابت من اقراره بالبينة كالثابت بالمماينة فأما الشهادة على فعل الفصب لانقبل مع جهالة المفصوب لان المقصود اثبات الملك للمدعى في المصوب ولايتمكن القاضى من القضاء بالمجبول ولابد من الاشارةاليماهوالمقصود بالدعوى في الشهادة والكن الاصح أن هذهالدعوى والشهادة صحيحة لاجل الضرورة فان الفاصب يكون ممتنعاً من احضار المفصوب عادة وحين يفصب فانما يتآتى من الشهود معاينة فعل الغاصب دون العلم بأوصاف المفصوب فسقط اعتبارعلمهم بالاوصاف لاجل التمذر ويثبت بشهادتهم فعل الفصب في محل هو مال متقوم فصار ثبوت ذلك بالبينة كثبوته باقراره فيحبس حتى بجيء مه ولان وجوب الردعلي الغاصب ثابت بنفس الفعل وهذا معلوم من شهادتهم فيتمكن القاضي من القضاء به فالهذا يحبسه حتى يجيء بها ويردها على صاحبها . فان قال الغاصب قد ماتت أوقعد بعتما ولا أقدر علما تلوم القاضي في ذلك زمانًا ولم يعجل بالقضاء بالقيمة لان بقضائه يتحول الحق من العين الى الفيمة وفيه نوع ضرر على صاحبها فدين الملك مقصود لصاحبها كماليتها وربما يتعلل الفاصب بذلك التسلم العين عند أدا، القيمة فلهذا لا يحجل بالقضاء بهاوايس الدة التاوم مقدار بل يكون ذلك موكولا الى رأى القاضي لان نصب المقادير بالرأى لايكون " وهذا انتلوم اذا لم يرض المفصوب منه بالقضاء بالقيمة له فأما اذا رضى بذلك أو تلوم له القاضي فلم يقدر على الجارية فان الفقا في قيمتها على شي أو أقام المفصوب منه البينة على مايدعي من قيمتها قضي له القاضي بذلك وان لم يكن له بينة فالقول تول الغاصب مع يمينه لأن المالك يدعي الزيادة وهو منكر لها فان استحلف فنكل كان نكوله عنزلة اقراره عا مدعيه المالك وأن حلف قضي له بما أقر مه الغاصب لان مازاد على ذلك انتنى عنمه يمينه مالم يقم المالك حجة عليمه فان ظهرت الجارية بمد ذلك فان كان القضاء بالقيمة بالبينة أو بالنكون أو بالاقرار من الغاصب بما ادعي المالك فالجارية لهلاسبيل للمفصوب منه علمها وانكان القضاء بالفيمة بزعم الغاصب بعد ما يحلف يخير المفصوب منه فان شاء استردها ورد ما قبض على الغاصب وان شاء

أمسك تلك القيمة ولا سبيل له علمها . قال الكرخي رحمه الله هذا اذا كانت قيمتها إمد ماظهرت أكثر مما قال الفاصب فأما اذا كانت قيمتها مثل ماقال الفاصب فلا خيارله في استردادها لانه يوفر عليــه بدل ملكه بكماله . وفي ظاهر الروانة الجواب مطلق وهو الصحيح لانه لم يتم رضاه بزوال ملكه عن العين اذا لم يعط ما يدعيه من القيمة وثبوت الخيار له لانعدام تمام الرضا من جهته وذلك لا مختلف باختـ لاف قيمتها فقـ د لا برضي الانسان بزوال المين عن ملكه بقيمته وهذا كله مذهبنا . أماعند الشافعي رحمه الله تعالى ا فالجاربة باقية على ملك مولاها فيستردها اذا ظهرت وبردما قبض من القيمة (وبعض) المتقدمين من أصحابنا رحمهم الله يقول سبب الملك عندنا يقرر الضمان على الغاصب لكيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل واحد وهو منى قولهم المضمونات تملك بالضمان واكن منذا غلط لان الملك ء ندنا يثبت من وقت الفصب ولهذا نف ذبيم الفاصب وسلم الكسب له ( وبعض ) المتأخرين رحمهم الله يقول الغصب هو السبب الموجب للملك عنىد أداء الضمان وهذا أيضا وهم فان الملك لايثبت عنىد أداء الضمان من وقت الفصب للغاصب حقيقة ولهذا لا يسلم له الولد .ولو كان الغصب هو السبب للملك اكان اذا تم له الملك بذلك السبب علك الزوائد المتصلة والمنفصلة كالبيع الموقوف اذا تم بالاجازة عملك المشترى المبيع بزوائده المتصلة والمنفصلة ومع هذا في هذه العبارة بعض الشنعة فالغصب هو عدوان محض والماك حكم مشروع مرغوب فيه فيكون سببه مشروعاً مرغو بأفيه ولايصح أن يجعل المدوان المحض سببا له فانه ترغيب للناس فيه لتحصيل ماهومرغوب لهم به ولايجوز اضافة مثله الي الشرع فالاسلم أن يقول الغصب موجب رد المين ورد القيمةعند تمذر رد المين بطريق الجبران مقصوداً بهذا السبب ثم يثبت الملك به للغاصب شرطاللفضاء بالفيمة لاحكما ثابتا بالغصب مقصوداً ولهذا لاعلك الولد لان الملك كان شرطاً للقضاء مالقيمة والولد غــير مضمون بالقيمة وهو بعد الانفصال ليس يتبع فلا يثبت هذا الحكم فيه بخلاف الزيادة المتصلة فانه تبع محض والكسب كذلك بدل المنفمة فيكون تبعا محضا وثبوت الحكم فيالتبع كثبوته في الاصل سواء ثبت في المتبوع مقصودا بسببه أو شرطاً الميره ، وجه تول الشافعي رحمه الله الاستدلال بقوله تعالى ( لاتاً كاوا أموالكم بيشكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فالله تمالى جمل أكل مال الغير قسمين قسم بالباطل وقسم بالنجارة عن تراضوهذا

ليس بتجارة عن تراض فيكون أكلابالباطل والمني فيه ان الفصب عدوان محضلانه ايس فيه شمهة الاباحة نوجه ما فلا يكون موجباً للملك كالقتل. وتأثيره ماقانا ازالملك حكم مشروع فيستدعى سببا مشروعا والمدوان المحض ضد المشروع فأدنى درجات المشروع أزيكون مرضياً به وأن يكون مباحاً والمدوان المحض ضده ولا مجوز أن يثبت الملك بضمان القيمة لازهذاضان جبران فيكون عقابة الفائت بالفص والفائت بالفص يدالمالك لاملكه هذرفنا ان هذا الضمان عقابلة النقصان الذي حل بيد الناصب لا أن يكون مدلا عن المين ولهذا فلتم لوهشم قلب فضة لانسان وقضى القاضى عليه بالقيمة ثم افترقا من غير قبض لا بطل القضاء ولوكان بدلا عن المين كان صرفا فيبطل بالافتراق من غير قبض ولما ثبت أن هذا الضمان بطريق الجبران فلا يكون الجبران يتفويت ماهو قائم بل هو باحياء ماهو فائت وملكه في المين كان قائمًا فلو جملناه زائلا بالقضاء بالقيمة له كان هذا تفويتا لاجبرانا ولوكانت القيمة مدلاً عن الدين فهو حلف يصار اليه عند وقوع اليأس عن رد المين ومثل هذا الحلف يسقط اعتباره عند ظهور العين كمالو قلع سن انسان فاستؤنى به حولا كاملا ثم قضى له بالارش فقبض ثم نبت سنه يلزمه رد المقبوض من الارش بهذا المني واعتمادهم على فصل المدبر. وبهذا يتضع جميع ما قلنا فان الغصب يتحقق في المدبر وسبب الملك عندكم لا يتحقق في المدبر ونقضاه القاضي بالقيمة لايزول عن ملكه ولوكان شرط القضاء بالقيمة انسدام ملكه في المين أوكانت المين بدلا عن المين لما قضى القاضي بها في محل لايتحقق فيه هذا الشرط وانتم بقضا الفاضي بنبغي أذيزول ملكه عن الدبركما لوقضي بجواز بيم المدبره وحجتنا في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشاة المفصوبة المصلية أطعموها الاسارى فقد أمرهم بالتصدق بها ولولم علكوها لما أورهم بالتصدق بها لانالتصدق بملك الغير اذاكان مالكه معلوما لا يجوز واكن يحفظ عليه عين ما كمه فان تعذر ذلك يباع ويحفظ عليه عنه والمعنى فيه أن الفصب الموجب للضمان مختص بمحل هومال متقوم فيثبت الملك به اذا أمكن كالبيم والصلح ه وبيان الوصف أن غصب الحر لا يتحقق موجباً للضمان لانه ليس بمال وكذلك غصب الخرمن المسلم لانه غير متقوم وتأثيره ان اختصاص السبب بمحل لايكون إلا لاختصاصه بحكم يختص بذلك الحل فالمحل الذى هو مال متقوم يختص بصحة التمليك فيه فلما اختص الفصب الموجب للضمان به عرفنا أنه انمـا اختص بهذا الحكم فان الفعل الذي

هو عدوان محض وإزالة اليد المحترمـة لاتختص بمحل هو مال متقوم .ثم حقيقة المعنى ان الضمان الواجب على الفاصب بدل العين • ألا ترى أنه يقوم العيين به وأنه يسمى الواجب قيمة المين وتتقدر عالية العين ولان الضمان يمقابلة ماهو المقصود ومقصود صاحب الدراهم عين الدراهم لاامتلاء كيسه بها فعرفنا أن الضمان بدل المين وانما يقضى بها جبرانا والجبران يستدعى الفوات لامحالة لانه انما مجير الفائت دون القائم فكان من ضرورة القضاء بقيمة المين انصدام ملكه في المين فيكون جبرانا لما هو فائت ومالا يمكن اثباته الا بشرط فاذا وقمت الحاجة الي اثباته يقدم شرطه عليه لامحالة كما اذا قال لغيره أعتق عبدك عني على ألف درهم فاعتقه يقدم التمليك منه على نفوذ المتقمنه ضرورة كونه شرطا في المحل الأن يكون قوله أعنقه عنى سببا للتمليك مقصوداً « اذا تقرر هذا تين أنه انما يثبت بالدروان المحض ماهو حسن مشروع به وهو الفضاء بالقيمة جبرانا لحقه في الفائت ثم انعدام الملك في المين لماكان من شرطه هذا الشروع يثبت به ويكون حسنا بجنسه ولهذا لايشترط التقابض لان شرط التقابض فيما هو سبب للملك مقصوداً الافيما يثبت شرطا لفيره كما لايشترط القبول في قوله أءتق عبدك عنى على ألف درهم لان شرط القبول في سبب ملك مقصود لافها هوشرط لفيره ولهذا قلنا انالمغصوب وانكان هالكا عند القضاء بألقيمة يصير مملوكا للغاصب لان الهالك مما لايقبل التمليك مقصوداً يسببه لاشرطاً لغيره وكذلك تقول اذا أخذ القيمة بزعم الغاصب فالمين لانبتى على ملكه ولكن يتخير عند ظهوره لعدم تمام الرضى مه كالمشترى اذا وجد بالمبيع عيبا ( فاما ) المدبر فغي تخريجه طريقان ، أحدهما ان هناك لاتقول بقاء العين على ملكه بمد تقرر حقه في القيمة بل يجعل رائلا عن ملكه لتحقيق هذا لشرط ولهــذا لولم يظهر المدبر بعــد ذلك وظهرله كسب فذلك السكسب يكون للغامس دون المفصوبمنه الا أنهاذا ظهر المدىر يعاد اليه صيانة لحق المدرفان حق العتق ثبت له بالتدبير عندنا \* الناني أن في المدر التيمة ليست سدل عن العين لان ماهو شرطه وهو انمدام الملك في المين متعذر في المدبر فيجمل هذا خلفا عن النقصان الذي حل بيده واكن هذا عند الضرورة فني كل محل يمكن انحادالشرط لاتتحقق الضرورة فيجعل مدلا عن المين واذا تمذر أتحاد الشرط يجعل خلفا عن النقصان الذي حل بيده ، ونظيره فصلان أحدهماضمان المتق فأنه بمقابلة الدين في كل محل بمكن أتحاد الشرط وهو تمليك العدين وفيها لا يحتمل

أتحاد هذا الشرط كالمدبر وأم الولد عندهم لايجعل بدلا عن المين وكذلك ضمان الصلح فأنه اذا أخذ القيمة بالتراضي كان المأخوذ بدلا عن المين في كل محل يحتمل تمليك المـين وفي كل محل لايحتمل تمليك المين يجمـل المأخوذ عقابلة الجنابة التي حات بيده وكذلك اذا أخذ القيمة بقضاء القاضي وفيما تلى من الآية بيان أن الاكل بالتجارة عن تراض جائز لا أن يكون الجواز مقصودا عليه ثم معنى التجارة عن تراض يندرج هنا من وجه فان المالك هنا متمكن من أن يصبر حتى تظهر المين فيأخذها فين طالب بالفيمة مع علمه أن من شرطه انعدام ملكه في العين فقد صار راضياً مذلك لازمن طلب شيئاً لا يتوصل اليه الا بشرط كان راضياً بالشرط كما يكون راضياً عطلومه ﴿ رجل ﴾ غصب من رجل جارية فوطئها فولدت منه ثم حضر صاحبها فادعاها ولم يكن له بينة فأقر له بها ذو اليد لم يصدق علمها ولا على ولدها لان حق أمية الولد لها وحقيقة الحرية للولد تثبت من حيث الظاهر فان من في يده شيَّ فالظاهر أنه ملكه ولهذا لو نازعه غيره فيه كان القول قوله فلايصدته في ابطالحقهما ولكنه مصدق فيما يقر به على نفسه وقد أقر أنها كانت مفصوبة في يدموأنه ضامن لقيمتها عند تمذر ردعينها وقد تمذر رد المين نفعله فلهذا يلزمه قيمتها للمقر له خقالك ولا يضمن قيمة الولد ولم يتعرض للعفر وذكر المسئلة في اختمالاف زفر ويعقوب رحمهما الله على ان قول زفر يضمن قيمة الولد والمقر وعلى قول أبي يوسف لايضمن ذلك . وجه قول زفر أنه أقر بوجوب المقر عليــه لانه يزعم أنه وطئها وهي مفصوبة في يده والوطء في ملك النير لاينفك عن حــد أو عقر وقد سقط الحد بشبهة فيجب المقر وكذلك إن أقرأن الولدملك المفرله وقداحتبس عنده بفعله كالامفيضمن قيمته لان الفاصب يضمن قيمة الولد بالمبيع أويجمل هذا بمنزلة المغرور وولدالمغرور حر بالقيمة وعلىالمغرور عقرها للمستحق فهذامثله وجه قول أبي يوسف ان مايلزه من الضمان انما يازمه باقراره وهو ما أقر بوجوب العقر عليه أنما أقر بوجوب الحد عليه لان وطء الجارية المفصوبة يوجب الحد على الغاصب دون العقر وكذلك ولدالمفصوبة لايكون مضمونًا على الناصب الا يمنع منه ولم يوجد ذلك منه في الولد وانما امتنمرده لحريته شرعافهو كما لو امتنمرده بموته فعرفنا آنه ما أقرعلي نفسه بوجوب المقر ولا بوجوب قيمة الولد فلايازمه ذلك فانكان المدعى أقام البينة انها جاريته غصبها هــذا منه قِضي له بها وبولدها لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينــة ولم يذكر المقر

وينبني أن يقضي له بالمقر لان ذا اليد لما أنكر فقد صار انكاره شبهة في اسفاط الحد عنه وقد أثبت بالبينة أنه وطئ ملك الغير فيلزمه العةرفان لم يقل الشهود غصمها ولم يقر الذي هي في بدنه واكنه قال اشتريتها من فلان فاردت أن يقضي بالجارية للذي أقام البينة هــل يستحلفه بالله ما بعته ولا أذنت له فيه ولم يدع ذو اليد شيئًا من ذلك ﴿قَالَ ﴾ لا استحلفه على شئ من ذلك إلا أن مدعى الذي هي في يدمه لان القاضي نصب لفصل الخصومات لا لهبيجها ولان الاستحلاف يترتب على دعوى صحيحة فان لم يدع ذو اليــد ذلك فلا منى للاستحلاف واذا ادعاء فحينئذ يستحلف لأنه مدعى عليه مالو أقر به لزمه (وروى ) عن أبي يوسف رحمه الله ان القاضي يستحلفه وان لم يطلب ذو اليه ذلك صيانة لقضاء نفسه ، وان أقام الذي هي في يديه البينة على تسليمه المبيع أخـــذ رب الجارية الثمن من البائم لان الثابت بالبينة كالثابت بالماينة ولان اجازة البيم في الانهاء بمنزلة الاذن في الابتداء فان تصادق الأول والجارية على أنه كان أعتقها قبل هـ ذا البيم لم يصـ دقا على ذلك لأنها صارت مملوكة للمشــتري بما أثبت من البيع واجازة المالك بالبينة فــلا يصدقان على ابطال ملكه ولكن ان أقامت الجارية البينة ان الأولكان أعتقها قبل أن بشتريها هـذا فانها تدتق لانها أثبتت حريتها باعتاق من كان يملكها بالحجة ثم يتبين بطلان البيم فيرجم المشترى على البائع بالثمن وعلى المشترى العقر للجارية لانه وطنها بشبهة الملك وهي حرة والولد ولده بغـير قيمة لان الولد يتبع الام في الحرية وقد ثبتت حريتها بالبينة فينفصل الولدعنها حرآ بذلك السبب لابالغرور فلهذا لا يغرم قيمة الولدهولو اشترى جارية فولدت له شمجاء أخوه فأقام البينة ان الجارية له قضيت بهاله ويقيمة الولد والعقر لان حربة الولد هنابسبب الغرورلا بسبب ملك الاخلانه انماينتق ابن الاخ على عمه بعد تملكه وهنا الولدكان حرالاصل فلم يدخل في ملك المدعى حتى يجل عتقه بسبب القرابة • واذا ثبت أن حرية الولد بسبب الغرور فولد المغرور حر بالقيمة به قضى عمسر وعلى رضي الله تعالى عنهمما ويرجم المشترى على البائع بالثمن وقيسة الولد لاجل الغرور ولا يرجع بالمقر لأنه انما لزمه بمانال من لذة الوطء فلايرجع به على غيره ﴿ رجل ﴾ غصب جارية أوشاة أو بقرة فولدت ولداً ثم ذَبح الولد أو باعه أو استخدمه حتى اذا مات من ذلك فعليه ضمان قيمته يوم مات لان الولد كان أمانة عنده وقد أتلفه بالذبح أو الاستخدام حتى مات منه وصار متمديا عليه بالبيع

والتسليم فيضمن قيمته كالمودع اذا فعل ذلك بالوديعة وان لم يصنع شيئاً من ذلك ولكن آلام ماتت فله أن يضمنه قيمة الام يومغصبها ويأخذ الاولاد لان الملك في الام يثبت للغاصب شرعالتقرر الضمان عليهوذلك غيرمتعدالى الولد فان انثابت بالضرورة لايمدو وصعرالضرورة لان أصل السبب للضمان هو الغصب ووجويه حقيقة بعدموت الام فأمافيل موتها الواجب رد المين فالمك يثبت به كذلك وسين ان وقت الفصب أعما يثبت له حكم الملك لا حقيقة الملك وذاك يكني لسلامة الكسب دون الولد كحكم الملك النابت للمكاتب بالكتابة حتى ان كسبه لا يكون مملوكا للمولى وولده يكون مملوكا له ينفذ عتقه فيه ﴿ رجل ﴾ غصب جارية قيمتهاألف درهم فصارت قيمتها ألفين ثم قتلهارجل خطأ فالمفصوب منه بالخياران شاء ضمن الغاصب ألف درهم في مله حالاوان شاء اتبع عاقلة الفاتل بألني درهم في ثلاث سنين لان كل واحد منهما جان في حقه فله الخيار في التضمين فان ضمن الغاصب فأبما يضمنه باعتبار النصب فينظر الى قيمتها عندذلك وضمان الغصب يجب حالا على الغاصب لانوجوبه باعتبار المالية ثم الغامب يرجع على عاقلة القاتل بأاني درهم مؤجلا في ثلاث سنين لان الغاصب يملك بالضمان فيظهر أن الفاتل جان على ملكه فابذا يرجع على عاقلة القاتل بألني درهم في ثلاث سنين أولان المالك لما ضمنه فقد أقامه مقام نفسه في الرجوع على عاقلة القاتل وهو لو اختارالرجوع عليهم أخذ منهم أاني درهم قيمتها وقت القتل في ثلاث سنين لان الواجب باعتبار الفتل بدل النفس فيكون على العاقلة مؤجلا فكذلك الغاصب يرجع عامهم بهذه الصنة تم يسلم له مما يقبض آلف قدر ماضمن ويتصدق بالالف الاخرى لانه حصل له بكسب خببث وهو الغصب المتقدم ولانه ربح حصل لا على ملكه فيلزمه التصدق به كالربح الحاصل لاعلى ضانه فان كانت قيمة الجارية يو غصبها عشرة آلاف درهم ويوم قتاما الفاتل كذلك فمولاها بالليار ان شا، ضن الفاص عشرة آلاف درهم في ماله حالة بسبب الغصب وان شاء ضمن عاقلة القاتر خمه آلاف درهم الا عشرة دراهم في ثلاث سنين بسبب القتل لأن الواجب بهذا السبب بدل النفس وبدل نفس الامة لا يزيد على خسة آلاف كبدل نفس الحرة وينقص للرق من ذلك عشرة دراهم وفي رواية خمسة فان ضمن الفاصب يرجع الفاصب على عاقلة القاتل بخمسة آلاف درهم الاعشرة دراهم اما لانه قائم مقام المفصوب منه أولانه ظهر أن جناية القاتل كانت على ملكه فان كانت الجارية هي التي قتلت رجلا خطأ أخذها مولاها

ودفعها أوف داها لانها بعد الغصب باقية على ملك مولاها وموجب جناية المملوك أن يخير مولاها بين الدفع والفداء وأى ذلك فعل رجع على الغاصب بالاقل من قيمتها ومن الفداء لان ذلك انما لزمه بسبب كان منهافي يد الفاصب وجنايتها في ضمان الفاصب كجناية الفاصب عليها ولان الرد لم يسلم حين استحقت من يد المولى بسبب كان عند الفاصب فكانه لم يردها فيرجم عليه نقيمتها الا أن يكون الفداء أقل من القيمة فحيننذ يرجم بالاقل لانه في النزام الزيادة على الاقل مختلر فأنه كان تتخاص باختيار الاقل فأن كانت ماتت عند الفاصب بمد الجناية أخذ المولى قيمتها من الفاصب بسبب الفصب فيدفعها الى أولياء الجناية لانها كانت مستحقة لهم بالجناية وقد فاتت واختلفت بدلا فيستحقون بدلما باستحقاقها واذا دفع القيمة الغاصب ولاناسترداد القيمة كاسترداد المين ولو استردها ودفعها بالجناية رجع على الغاصب بقيمتها فكذلك اذا استرد قيمتها ودفعها بالجناية ﴿ رجل ﴾ غصب دار رجل وسكنها فان انهدمت من سكمناه أومن عمله فهو ضامن لذلك لانه متلف لما انهدم بفعله والاتراف يتحقق في العقاركما في المنقول وان انهدمت من غير عمله فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحهما الله لان الغصب الموجب للضمان لا يتحقق عندهما في المقار والحكم ينبني على السبب وأصل المسئلة لان العقار لايضمن بالفصب في القياس وهوقول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهم الله وفي الاستحسان يضمن وهو قول أبي يوسف الاول ومحمد والشافعي رحمهم الله. حجتهم في ذلك قوله صلى الله عليه وسلممن غصب شبرآ من أرض طوقه الله تمالى يوم القيامة من سبع أرضين فقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الغصب على العقار وكذلك من حيث العرف يقال غصب دار فلانومن حيث الحكم دعوى الغصب في العقار تسمع حتى لا يندفع باقاسة ذي اليد البينة على أن يده يد أمانة وإذا ثبت أن الذمب يتحقق فيها يترتب عليه حكمه والمني فيه . أما الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول العقار علك بالاستيلاء بدأ فيضمن بالغصب بدأ كالمنقول ، وبيان الوصف ان الغزاة اذا فنحوا بلدة بملكون عقارهم وتأثيره ما بينا على أصله أن حد الغصب التمدى بأتبات اليد لنفسه على مال الغير بفسير حق وذلك يتحقق في العقار والمنقول جميعا ومحمــد يقول العقار يضمن بالعقد الجائز والعاسـد فيضمن بالغصب كالمنقول وتحقيقه هو أن

وجوب ضان الغصب يمتمد تفويت يد المالك بالنقل والكن فيما يتأتى ذلك فيه فأما فما لايتأتى يقام غيره مقامه لاثبات الحكم وهو الاستيلاء بأقصى ما يمكنه بالسكني واخراج المالك عنه كما ان شرط صحة الدعوى والشهادة الاشارة الى العين في المنقول الذي يمكن احضاره ثم في العقار لما تعذر ذلك يقام ذكر الحدود مقامه وشرط تمام الهبة القبض بعد القسمة فما يتأتى فيه القسمة ثم فيما لايحتمل القسمة تقام التخلية مقامه ولهـذا سماه استحسانًا ولا معنى القولكم ان فعله في المالك هنا يمنعه من أن يدخل ملكه فيسكن لان ماهو المقصود بتفويت اليدوهو فوت منفعة الملك وثمراته عليه يحصل بهذا وبجوز اقامة فمله في غير المضمون مقام فعله في المضمون في ايجاب الضمان كحافر البئر في الطريق فعله في الارض دون المار ثم يجمل ذلك قائمًا مقام فعله في المار الواقع في البئر في ايجاب الضمان عليه فهـذا مثله أو أقوى منه \* وحجتنا في ذلك الحديث فان النبي صلى الله عليــه وسلم بين جزاء غاصب العقار الوء عد في الآخرة ولم يذكر الضمان في الدنيا فذلك دليل على أن المذكور جميع جزائه ولوكان الضمان واجبا لكان الاولى أن سين الضمان لان الحاجة اليه أمس واطلاق لفظ الغصب عليه لايدل على تحقق الغصب فيه موجبا للضمان لان في لسان الشرع حقيقة ومجازا . ألا ترى أنه أطلق لفظ البيع على الحر بقوله من باع حراً وهــذا لايدل على أن البيم الموجب لحكمه حقيقة يتصور في الحر. وكذلك في عرف اللسان حقيقة ومجازا ألاترى أمه يطلقون لفظ السرقة على المقاركما يطلقون لفظ الغصب وقد وردااشرع بذلك أيضا ثم لا يتحقق في المقار السرقة الوجبة لحكم اعلى أنا نقول يتحقق أصل الغصب في المقار ولكن الغصب الموجب للضمان لا يتحقق لانه مما لا ينقل ولا يحول . وبيان هذا أن الضمان انما بجب جبرانا للفائت من مد المالك ولا تتحقق تفويت اليد عليه بفعل في المال مدون النقل والتحويل لان مدالمالك متى كانت ثابتة على ماله في مكان تبقي مايبتي المال في ذلك الكان حكما الا أن ينقله الى غيره عباشرة سببه ومن حيث الحقيقة الغاصب وان سكن الدار فالمالك متمكن من أن مدخل فيسكن فان منعه فذلك فعل في المالك لافي الملك وفعله في المالك لا يفوت بده عن المال فلا يكون سببا للضمان كما لو حبس المالك حتى تلفت مواشيه ولهـذا لا يضمن النقول بالنخلي بهقبل النقل فـكـذلك العقار واقامة الشيُّ الآخر مقام السبب الموجب للحكم طريق فما يأذن الشرع فيـه أن يوجبه

الحكم فأما الفصب لا يأذن الشرع فيه والحكم يمنع منه فكيف يثبت باقامة غيره مقاسه حكما واكن ان صادف الفعل محلا تتحقق فيه يثبت حكمه وان صادف محلا لا يتحقق فيه لايثبت الحكم كمن زني برتقاء وأتى ما في وسمه من المعالجه لايلزمه الحد وان قضى شهوته لان ماهو حد فعل الزنا لا يتحقق في هذا الحل فلا يشتغل باقامة غيره مقامه ولا ينظر الى تحصيل المقصود وبه فارق ضان العقد لان ذاك يوجب الحكم فيجوز أثباته بطريق حكمي والعقد الفاسد ممتبر بالجائز لان الفاسد لايمكن أن يجعل أصلافي معرفة حكمه فان الشرع لايرد بالمقد الفاسد وكذلك ذكر الحدود في الدعوى والشهادة يجوز أن تقوم مقام الاشارة في التعريف لان ذلك مما يوجبه الحكم ويأذن فيــه الشرع وكذلك الفبض في باب الهبة فان الشرع يأذن فيه فيصار الي ابجاده بطريق التمكن ولو كان ما قال محمد رحمــه الله تمالي من اقامة الفعل في المالك مقام الفعل في المال صحيحا الحان الاولى أن يصار اليه في المنقول لان الحاجة الى حفظ المنقول باليد أظهر منه الى حفظ المقار ولا يوجب الضمان على الحافر بالطريق الذي قال بل باقامة الشرط مقام السبب ا لما تعذر تعليق الحكم بالسبب وهو نقله في نفسه ومسببه اذا كان لايعلم والحافر أوجه شرط الوقوع بازالةالسكة واقامة الشرط مقام السببء: د تعذر تعليق الحكم بالسبب أصل في الشرع والاتلاف بهذا الطريق يتحقق فأما هنا الفعل في المالك ليس بشرط ولا سبب ولا يتحقق به تفويت اليد الثابتة حكماً ألا ترى أن هناك مع ان الاتلاف يتحقق من الحافر بالمباشرة بان يلقيه في البئر يقام الحفر مقامه وهنا فيما يتأتى الفعل حقيقة لايقام الفعل في المالك مقام الفعل في المال \* ولا يُدخل على هذا ما قاله في الزيادات اذا وهب لرجل دارا عا فمامن الامتمة فهلكت الامتمة قبل أن ينقلها الموهوب له ثم استحقت فللمستحق أن يضمن الموهوب له لان في جواب تلك المسئلة نظراً فقيل هو مذهب محمد وقيـل لايستقيم على أصل محمد أيضا لانه يوافقنا في المنقول آنه لا يضمن قبل النقل وقد نص عليه أ في السيرالكبير ( ثم ) العذر ان الواهب نقل بده الى الموهوب لهويد الواهب في الامتمة | كانت مفوتة ليد المالك فانتقلت بصفتها الى الموهوب له ﴿ فَانَ قِيلَ ﴾ أليس أنه لو اشترى منقولا وحلى بينه فهلك قبل النقل ثمجاء مستحق فليسله أن يضمن المشترىوهذا الممني ا موجود فيه ﴿ قَلْنَا ﴾ لا كَذْلَكُ فَالْبَيْعِ يُوجِبِ اللَّكِ وَالْبِدُ لَلْمُشْتَرَى فَلَا يَجِعَلُ يَدُّهُ كَيْد

الباثع فأماالهبة لاتوجب التسليم الي الموهوبله فيستقيمأن يجعل الواهب بالتسليم محولايده الى الموهوب له ومهـذا الطريق للمالك أن يضمن غاصب الفاصب أيضا لإنه حول الى نفسه بد الغاصب الاول وهي يد مفوتة ليد المالك فتحول اليه يصفته ، وأشار في الكتاب الى حرف آخر فقال ﴿ لودخل دار رجل بغير اذنه فسقط منها حائط لم يضمن ولو رك دابة فعطبت أوابس ثو بإفاحترق كان ضامنا كه ومعنى هذا أن العقار لوكان يضمن بالاستيلاء لكان يضمن باول أسبابه وهوالدخول كالمنقول ولكن عذرمحمدعن هذا واضح لانالضمان انما يجب باثبات اليدبطريق الاستيلاءوذلك بالدخول لايحصل انما محصل بالسكني ألارى ان من ادى دارا بالميراث فشهد الشهود ان أباه دخل هذه الدار فمات فيها لم يستحق بها شيئا ﴿ وَلُو شَهْدُوا انَّهُ مَاتُوهُوسًا كُنَّ هَذُهُ الدَّارِ اسْتَحَقَّ القَضَّاءُ لَهُ بِهَا لَانْهِسُم يشهدُون باليد الاب عند الموت ﴾ مخلاف الثوب والدابة فيمجرد الركوب والابس تثبت بده حتى لوشهدوا ان أباه مات وهو لابس هذا الثوب أوراك هذه الدابة استحق القضاء له بها وهذا لإن الملبوس تبع للابس والمركوب تبع لاراكب فظهر ان الاعتماد على الفصل الاول فانكان الغاصب للدار باعها وسلمها ثمأ قر يذلك وليس لرب الدار بينة فاقراره في حق المشترى باطل لان المشترى صار مالكا بالشراء من حيث الظاهر فلا يقبل قول البائم بعد ذلك في ابطال ملكه ثم لاضان على الغاصب للمالك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهما الله لانه مقر على نفسه بالغصب فان البيع والتسليم غصب والغصب الموجب للضمان عندهما لا يتحقق في العقار . وقدذ كرفي كتاب الرجوع من الشهادات أنهم اذا شهدوا بدار لانسان وقضى الماضي ثم رجعوا ضمنوا قيمتها للمشهود عليـه فقيل ذلك قول محمدر حمهالله لان تسليطهما الغيرعلي الدار بالشهادة كتسليط الغاصب على الدار بالبيع والتسليم اليه وقيل بل هو قولهم جيما والفرق بين الفصلين لهما أن هناك اتلاف الملك على المشهود عليه قد حصل بشهادتهما حتى لو أقام البينة على الملك لنفسه لا تقبل بينته والمقاريضمن بالاتلاف وهنا اتلاف الملك لم يحصل بالسيع والتسليم بل يعجز المالك عن اثبات ملكه بالبينة · ألا ترى أنه لوأقام البينة على أنها ملكه قضي له بها فايذا لايكون الفاصب ضامنا ولكن يدخل على هــذا جحود الوديمة فان المقار يضمن بالجحود في الوديمة وليس فيـ اتلاف الملك حتى لو أقام المالك البينة قضى له بها والاصح أن يقول جحود الوديعة بمنزلة النصب فلا يكون موجبا للضمان

في المقار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر رحمهما الله ﴿ رَجِّلُ ﴾ غصب عبدا أودابة فأجره وأصاب من غلته فالفلة للفاصب لان وجوبها بمقده وقد بيناه في كتاب اللقطة ولان المنافع لاتتقوم الا بالعقد والعاقد هو الفاصب فاذا هو الذي جعل منافع العبد بعقده مالا فكان بدله له. وفي الاصل قال قائت ولم لا يكون لصاحب العبد قال لانه كان في ضمان غيره وكانه أشار بهــذا التعليل الي قوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان فحين كان في ضمان الغاصب فهو الذي التزم تسليمه بالمقد دون المالك فكان الأجر له دون المالك ويؤمر أن متصدق بها لأنها حصلت له بكسب خبيث فان مات العبد فالفاصب ضامن القيمته وله أن يستمين سلك الغلة في ضمان القيمة لانها ملكه وما فضل بمد ذلك تصدق به اعتباراً للجزء بالكل ﴿فان قيل ﴾ القيمة دين في ذمته ومن قضى بمال الصدقة دينه فعليه أن يتصدق بمثله ﴿ قلنا ﴾ نم ولكن انتصدق بهذا لم يكن حمّا عليه . ألا ترى اله لوسلم الغلة الى المالك مع العبـ كان المالك أن يتناول ذلك وليس على الناصب شيُّ آخر فهو بما صنع يصير مسلما إلى المالك ثم يصير المالك مبرنا له عن ذلك القدر من القيمة عا يقبضه فيزول الخبث بهذا الطريق فلا يلزمه التصدق بموضه ، وان كان الغاصب باع الدابة وأخذ ثمنها فاستهلكه وماتت الدابة عند المسترى فضمن رب الدابة المشتري قيمتها رجع المسترى على الغاصب بالثمن لبطلان البيم باسترداد القيمة منه ثم لايستمين الغاصب بالغلة في أداء الثمن لان الخبث في الفلة ما كان محق المشترى فلا يزول بالوصول الي بده مخلاف الأول فان الخبث لحق المالك فيزول بوصول الغلة الى يده ﴿ قَالَ ﴾ الاان يكون عندالغاصب ما يؤدى به الثمن فلا بأس حينئذ أن يؤدي من الغلة لانه محتاج الى تفريغ ذمته وتخليص نفسه عن الحبس وحاجته تقدم علىحق الفقراء فاذا أصاب بعد ذلك مالاتصدق عثلهان كاناستهلك الثمن يوم استهلكه وهو غني عنه وان كان محتاجاً يوم استهلك الثمن لم يكن عليه أن يتصدق بشئ من ذلك لان وجوب الضمان عليه با شبار استهلاكه الثمن ولو استهلك الغلة مكان الثمن فان كان محتاجاً فليس عليه أن يتصدق بشئ منه وان كان غنياً فعليه ان تتصدق عثله فَكُذُلِكُ فِي اسْتَهَلَاكُ الْمُنُواعَا قَنَا ذَلِكَ لَانَ حَقَّ الفقراء في هذا المال بمنزلة حقهم في اللقطة على معنى أن له أن يتصدق وله ان يردها على المالك ان شاء (ثم) الملتفط اذا كان محتاجاً فله ان يصرف اللقطة الى حاجة نفسه بخلافما اذا كان غنياً فكذلك حكم هذه الفلةوليس على

الفاصب في سكني الدار وركوب الدابة أجر ﴿ وعلل فقال ( لانه كان ضامنا ) ومعني هذا ان ضمان الدين باعتبار صفة المالية والتقوم والمالية والتقوم في الدين باعتبار منافعه ولهذا تختلف قيمة الدين باختلاف منفعته فاذا اعتبرت المنفعة لابجاب ضمان العين لايمكن اعتبارها لابجاب ضمانها مقصوداً والمنفعة كالكسب وقد بينا في الكسب أن الخراج بالضمان فكذلك في المنفعة ولكن هـذا التعليل يتقاعد في الدار فان الساكن غير ضامن للدار عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله . والاصح بناء هــذه المسئلة على الأصل المتقدم فان المنافع زوائد تحدث في العين شيئاً فشيئاً وقد بينا أن زوائد المفصوب لا يكون مضموناعلي الغاصب عندنا ويكون مضمونا له عندالشافعي رضي الله عنه فكذلك المنفعة ولان الغصب الموجب للضمان عندد يحصل باثبات اليد واليد على المنفعة تثبتكم تثبت على العين وعندنا لاتتحقق الابيد مفوتة ليد المالك وذلك لايتحقق في المنافع لانها لاتبقى وقتين فلا يتصور كونها في يد المالك ثم انتقالما الى يد الغاصب حتى تكون يده مفوتة ليد المالك فلهـذا لايضمن المنافع بالغصب عندنا ، فأما الاتلاف فيقول عندنا المنافع لاتضمن بالاتلاف بغير عقد ولا شبهة عقد وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه تضمن ومنفعة الحر في ذلك سوا. حتى او استسخر حرآ واستعمله عنده يضمن اجر مثله وعندنا يأثم ويؤدب على ماصنع واكنه لايضمن شيئاه وجه قول الشافعي رضي الله تدالى عنهأن المنفعة مال متقوم فيضمن بالاتلاف كالمين وبيان ا لوصف ان المال اسم لما هو مخلوق لاقامة مصالحنا به مما هو عندنا والمنافع منا أو من غيرنا بهذه الصفة وانما تمرف مالية الشيُّ بالتمول والناس يعتادون تمول المنفعة بالنجارة فيها فان اعظم الناس تجارة الباعة ورأس مالهم المنفعة وقد يستأجر المرء جملة ويؤجر متفرقا لابتغاء الربح كمايشترى جملة ويبيع متفرقا وولى الصبي يستأجر له بماله فيصح منه وبهذا تببن ان المنافع في المالية مثل الأعيان والمنفعة تصلح ان تكون صداقاً وشرط صحة التسمية أن يكون المسمى مالا وهكذا يقوله في منافع الحر أنه مال يضمن بالانلاف الا أنه اذا حبس حرا لايضمن منافعه لانه لم يوجد من الحابس اتلاف منافعه ولااثبات يده عليه بل منافع المحبوس في يده كثياب بدنه وكما لايضمن ثياب بدنه بالحبس فكذلك منافعه ولئن لم تكن المنفعة مالا فهي متقومة لانها تقوم الأعيان فيستحيل أن لاتكون متقومة بنفسها ولانها تملك بالمقد ويضمن به صحيحا كان العقد أو فاسدآ وانما بملك بالمقد

ماهو متقوم فيضمن بالاتلافوان لم يكن مالا كالنفوس وألابضاع وبفضل المقد الفاسد يتبين الماثلة بين المين والمنفعة في المالية لائن الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعا كما بالاتلاف وهذا بخلاف رائحة المسك فان من اشتم مسك غيره لايضمن شيئا لان الرائحة اليست عنفمة ولكنها مخار يفوح من العين كدخان الحطب ولهذا لاعملك بعقد الاجارة حتى لو استأجر مسكا ليشمه لايجوزولا يضمن بالعقد أيضاً صحيحا كان أو فاسدا . وحجتنا في ذلك حديث عمر وعلى رضي الله عنهما فانهما حكما في ولد المغرور أنه حربالقيمة وأوجبا على المغرور رد الجارية معءقرها ولم يوجباقيمة الخدمة مععلمهما ان المفرور كان يستخدمها ومع طلب المدعى بجميع حقه فلو كان ذلك واجباً له لما حل لهما السكوت عن بيانه وبيان المقر منهما لايكون بيانا لقيمة الخذمة لان المستوفى بالوطء في حكم جز، من العين ولهذا يتقوم عند الشبهة بخلاف المنفعة والممنى فيـه أن المنفعة ليست عال متقوم فلا تضمن بالاتلاف كالحروالميتة. وبيانه أن صفة المالية الشيء انما تثبت بالتمول والتمول صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة والمنافع لاتبق قويين ولكنها اعراض كما تخرجمن حيز العدم الىحيزالوجود تتلاشئ فلا يتصور فيها التمول ولهذا لايتقوم في حق الغرماء والورثة حتى أن المريض أذا اءان انسانا بيديه اوأعاره شيئًا فانتفع به لايعتبر خروج تلك المنفعة من الثلث وهذا لان المتقوم لا يسبق الوجود فان المعدوم لا يوصف بأنه متقوم أذ الممدوم ليس بشئ وبعدالوجود التقوم لايسبق الاحراز والاحراز بعد الوجود لايتحقق فيما لايبقىوقتين فكيف يكون متقوما وعلى هذا نقول الاتلاف لايتصورفي النفعة ايضا لان فعل الاتلاف لإيحل المعدوم وبمد الوجود لايبتى لحله فعل الاتلاف واثبات الحكم بدون تحقق السبب لايجوز فأمابالمقد يثبت للمنفعة حكم الاحراز والتقوم شرعا بخلاف القياس وكاذ ذلك باعتباراقامة العين المنتفع بهمقام المنفعة لاجل الضرورة والحاجة ولا تتحقق مثل هذه الحاجة في العدوان فتبتى الحقيقه معتبرة وباعتبارها ينمدم انتقوم والاتلاف وفى الصداق واستئجار الولي انما يظهر حكم الاحراز والتقومبالمقد للحاجة والمال استملاهومخلوق لاقامة مصالحنا يه ولكن باعتبارصفة التمول والاحراز وكما تتفاوت قيمة العين تتفاوت المنفعة تتفاوت قيمة الطيب بتفاوت الرائحة ولم يدل ذلك على كونه مالا متقوما ولئن سلمنا أن المنفعة مال متقوم فهو دون الاعيان في المالية وضمان المدوان مقدر بالمثل بالنص ألاترى أن الماللا يضمن بالنسبة والدين لايضمن

الله الله المن المنفعة المنفعة المنفعة المناه وبيان هذا الكلام ال المنفعة عرض يقوم بالمين والميزجوهر يقوم به العرض ولايخني على احد التفاوت بينهما والمنافع لاتبق وقتين والمين تبتى أوقاتا وبين مايبق ومالاستى نفاوت عظيم والعين لانضمن بالمنفعة قط ومن ضرورة كون الشيُّ مثلًا لغيره أن يكون ذلك الغير مثلًا له ايضاً والمنفعة لا تضمن بالمنفعة عند الاتلاف حتى ان الحجر في خان واحــد على تقطيم واحد لا تكون منفعة احــداهما مثلًا للمنفعة الأخرى عند الاتلاف . والماثلة بين المنفعة والمنفعة أظهر من الماثلة بين المين والمنفعة وبهذا فارق ضمان العقد فأنه غير مبنى على الماثلة باعتبار الاصل بل على المراضاة وكيف ينبني على الماثلة والمقصود بالمقد طلب الريح (ثم) ضمان المقدمشر وعوفي المشروع يمتبر الوسع والامكان ولهذا يجب الضمان باعتبارالنراضي فاسدا كان المقدأو جائزا فيسقط اعتبار التفاوت الذي ليس في وسمنا الاحتراز عنه في ضمان المقد. فأما الاتلاف فمحظور غير مشروع وضمانه مقدر بالمثل بالنص فلا يجوز ايجاب الزيادة على قسدر المتاف بسبب الاتلاف وفان قيل كه يسقط اعتبارهذا التفاوت لدفع الظلم والزجرعن اتلاف منافع أموال الناس ولان المتلف عليه مظلوم يسقط حقه اذا اعتبر هذا النفاوت ومراعاة جانب المظلوم أولى من مراعاة جانب الظالم من ان هذا التفاوت نزيادة وصف لو لم نعتبره سـقط به حق المتلف عن الصفة ولو اعتبرناه اسقطنا حق المتلف عليه عن اصل المالية واذا لم يكن بد من اهدار أجدهما فاهدار الصفة أولى من اهدار الأصل ﴿ قلنا ﴾ قداوجبنا للزجر التعزير والحبس فأماوجوب الضمان للجبران فيتقدر بالمثل على وجه لايجوز الزيادة عليه والظالم لايظلم بل ينتصف منه مع قيام حرمة ماله ولواوجبنا عليه زيادة علىما أتلف كان ذلك ظلما مضافاً الى الشرع لان الموجب هو الشرع وذلك لايجوز واذا لم يوجب الضمان لتعذر ايجاب المثل كان ذلك لضرورة تابتة في حقنا وهو أنا لانقدر على الفضاء بالمثل وذلك مستقيم مع أن حق المظلوم لايهدربل يتأخر الى الآخرة. ولو اوجبنا الزيادة صارت تلك الزيادة هدرا في حق المتلف فيبطل حقه عنه أصلاً فكان ماقلناه من اعتبار المائلة والكف عن القضاء بالضمان بدون اعتبار الماثلة اعدل من هذا الوجه ، قال ﴿ أَقَام رَبِ الدَابِةِ البِينَةِ انها نفقت عند الناصب من ركوبه وأقام الناصب البينة أنه قد ردها اليه وماتت في يده فعلى الناصب القيمة ﴾ لان رب الدابة يثبت على الغاصب سبب وجوب القيمة والغاصب ينفي ذلك لان

موت الدابة في يد مالكها لا يوجب الضمان على أحد والبينات للاثبات دون النفي ﴿ فَانَ فيل كسبب وجوب الضمان على الغاصب ظاهر فهو يثبت ببينته مايبرثه عن الضمان وهو لرد فكانت بينته أولى بالقبول ﴿ قلنا ﴾ نم ولكن ثبوت الرد لا يمنع قبول بينة المالك على هلا كها من ركوب الغاصب لجواز أن يكون ركبها بمد الرد فهاتت من ركوبه فلهذا جعلنا بينته أولى بالقبول وكذلك لو شهد شهود صاحبها أن الفاصب قتلها أو أنه هدم الدار وشهود الغاصب أنه ردها اليه على حالها لان القتل بعد الرد يتحقق من الغاصب وكذلك لوهدم الدار بمدالرد يتحقق منه فيجب قبول بينة صاحبها في اثبات سبب متجدد للضان على الغاصب لان الغاصب بينته تنفى ذلك السبب ، فأما اذا أقام صاحبها البينة أنها ماتت في يد الغاصب وأقام الغاصب البينة أنه ردها فماتت في يدساحها فعلى قول أبي حنيفة تقبل بينة صاحبها كما في الفصول المتقدمة لأن الفصب بعد الردية حقق فصاحبها ببينته يثبت ـ بب ضمان متجدد وهو غصبه اياها عند الموت فيقضى له بالضمان لهذا وعنــد محمد رحمه الله البينة بينة الغاصب هنا لما فيها من أثبات الرد وسقوط الضمان عنه به ثم ليس في بينة صاحبها هنا أثبات سبب متجدد والظاهر أنهم انما شهدوا بذلك لأنه خني عليهم الرد وقد علموا الفصب فاستصحبوا ذلك وشهدوا أنها ماتت في يد الغاصب وشهود الغاصب علموا الردوقدعاموا الغصب فشهدوا به بخلاف ماسبق فان القتل والهدم والاتلاف من الركوب سبب متجدد لايشهدون عليمه مالم يعاينوه باعتبار علمهم بالغصب الد ابق وواذا وهب الغاصب الثوب المغصوب لرجل فلبسه حتى تخرق أوكان طعاما فاكله ثم جاء المفصوب منه وضمن الموهوب له فايس له أن يرجع بالضمان على الواهب عنــدنا ﴾ وقال الشافعي رحمه الله له ذلك لانه صار مغرورا من جهته حين أوجب الملك له بالعقد وأخبره أنه يهب ملك نفسه وآنه لا يلحقه فيه ضمان من جهة أحد والمفرور يرجع على الفارىما يلحقه من الضمان دفعا للضرر عنه ولكنا نقول الوهوب له في القبض والاكل عامل لنفسه ومن عمل لنفسه فلحقهضان بسببه لايرجم به على أحد . فأما المفرور ونا مجرد الغرور بالخبر لايثبت له حق الرجوع كن أخبر انسانا أن هـ ذا الطربق أمن فساحكه فأخذ اللصوص ماله أو أخبره أن هذا الطمام طيب وكان مسمومافتناوله فتلف وانما الغروزفي عقد الضمان هوالمثبت للرجوع لمنيين (أحدهما) أن بعقد الضمان يستحق صفة السلامة عن العيب ولا عيب فوف

الاستحقاق فبفوات ماهو مستحق له ثبت له حقالرجوع فأما بعقد التبرع لايستحق الوهوب له صفة السلامة ولحذ لو وجد الموهوب معيباً لأترده بالعيب فلا يرجع بسبب الغرور أيضا ( والثاني ) وهو ان القابض بحكم عقد الضان عامل للمالك من وجه فانه يتقرر به حقه في العوض وهو الثمن فاذا لحقه ضمان بسببه رجم به عليه فأما الموهوب له في القبض عامل لنفسه من كل وجه لان الواهب لم يشترط لنفسه شيئا ليتأكد ذلك نقبضه وعلى هــذا لو وهب له جارية فاستولدها ثم جاء مســتحق واستحقها وأخــذها وعقرها وقيمة ولدها لم يرجع الموهوب له على الواهب بشئ بخلاف ما لوكان اشتراها فان هناك برجع بقيمة الولد لانه ضمن لهسلامة الولد بعقد الضمان فاذالم يسلم لهرجع عليه بما لحقه ولايرجع بالعقر عندنا . وعلى قول الشافعي رحمه الله يرجم بالعقر أيضاً لان البائغ قد ضمن له سلامة الوط، أيضا ولكنا نقول وجب المقر بم استوفى منها وهو الذي نال تلك اللدة فلا يرجع عالحمه بسببه على أحدهوعلى هذا لوأن غاصب الدانة أجرها فعطيت عند المستأجر ثم ضمنه ا المغصوب منهقيمتها رجع بهاعلى الآخر ليتحقق الغرور بمباشرة عقد الضمان ولان المستأجر في قبضهاعامل للآخر منوجه فانه تقرر بهحقه في الاجر فأما المستعير اذا ضمن قيمة الدابة لصاحبهالم يرجع على أحد بالاتفاق عندنا لانمدام عقد الضمان كما بينا في الهبة وعند الشافعي رحمه الله لان المستمير ضامن للعين في حق المعير فالهذا لا يرجم عليه بما يلحقه من الضمان \* وإذا | اختلف رب البموب والغاصب في قيمته وقسد استهاكم الغاصب فالبينة ببنه رب الثوب لما فبها من أثبات الزيادة والقول قول الغاصب مع يمينه اذا لم يكن لرب الثوب بينة لانكاره الزيادة وان أقام الغاصب بمنة ان قيمة ثوبه كان كذا لم يلتفت الي بينته ولا يسقط البمين بها عنه لان هذا القدر من القيمة ثابت بالفاقهماوا تما مدعى رب الثوب الزيادة على ذلك والشهو د كان لرب الثوب ان يحلف الغاصب على دعواه هوفي الاصل يقول رب الثوب هو المدعى والغاصب هو المدعى عليه والشرع جعمل البينة في جانب المدعى فقال البينة على المدعى وبالالف واللام يظهر ان جنس البينة في جانب المدي وجمــال العــين في جانب المدى عليه والبينة لاتصلح بدلا عن اليمين فلا يــقط عنه اليمين عما أقام من البينة فان شهد ارب النوب شاهد أن قيمة ثوبه كذا وشهد آخر على أقر ارالغاصب بذلك لم تجز شهادتهما

لذلك لانهما اختلفا فشهد أحدهما بالقول والآخر بالفعل ولايثبت واحد منهما الا بشرادة شاهدين وان لم يكن لواحد منهما البينة فأردت أن تحاف الغاص على ذلك فقال أما أرد اليمين على رب الثوب وأعطيه ما حلف عليه فليس له ذلك لان الشرع جمل اليمين على المدعى عليــه وما كان مستحقاً على المرء شرعاً فليس له أن يحوله إلى غــيره إ ﴿ قَالَ ﴾ وَلا أَدْرُ الْمِينَ وَلَا أَحُولُما عَنْ مُوضَّمُهَا الذِّي وَضَّمُهَا فَيْهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا ان اليمين شرعا فىجانب المدعىء ليه اما للنفى أولا بقاءما كانءلى ما كان وهو إ براءة ذمتـه فاذا حولت الى جانب المدعى لم يعمل الا بهذا المقدار لان عمل الشيُّ في محـله أقوى منه في غير محله وم ـ ذا القدر لا يستحق المدعى شيئًا بل حاجته الى اثبات ماليس شابت له والبمين لا تصلح لهذا . وكذلك انب رضي رب الثوب بذلك وقال أنا أحلف فتراضيهماعلى مامخالف حكم الشرع يكون الهوا فاذا جاء الفاصب بثوب زطي فقال هذا الذي غصبتكه وقال رب الثوب كذبت بل هو ثوب هروى أو مروى كان القول قول الغاصب مع يمينه لان الاختلاف منهما في تعيين المقبوض والقول فيسه قول القابض أمينا كان أو ضامنا لانه لوأ نكر القبض أصلاكان القول قوله . ثم ذكر صفة عينه وقال ( يحلف بالله أنَّ هذا ثوبه الذي غصبه اياه وما غصبه هرويا ولا مرويا ) لأن في تميين المقبوض القول قوله ومن جعمل القول قولة شرعا فأنه يحلف على ما يقول كالمودع في رد الوديعة أو هملاكها والمدى يدعى عليه أنه غصبه هرويا أو مرويا وهو مشكر لذلك فالقول قوله مع اليمين فلهذا جمع في اليمين بين الامرين فاذا حلف قضيت لصاحب الثوببالثوب وابرأت الغاصب من دعوى رب الثوب وان نكل عن اليمين يقضى عليه بما ادعاه المدعى لان نكوله كاقراره وعند النكول لا يقضى له بهذا الثوب لانه لابدعي ثوبين انما يدعى ثوباهرويا وقد استحقه فأما اذا حلف فهو ما استحق ثوبا سوى هذا وقد كان يدعى أصل الثوب بصفته ولم يثبت له تلك الصفة بني د ءواءأ صل الثوب فيقطى له بهذا الثوب باعتبار دعواه فان شاء أخذه وان شاء تركه. فإن جاء شوب هروي خلق وقال هذا الذي غصبتكه وهو على حاله وقال رب الثوب بلكان ثوبي جديداً حين غصبته فالفول قول الغاصب مع يمينه لانكاره قبض الثوب - بن كان جديداً ولان الظاهر شاهد له فان صفة الثوب في الحال معلوم وعند الفصب مختلف فيه فيرد المختلف فيه الى ما هو المعلوم في نفسه ولان الغصب حادث فيحال بحدوثه

الى أقرب الاوقات . فان اقاما البيئة فالبينة بينة رب الثرب أنه غصبه جدىداً لاثباته سبتى التاريخ في غصبه وضمان النقصان عليه باعتبار فوات الصفة عنده وان لم يقملواحد منهما بينة وحلف الغاصب وأخذرب الثوب ثمأقام البينة أنه غصبه اياه جديداً ضمن الغاص فضل ما بينهما لان الثابت ببينة كالثابت باقرار الخصم وعين الغاصب لاعنع قبول بينة رب الثوب بعد ذلك هكذا نقل عن عمر رضى الله تعالى عنه قال اليمين الفاجرة أحتى أن ترد من البينة العادلة ولان القاضي ماقضي بان المفصوب كان خلقا وقت الفصب ولكنه امتنع عن القضاء بأنهكان جديدا عندذلك امدم الحجة فاذا فامت الحجة فعليه أن نقضي بها . فان كان غصبه ثوبا فصبغه أحمر أو أصفر فصاحب الثوب بالخيار ان شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب أبيض وكان الثوب للفاصب وأن شاء أخذ الثوب وضمن للفاصب ما زاد الصبغ فيــه لان الصبغ مال متقوم وهو قائم في الثوب وقد بينا أن بغصبه لايسقط حرمة ماله فاصل الثوب لصاحب الثوب والصبغ للفاصب وقد تعذرتمييز احدهما عن الآخر وتعذر اتصال منفعة ملك كل واحد منهما على الانفراد اليه الا ان صاحب الثوب صاحب الاصل والغاصب صاحب الوصف فاثبات الخيار لصاحب الأصل أولى لان الأصل قائم بنفسه وقيام الوصف بالاصل فان شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض لانه تمذر عليه الوصول الى عين ملكم بدون غرم يلزمه وله أن لايلتزم الغرم فيضمنه قيمة الثوب أبيض كما غصبه ويصير الثوب للفاصب بالضمان وان شاء ضمن له مازاد الصبغ فيــه فيتوصل الغاصب آلى مالية حقه ويتملك صاحب الثوب عليه هذا الصبغ بما يؤدى من الضمان والفاصب راض بذلك حين جعل ملكه وصفا لملك الغير وان شاء رب الثوب باع الثوب فيضرب في ثمنـه بقيمته أبيض ويضرب الغاصب بما زاد الصبغ فيه لان اصاحب الثوب أن لا يملك ثوبه منه بقيمته وأن لايغرم له قيمة الصبغ وعند امتناعه منهما لاطريق لتمييز حق احدهما عن الآخر الا بالبيع وهو نظير مالو هبت الريح بثوب انسان فألقته في صبغ غيره فانصبغ الاان هناك لاضان على صاحب الصبغ لانمداء الصبغ منه وفيا وراء ذلك هما سواء ولم يذكرفي الكتاب انه اذاكان هذا الصبغ نقصانا في هـــذا الثوب وقد يكون لون الحمرة والصفرة نقصانًا في بعض الثياب ، وذكر هشام عن محمد رحمهما الله قال لوغصب ثوبا يساوى ثـلاثين درهما فصبغه بمصفر وتراجع قيمته الى عشرين درهما فأنه ينظر الى قيمة الصبغ في ثوب يزيد به فأن كأن خمسة دراهم

فلصاحب الثوب أن يأخذ ثوبه ويأخذ خمسة دراهم من الغاصب أيضا لانه استوجب عايمه عشرة دراهم نقصان قيمة ثوبه واستوجب الصباغ عليه قيمة الصبغ خمسة والخمسة دراهم بالخسة قصاص ويرجم عليه بما بتي من النقصان وهو خمسة \* فان كان الغصب جاريه صغيرة فرباها حتى أدركت وكبرت ثم أخفها رب الجارية لم يضمن للغاصب مازاد في الجارية لان الزيادة من عينها وهي مملوكة للمفصوب منه بخلاف مابينا من الصبغ في الفوب فهو زيادة من مال الغاصب لامن العين المفصوبة ولا يرجم بما أنفق على المفصوب منه لانه متبرع في الانفاق بغير أمره ولانه استخدمها عا أنفق ولانه انتفع بهـــذا الانفاق لانه تمكن مها من الرد واسقاط الضمان عن نفسه، وأذا غصب سونقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار ان شاء ضمنه قيمة سويقه وان شاء أخــذ سويقه وضمن للغاصب مازاد السمن فيه لان السمن في السويق زيادة وصف من مال الغاصب كالصبغ في الثوب، وكذلك الدهن اذا خلط به مسكه وهـ ذا اذاكان دهنا يطيب بالمسك فانكان دهنا منتنا كـ دهن البرز وتحوه آخذه صاحبه ولم يضمن للغاصب شيئا لان المسك صار مستهاكا فيه «واذا غصب ثوبا فصبغه اسود فاصاحب النوب أن يأخذه ولا بمطيه شيئا في قول أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف ومحمدر حمهما الله السواد كالحرة والصفرة ولا اختلاف في الحقيقة ولسكن أبو حنيفة أجاب على ما شاهد في عصره من عادة بني أمية وقد كانو اممتنمين من لبس السواد وهما أجابا على ما شاهدا في عصرهما من عادة بني العباس رضي الله عنه بلبس السواد وقد كان أبو يوسف يقول أولا بقول أبي حنيفة فلما قلدالقضاءوأمر بلبس السواد واحتاج الى التزام مؤنة في ذلك رجع وقال السواد زيادة . وقيل السواديزيد في قيمة بمض الثياب وينقص من قيمة بعض الثياب كالفصب وتحوه ه فان كان المفصوب ثوبا ينقص بالسواد من قيمته فالجواب ماقاله أبو حنيفة وان كان ثوبا نزيد السواد في تيمته فالجوابما قالا انه بمنزلة الحمرة والصفرة وان غصبه ثوبا ففطعه قميصا ولم يخطه فهو بالخيار ان شاء ضمن قيمته وان شاء أخذ النوب وضمنه مانقصه القطم لان القطم نقصان فاحش في الثوب فأنه قبل القطم كان يصلح لأتخاذ القباء والقميص وبمد مافطع فميصا لايصاح لأتخاذ القباء منه على الوجمه الذي كان يصلح قبل القطع فكان مستهلكا من وجه قامًا من وجه فانشاء مال صاحبه الىجانب الاستهلاك وضمنه قيمته وان شاء مال الى جانب البقاء وأخذ عين الثوب وضمنه نقصان القطم لان

الثوب ليس بمل الربا وتضمين النقصان في مثله مع أخــذ العــين جانز شرعا وكـذلك اذا نقصه الصبغ الاسود فله أن يأخذه ويضمنه مانقصه لان الصبغ الاسود في مثله نقصان فاحش وهو كالاستهلاك من وجه لان قبله كان متمكنامن احداث أي لون شاء فيه وقد خرج من أن يكون صالحا لذلك والصبغ الاسود من الثوب لايمكن قلمه عادة وبه يفرق أبو حنيفة بينه وبين سائر الالوان \* ولو اغتصب ثوبا فخرقه فان كان خرقا صفيراً ضمن الغاصب النقصان فقط وأخــذ صاحب الثوب ثوبه لان العــين قائم من كل وجه فهذا القدر من الخرق لايخرج من أن يكون صالحًا لما كان صالحًا قبله وانمايتمكن في قيمة، نفصان فيضمن ذلك النقصان وانكان الخرق كبيرا رقد أفسد النوب فصاحبه بالخياران شاء ضمن الفاصب قيمة ثوبه لانه مستهلك من كل وجه فانه لا يصلح بعدهذا الخرق لجميم ماكان صالحًا قبله له وأن شاء أخذ الثوب لكونه قائمًاحقيقة وضمنه مانقصه فعل الغاصب (وأما) الدابة اذا غصبها فقطع بدها أو رجلها فلصاحبها أن يضمن الغاصب قيمتها بخلاف ما لوكان المفصوب عبدا أوجارية فيقطع منه يدآ أورجلا فهناك يأخــ ذه مع ارش المقطوع لان الآدى بقطع طرف منه لا يصير مستملكا لبقائه صالحا لعامة ماكان صالح له من قبل والدابة تصير مستهلكة بقطع طرف منها فانه لاينتفع بها بما هو القصودمن الحمل والركوب بعد هذا القطع فلهذا كان لصاحبها أن يتركها للفاصب ويضمنه قيمتها. وكذلك لوكانت قرة أوجزورا فقطع يدها أورجلها أوكانت شاة فذبحها لان الذبح استهلاك من وجه فالهيفوت به بعض ما كان مقصوداً من النسل واللبن فلصاحبها أن يضمنه قيمتها ازشاء وازشاء أخذ المذبوح مسلوخًا كان أوغير مسلوخ وضمن الغاصب النقصان في ظاهر الرواية . وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله لايضمنه شيئا لان الذبح والساخ في الشاة زيادة ولهذا يلتزم بمقابلته العوض ولكن ما ذكره في ظاهر الرواية أصح لانه زيادة من حيث التقرب الي الانتفاع باللحم ولكنه نقصان تنفويت سائر الاغراض من الحيوان ولاجله يثبت الخيار فكان هذا والقطع في الثوب سواء يضمنه النقصان ان شا، (واذا) طحن الغاصب الحنطة فعليه مثلها والدقيق له عندنا وسوى هذا عن أبي يوسف روايتاز (احداهما) ان حق المفصوب منه لاينقطم عن الدقيق لاعلى مهنى انه يمكن من أخذه ولكن بباع فيشترى له به حنطة مثل حنطته وأن مات الفاصب فالمفصوب منه أحق به من سائر الغرماء لانه زال ملكه

ويده بسبب لم يرض به ولو زال ملكه بسبب هو راض به كالبيع لا ينقطع حقه واذا أزيلت يده بغير رضاه بان قبض المشترى المبيع بغير اذن البائع فهنا أولى أن لاينقطع حَقه (والرواية الاخرى) ان ملكه لا نزول بل له الخيار وان شاء ترك الدقيق وضمنه حنطة مثل حنطته وان شاء أخــذ الدقيق ولم يضمنه شيئًا \* قال أستحسن ذلك وأخالف فيــه أبا حنيفة لانه استقبيح أن يأتي مفلس الى كر حنطة انسان فيطحنه ثم يهب الدقيق لاسه الصغير فلا يتوصل صاحب الحنطة الى شئ فهذا قول الشافعي رحمه الله أيضاً الا ان عند الشافعي رحمه الله يأخذ الدقيق ويضمنه النقصان ان كان لما بينا ان على أصله تضمين النقصان مع أخذه المين في أموال الرباجائز وعند أبي يوسف لا يجوز ذلك كما هو مذهبنا \* ووجه هذا أن الدقيق عمين شبه فيكون له أن يأخذه كما قبل الطحن وهمذا لان عمل الطحن في تفريق الاجزاء لا لاحداث مالم يكن. موجودا وتفريق الاجزاء لايبدل العين كالقطع في الثوب والذيح والسلخ وانتأريب في الشاة ، والدليل عليه ان الدقيق جنس الحنطة ولهذا جرى الربا بينهما ولا بجرى الربا الا باعتبار المجانسة ، واستدل محمد رحمه الله في املاء الكيسانيات لابي حنيفة رحمه الله بالحديث الذي رواه أبو حنيفة عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبي مرة عن أبي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ضيافة رجل من الانصار فقــدم اليه شاة مصلية وأخذ منها لقمة فجعل يلوكها ولا يسيغها فقال صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت بغيرحق فقال الانصاري كانت شاة أخي ولوكانت أعز منها لم ينفس على بها وسأرضيه بما هو خير منها ادارجع قال صلى الله عايمه وسلم أطعموها الأسارى قال محمد يمني المحبسين فامره بالتصدق بها بيان منه أن الفاصب قدماكها لان مال الغير يحفظ عليه عينه اذا أ مكن وثمنه | بعد البيع اذا تعذر عليه حفظ عينه ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصدق مها دل أنه ملكها والخلاف في الفصلين سواء قال محمد وهذا الحديث جمله أنو حنيفة رَّحمه الله أصلا في أكثر مسائل الفصب والمعني فيه ان هذا الدقيق غيير الحنطة وهو انماغصب الحنطة فلا ليزمهرد الدقيق كمن أتلف حنطة لا يلزمه رد الدقيق . وبيان المغابرة أنهما غيران اسما وهيئة وحكماومقصوداً. وكذلك تعذراعادة الدقيق اليصفة الحنطة . ومحقيقه أن الموجودات من المخلوقات تمرف بصورتها ومعناها فتبدل الهيئة والأسم دليل على أن المغايرة صورة وتبدل الحكم والمقصود دليل على المغايرة معنى واذا ثبتتت المغايرة فمن ضرورة ثبوت الثانى المدام

الأول لاستحاله ازيكوزالشئ الواحد شيئين واذا انعدم الاول بفعله صار ضامنا مثله وقد ملكه بالضمان فيجمل هذاالدقيق حادثًا من ملكه فيكون مملوكًا له أوبجمل حادثًا نفعلهوفعله سبب صالح لحكم الملك فيصير مضافا اليـه واكن بين الدقيق والحنطة شبهة المجانسة من حيث الصورة وهو أن عمل الطحن صورة تفريق الاجزاء وباب الربا مبنى على الاحتياط لمبقاء شبهة المجانسة من هذا الوجه جرى حكم الربا بخلاف الفطم في الثوب والذيح في الشاة انبالذبح لايفوت اسم الدين يقال شاة مذبوحة وشاة حية فبقيت مملوكة لصاحبها ثم بالسلخ والتاريب بعد ذلك لايفوت ماهو المقصو دبالذبح بل تحقق ذلك المقصود فلا يكون ذلك دليل تبديل الدين فالهذا كان لصاحبها أن يأخذها ثم على قول ؛ فر للفاصب أن يا كل هذا الدقيق وينتفع به قبل أن يؤدي الضمان وهو الفياس لأن ملكه حادث بكسبه. وفي الاستحسان وهو قولنا ليس له أن ينتفع بما مالم يؤد الضمان بالنراضي أو يقضي أو يقضي عليـــه بالضمان لمابينا ان من حيث الصورة هذه أجزاء ملك المفصوب منه وهذه الصورة معتبرة فيما بني على الاحتياط والاكل مبنى على ذلك فأعايتم تحول حق المفصوب منه الى الضمان بالاستيفاء أوبالقضاءفا بذا لا ينتفع به الا بدد (واذا) استهلك قلب فضة فعليه قيمته من الذهب مصوغاء عدنا وعند الشافعير حمه الله تعالى يضمن قيمته من جنسه سناء على أصله ان للجودة والصفة في الاموال الربوية قيمة وعندنا لاقيمة لها عنــد المقابلة بجنسها فلو أوجبنا مثــل قيمتها من جنسها أدى الي الربا ولو أوجبنا مثل وزنها كان فيه ابطال حق المفصوب منه عن الجودة والصفة فلمراعاة حقه والتحرز عن الربا قلنا يضمن القيمة من الذهب مصوغاً. وأن وجده صاحبه مكسوراً فرضي به لم يكن له فضل مايين المكسور والصحيح لأنه عاد اليه عين ماله فبقيت الصفة منفردة عن الاصل ولا قيمة لها في الاموال الربوية ولانه لوأخذ للصفة عوضًا كَانَ هَذًا فِي مَهْنِي مُبَادِلَةُ الْمُشْرَةُ بِأَحْدُ عَشْرُ وَذَلَكَ لَا يُجُوزُ فِي الْأَمُوالُ الرَّبُويَةُ وَلَهُ أن يضمن الغاصب قيمته مصوغا من الذهب ويسلمه اليه سواء كان النقصان بالكسر يسيرا أوفاحشا لانه لا يتوصل الى دفع الضرر عن نفسه وابقاء حقه في الصفة الا بذلك • وكذلك كل آناء مصوغ كسره رجل فان كان من فضة فعليه قيمته مصوغا من الذهب وان كان من ذهب فعليه قيمته مصوغاً من الفضّة للتحرز عن الربا مم مراعاة حق المفصوب منه في الصفة فان كسر درهما أوديناراً فعليه مثله كانه غيره بصنمه ولايتم دفع الضرر عن صاحبه

الا بابجاب المثل والكسور للسكاسراذا ضمن مثله وان شاء صاحبه أخذه ولم يرجع عليه بشئ ويستوى انكانت مالية انتقصت بالكسر أولم تنتقص لان صفة العين نسر فعله وذلك كافلا أيات الخيار له الافها يكون زيادة فيه على ماسين (واذا) ادعى دارا اوثوبا أوعبدا في يدرجل وأقام البينة آنه له وقال الذي هو في يديه هو عندي وديمــة فهو خصم لظهور الدين في يده ولم يثبت بقوله أن يده يد غـيره (وأن) أقام البينة أن فلانا استودعها أياه أو أعارها أو أجرها أورهنهامنه لم يكن ينهماخصومة لانه أثبت ببينته أن مده مدحفظ وهذه مسئلة مخمسة وقد بيناها في كـتاب الدعوى \* وان أقام المدعى البينة ان ذا اليد غصبه منه لم تندفع الخصومة عنه لانه صار خصما مدعوى الفعل عليه ألا ترى أن دعواه الخصم صحيح على غير ذي اليد مخلاف دعوى اللك المطلق، وإن أقام المدعى البينة على أنه ثوبه غصب منه فقد الدفوت الخصومة عن ذي اليد بما أقام من البينة لأن الفعل غير مدعى عليه فان هذا فمل مالم يسم فاعله فانما كان ذو اليد خصما باعتبار يده وقد أثبت أن يده مدحفظ هوان قال المدى هذا ثوبي سرق مني فالجواب كذلك في القياس وهو قول محمد وزفر رحمهما الله ( قوله ) سرق مني ذكر فعل مالم يسم فاعله فلا يصير الفعل به مدعي على ذي اليد أنماكان هو خصماً باعتبار يده كما في النصب ولكن استحسن أبو حنيفة وأبو بوسف رحمهما الله وقالًا لاتندفع الخصومة عن ذي اليد . وللاستحسان وجهان (أحدهما) أن قوله سرق منى معناه سرقه منى الآأنه اختار هذا اللفظ التدابا الىماندب اليه في الشرع من التحرز عن أظهاره الفاحشة والاحتيال لدرء الحد فاذا آل الامر الى أن يبطل حقه يعود فيدعي عليــه فعل السرقة وهـذا المني لايوجد في الفصب لان الفاصب تجاهر بما صنع ولا يندب الى السترعلى من تجاهر فعله ( والتاني ) ان السارق في العادة يكون بالبعدمن المسروق منه فيشتبه عليه في ظلمة الليل أنه فلان أوغيره فهو تقوله سرق مني يتحرز عن توهم الكذَّب ولهذلك شرعاً فكان هذا في معنى قوله سرقته مني مخلاف النصب .ولان السراق قلما يوقف على أثرهم لخوفهم من اقامة الحد عايهم فلو الدفعت الخصومة عن ذي اليد برداكان ابطالا لحق المدعى لاتحويلا فهو نمنزلة مالو أقام البينة على أنه أودعه رجل لايعرفه بخلاف الغاصب فانه يكون ظاهرا فيكونهذا من ذي اليد تحويلا للخصومة اليه لا ابطالا لحق المدعي ورجل غصب ثوب رجل فاستهلكه فضمن انسان عن الفاصب قيمته وليس لرب الثوب بينة على

قيمته فقال الكفيل قيمته عشرة وقال الغاصب عشرون وقال صاحب الثوب ثلاثون لميلزم الكفيل الاعشرة دراهم مع يمينه بالله ما قيمنه إلاذلك لأنه النزام بالكفالة قيمة المفصوب فالقول في بيان مقداره قوله كالغاصب وهـذا لانه منكر للزيادة على المشرة والقول قول المنكر مع يمينه وقد أقر الغاصب بمشرة أخرى فهو مصدق على نفسه غير مصدق على الكفيل وليسمن ضرورة وجوب العشرة الاخرىعليه وجوبها على الكفيل فلهذا يرجع على الغاصب بمشرة أخرى مع يمينه بالله ماقيمته الاعشرون لان صاحب الثوب بدعي عليه عشرة أخرى وهومنكر لذلك ﴿رجل﴾ غصب جارية شابة فكانت عنده حتى صارت عجوزا فان صاحبها يأخذها وما نقصها لانها صارت مضمونة على الغاصب بجميع أجزائها وقد فات وصف مقصود منها وهو الشباب فعلى الفاصب ضمان ذلك اعتباراً للجزء بالكل \* وكذلك لوغصبه غلاما شابا فكان عنده حتى هرم لانه فات بعض ماهو مقصود منه وهو قوة الشباب والهرم نقصان في العين وهذا بخلاف مالو غصبه صبيا فشب عنده لانه ازداد عند انفاصب عاحدث له من قوة الشباب ، وكذلك لونبت شعره عند الفاصب لانه ازداد جالا عنده فان اللحية جمال والهذا بجب محلقها من الحر عنه اقتبال المنبت كمال الدية والغاصب بازيادة عنده لايصير ضامنا شيئا ، ولو كان محترفا بحرفة فنسى ذلك عند الفاصب كان ضامنا لانة صان لانه فات ما كان مقصوداً منه عند الفاصب وما يزيد في ماليته ﴿ فَانْ قِيلُ ﴾ عدم العلم بالحرفة ليس بنقصان في الدين والهذا لايثبت به حق الرد بالميب ﴿قَلْنَا ﴾ نم ولكن أذا وجـدفهو زيادة في المـين ولهـذا يستحق في البيع بالشرط ويثبت حق الرد عنـد فواته فيضمن الغاصب باعتباره النقصان أيضاه وكذلك ان غصب ثوبا من رجل فعفن عنده واصفر فقد انتقصت ماليته عا حـدث في المين عــد الفاصب فـكان ضامنا للنقصان . ولُو غصب طعاماً حدثًا فامسكه حتى عفن عنده فعليه طعام مثله وهذا الفاسد للفاصب لأن دفع الضرر عن المالك يتضمن النقصان والنقصان هنا متعدر فيصار الى دفع الضرر عنمه بتضمين المثل إلا أن يرضى طلالك بأخذ الطعام العفن فيأخذه ولا شي له سواه ﴿ رجل ﴾ غصب من رجل ثوبا ومن آخر عصفرا فصبغه مه ثم حضرا جميما فقال أما صاحب العصفر فيأخده حتى يعطيه عصفرا مشله أو قيمته لان ما غصبه منه صار مستها حكا بفعله فاله كان عين مال قائم بنفسه وقد صار وصفاً قائماً بملك غيره فعرفنا انه صار مستهاكا فعلى الفاصب

ضمان مثله أوقيمته أن كان لايوجد مثله والسواد في هذا كفيره عندهم جميعاً لان السواد في نفسه مال متقوم وانما هو نقصان في الثوب عند أبي حنيفة واذاضمن لصاحب العصفر عصفره ملك المضمون وصار في الحكم كأنه صبغه بمصفر نفسه وقد بينا حكم الخيار فيــه ولو كان غصب الثوب والصبغ من رجل واحد فصبغه به فني القياس كذلك لانه مستملك للصبغ بما صنع فيتقرر عليه ضمانه ويصير ذلك مملوكا له ولكن في الاستحسان لصاحب الثوب هنا أن يأخــذ ثوبه ولا يعطى الصباغ شيئا ولا يضمنه قيمة صبغه لان ملـكه صار وصفا لملكة فلايكون مستهاكما به من هـ ذا الوجـه . ولانه اذا اختار أصـل الثوب كان عبيرًا لفعله في الانتهاء فيجمل ذلك كالاذن منه في الابتداء فلهذا كان له أن يأخذ الثوب ان شاء وان شاء ضمنه الصبغ لانه مستهلك من الوجمه الذي قلنا واذا ضمنه كان بمنزلة مالوصبغ الثوب بصبغ نفســه على مابينا . ولوكان الثوب مفصوباً من إنسان والصبغ من آخر وصبغه للغاصب ثم لم يقدر عليه فني القياس أن يأخذ صاحب الثوب ثوبه ولا ستي لصاحب الصبغ عليه شي لان صبغه مستهلك بفعل الغاصب وضانه دين عليه والغاصب على صاحب الثوب قيمة الصبغ اذا أخذ الثوب فهذا الرجل وجد مديون مديونه فلاسبيل له عليه حتى يحضر خصمه \* وفي الاستحسان اذا أخذ الثوب ضمن له ما زاد الصبغ فيه لان عين ماله قد احتبس عنده وان لم يوجد من جهته صبغ فيه فهو كما لو انصبغ ثوب انسان بصبغ انسان . ولهذا نوجب السماية في العبد المشترك يعتقه احدهما لان نصيب الشريك قد احتبس عند العبد وان لم يوجد منه صبغ في ذلك وان شاء صاحب الثوب بأعه فضرب هو في الثمن بقيمة ثوبه أبيض وصاحب الصبغ بقيمة الصبغ كالو صبغه الغاصب بصبغ نفسه على ما بينا \* فان غصب من واحد حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما ضمن لكل وا-بد منهما مَا غصب منه لانه تعذر على كل واحد منهما الوصول الى عين ملكه فان تمييز الحنطة من الشمير متعسر والمتعسر كالمتعذر والمتعدد والمتعدد كالمتنع ولم يبين في الكتاب حكم المخلوط فعلى قول أبي حنيفة رحمـه الله تعالى المخلوط يصـير ملكا للخالط سواء خلط الحنطة بالحنطة أوبالشمير وعلى قول أبي نوسف ومحمد لهما الخيار انشأ آأخذا المخلوط فكان مشتركا بينهما تقدرماكهما وان شاآتركا المخلوط وضمن كل واحد منهما الخالط مثل ماله لان عين مال كل واحد منهما باق أما في الخلط بالجنس فلان الشي يتكثر بجنسه وكذلك في الخلط بغير

الجنس اذاكان محيث يتأتى التمييز في الجلة إلا أنه تعيب ملك كل واحد منهما بعيب الشركة فلهذا يثبت لكل واحد منهما حق التضمين ان شاء وان شاء اعتسبر بقاء عين الملك حقيقة فيختار الشركة في المخلوط وهو نظير غاصب الثوب اذا صبغه على ما بينا . وأبوحنيفة يقول بالخلط صار ملك كل واحد منهما مستهلسكا حكما لان المخلوط في الحكم كانه شئ آخر أسوى ما كان قبل الخلط ألا ترى انه ببدل اسم المين فقبل ذلك كان يسمى قفيزا والآن يسمى كرا والمكيل والوزون في حكم شئ واحد ولهذا لو وجد ببعضه عيبا لم يرد بالعيب خاصة والبعض من الشي الواحــد غير كله فعرفنا ان هــذا المخلوط حادث نفعل الغاصب حكما فيكون مملوكا له ومن ضرورته صيرورة ملك كل واحد منهما مستهلكا حكما ولهذا أثبت لكل واحد منهما حق التضمين مع امكان التمييز في الجملة بخلاف الثوب مع الصبغ واذا صار ملك كل واحد منها مستهلكا تقرر الضمان على الناصب وذلك يوجب الملك له في المضمون وهذا مخلاف ما اذا حصل الاختلاط من غير صنع أحد فان المخلوط هناك أيضا هالك الا انه لاضامن له فيكون لاقرب الناس اليه وهما المالكان قبل الخلط ولان الحسكم يضاف الى الحل عنسد تعذر اضافته الى السبب ولان المحل عمني الشرط والحسكم يضاف الى الشرط وجودا عنده كما يضاف الى السبب ثبوتا به فاذا كان الخلط نفعل آدمي وهو سبب صالح لاضافة الملك اليه في المخلوط يصير مضافا اليه وعند انمدام الفعل يكون مضافا الى الحل فلهـ ذا كان الخـ الوط لهما ، ولو غصب من آخر كتانا فنزله ونسجه فعليه مثله أوقيمته ان كان لا يوجد مثله ولا سبيل له على الثوب . وكذلك إن غصب قطنا فغزله ونسجه أو غصب غزلا فنسجه وهذا عندنا فأما على تول ابى يوسـف الآخر وهو قول الشافئ رضي الله عنه فلصاحب الكتان والقطن الخيار على نحو مابينا في الحنطة اذا طحمًا لانهلافرق بين الفصاين في المعنى فان هناك الغاصب فرق الاجزاء المجتمعة بالطحن وهناجم الاجزاء المتفرقة بالنسج فكما لاتبدل العين يتفريق المجتمع فكذلك لاتتبدل بجمع المتفرق وهو كما لو غزل القطن ولم ينسجه فانه لاينقطع حق صاحب القطن ولكن يثبت له الخيار ولكنا نقول الثوب غير الغزل والقطن صورة ومعنى. أما الصورة فالغزل خيط ممدود والثوب مؤلف مركب له طول وعرض ، والدليل على المفايرة تبدل الاسم ومن حيث المعنى والحسكم النزلوالقطن موزون وهو تمال الربا وانثوب مسذروع ليس بمال الربا وبعد

النسج لايتصور أعادته الى الحالة الأولى فاذا ثبتت المغابرة بينهما فمن ضرورة حدوث الثاني انمدام الأول لاستحالة أن يكون الشي الواحد شيئين ثمهذا حادث بعمل الغاصب فكان مملوكا له والاول صار مستهلكا بعمله فصار ضامنا له . فأما القطن اذا غزله فالصحيح من الجواب أنه ينقطم حق المالك أيضا واليه أشار في كتاب الدعوى حيث سوى بين القطن اذا غزله وبين الغزل اذا نسجه ومن أصحابنار حمهم الله من فرق بينهمافقال القطن غزل لانه خيوط رقيقة ببدو ذلك لمن أممن النظر فيه وشحقق ذلك في الارسم فالغزل احداث المجاورة بينهما وليس بتركيب وتأليف وباحداث المجاورة لاتتبدل العين ولهذا بتي موزونا يجرى فيه الرباكما كان قبله مخلاف الغزل اذا نسجه \* ولوغصب ساجة فجعلها بابا أو حدىداً فجمله سيفاً ضمن قيمة الحديد والساجة وجميع ذلك للغاصب عندنا \* وكذلك لوغصب ساجة أو خشبة وأدخلها في نائه أو آجراً فأدخيله في بنائه أو جصا فبني به فعليه في كل ذلك قيمته عندناوليس للمغصوب منه نقض ننائه وعلى قول زفر والشافعي رحمهما الله تعالى في هـذه الفصول لا ينقطع حق صاحبها فزفر مع الشافعي رحمهما الله في هـذا النوع لان الحادث زيادة وصف من غير أن يكون الأول مستهلكا بخلاف ما تقدم . وبيان هـذا ماذكر في الجامع اذا اشـترى حنطة فطحنها أو غن لا فنسجه ثم زاد البائع في الثمن لم يجز ولو اشترى ثوبا فقطمه وخاطه ثم زاد فى الثمن يجوز فوجه قولهم فى ذلك ان الغاصب قادر على رد عين المفصوب من غـير ايلام حيوان فيجبرده كالساجة اذا بني عليها وتأثير هذا الكلام أن المين بأق والرد جأئز شرعاً فأن بالاتفاق لو رده الناصب جاز ولوصبر المفصوب منه حتى نقض الغاصب البنا، والخياطة كان له أن يأخــذه فــدل ان العين بأق ورده عين المفصوب مستحق شرعا فما دام الرد جائزا كبق ذلك الاستحقاق بحاله بخلاف ما اذا غصب خيطا وخاط به بطن نفسه أو بطن عبده أو لوحا وأصلح به سفينة والمثينة في لجة البحر فان ذلك لا يجوز رده لما فيه من ايلام الحبوان ونقض البنية وذلك محرم شرعا ومن ضرورة عدم جواز الرد انعدام استحقاق الرد شرعا عبرحجتنا في ذلك ان العمين ملك المفصوب منه وما اتصل به من الوصف متقوم حقا للغاصب وسبب ظلمه لا يسقط قيمة ما كان متقوما من حقه كما في الثوب اذا صبغه بطبغ نفسه الا أن هناك الصبغ متقوم بنفسه فيمكن ابقاء حق صاحب الثوب في الثوب مع دفع الضرر عن الغاصب بايجاب قيمة

الصبغ له وهذا الوصف غيرمتقوم بنفسه مقصوداً ودفع الضرر واجب فيتعين دفع الضرر هنا بايجاب قيمة المفصوب حقا للمفصوب منمه ليتوصل هو الى ماليـة ملـكه وببقي حق صاحب الوصف في الوصف مرعيا وهذا لأنه لا بد من الحاق الضرر باحدهما الا أن في الاضرار بالناصب اهدار حقه وفي قطع حق المفصوب منه بضمان القيمة توفير المالية عليه لا اهدار حقه ودفع الضرر واجب بحسب الامكان وضرر النقل دون ضرر الابطال وهو نظير مسالة الخيط واللوح ولهذا جوزنا الردههنا لان الامتناع لدفع الضررعن الغاصب فاذا رضى فقد النزم الضرر ﴿ فان قيل ﴾ صاحب الثوب صاحب أصل والغاصب صاحب وصف ولا شك ان مراعاة حق صاحب الاصل أولى ولم يجز لحق صاحب الوصف وهو جان ﴿ قَلْنَا ﴾ لان هذا الوصف قائم من كل وجه والاصل قائم من وجه لان الاصل كان ملكا للمفصوب منه مقصوداً والآن صارتبها لملك غيره والتبع غير الاصل ولهذا صار بحيث يستحق بالشفمة بعمد أن كان منقولا لايستحق بالشفعة وانعدم منمه سائر وجوه الانتفاع سوى هــذا فعرفنا أنه قائم من وجه دون وجــه والقائم من كلوجه يترجح على ما هو قائم من وجه مستهلك من وجه وانما يترجح الاصل اذا كان قائما من كل وجه كما في مسألة الساجة فانها قائمة من كل وجه صالحة لما كانت صالحة له قبل البناء تستحق بالشفعة كما كان من قبل فلهذا رجعنا هناك اعتبار حق صاحب الساجة ، ولا يدخل على شيء مما ذكرنا اذا غصب ثوبا فقصره لانه ليس للماصب في الثوب وصف قائم متقوم والقصارة تزيل الدرن والوسخ عن انتوب ثم لون البياض وصف أصلي للفطن \* ولا يقال أليس ان الفصار يحبس بالاجر ﴿ قلنا ﴾ نم ولكن باعتبار أثر عمله في الممول لا باعتبار قيام الوصف في العمل للمعول بعمله وذكر الكرخي في مسألة الساجة أن موضع السئلة فيما اذا أدخل الساجة في بنَانْهُ بِنَانُ بَنَى حُولُمَا لَا عَلِيهَا لَانُهُ لَا يَكُونُ مُتَمَدِّياً بِالبِّنَاءُ في ملكه فأما اذا بني على الساجة فهومتمد في هذا البناء والساجة من وجه كالاصل لهذا البناء فيهدم لاردكما في مسألة الساجة ولكن هذا ضعيف فقد ذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصرف أنه لو غصب بقرة وآتخذ منها عروة مزادة انقطع حق المالك عنها وهو في العمل هنا متمد لان عمله في ملك الغير فدل آنه لا فرق بـين أن يكلُّون عمله في ملك الغير أو في ملك نفسه وأن الصحيـح ما قلنا ۽ وان غصب حنطة فزرعها ثمجاء صابحبها وقد أدرك الزرعأو هو بقل نعليه حنطة

مثل حنطته ولاسبيل له على الزرع عندنًا. وعنــد الشافعي رضي الله تعالى عنه الزرع له لانه متولد من ملكه والمتولد علك بملك الاصل كولد الجارية وثمرة الشجرة وهذا لان فعل الزارع حركاته والاجسام لا تتولد من الحركات . والدليل على أن التولد من الاصل أن بصفة الاصل يختلف الزرع مع أتحاد عمل الزارع والدليل عليه أنه لو حصل بغير فعل أحد بأن هبت الريح بحنطة انسان وألقته في أرض الغير فينبت كان الزرع لصاحب الحنطة (وحجتنا) في ذلك ان الزرع غير الحنطة لان الحنطة مطعوم بني آدم والزرع بقل هو علف الدواب وهذا الزرع حادث لانهما لم يفسد الحب في الارض لا ينبت الزرع فاما ان يكون حادثًا بأصل الحنطة أو نقوة الارض والهواء أوبعمل الزارع والاول باطل لان كونه حنطة ايس بعلة لبقائها كذلك حنطة فكيف تكون علة لحدوث شي آخر وقوة الارض والهواءكذلك لانهمامسخران بتقدير اللةتمالى لااختيارلهما فلايصلح اضافةالحكماليهما بنني عمل الزارع وهو في معنى الشرط لانه بجمع بين البذر وقوة الارضوالهواء بعمله وقد بينا آنه يضاف الحكم إلى الشرط عندتمذر الاضافة إلى العلة كما أن الواقع في البئريضاف هلاكه الي الحافر وعمله في الشرط ولكن ما كان علة وهو تملة ومشبه بغير علة لايصلح عمله لاضافة الحكم اليه فيكون مضافا الي الشرط واذا ثبت أنه مضاف الى عمل الزارع كان هومكتسبا الزارع والكسب منك للمكتسب وعليه ضمان ماصارمستهلكا بعمله الأأنه لا يظيب له الفضل في قول أبي حذيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي يوسف رحمه الله يطيب له الفضل لانه كسبه والكنا نقول دخل في كسبه من حيث انه استعمل في الاكتساب ملك الغير ولانه من حيث الصورة هذا متولد من ذلك الأصل كما قاله الخصم ومن حيث المني والحكم غيره فلاعتبار الصورة قانا لايطيب له الفضل احتياطا وعلى هذا لوغصب نواة فانبتها أوتالة" فغرسها الا أنه روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال في التالة لايحل له أن ينتفع بها حتى يؤدى الضمانوفي الزرع والنواة له ذلك لان البذر والنواة تفسد في الأرض فكان الزرع والشجرة كسب انفاصب من كل وجه فيجوز له الانتفاع به قبل أداء الضمان المسملك وأما التالة فلا تفسد ولكم اتنمو وانما جعلنا الشجرة غير التالة من حيث الحكم فلا محل له الانتفاع بها قبل أدا. الضمان كما في الحنطة اذا طحمًا . وفي ظاهر الرواية الجواب في

<sup>(</sup>١) التالة بالمثناة الفوقية واحدة النال وهو صفار النخل وفسلانها اهكتبه مصححه

الفصلين سواء وعلى هذا لوغصب بيضة وحضها تحت دجاحة لهحتى أفرخت فهذا ومسئلة الزرع سواء والمفايرة بين الفرخ والبيضة لاتشكل على أحـد لان هـذا حيوان وذلك موات ولا يدخيل على شئ من هذا اذا غصب شجرة وقلمها وكسرها لان القلم نقصان عض لايتبدل به اسم المين ثم الكسرتحقيق ماهو القصود بالشجرة بعد القلع وهو الحطب فهو كسئلة الشاة اذا ذبحها وسلخها ﴿مسلم ﴾ عصب خمرا من مسلم فاستها ـ كمها فلا ضمان عليه لان الخر ايس بمال متقوم فان الشرع أفسد تقومه حين حرم تموله وان جملها خلا فلرب الخر أن يأخذها لان بفساد معنى التمول والتقوم لآيخرج من أن تكون مملوكة للمسلم اذا الملك صفة للمين والمين باقية ولهذا جاز له امساك الخر للتخلل وكان أحق بها من غيرها فان خلامًا الغاصب من غير القاء شيَّ فيما فالعين باقية على حالها ابقاء الهيئة كماكانت وإن ألتي فيها ملحافالملح صار مستهلكا أيضاوان صب فهاخلافهذا خلط الا ان الخلط انما يزيد ملك المفصوبمنه بشرطالضان وابجاب الضمانهنا متعذر لانالخر لايضمن للمسلم بالاستهلاك فلهذاكان شريكا في المخلوط نقدر ملكه. وكذلك لو غصب جلد ميتة فدينه قالوا هذا على وجهين. أما اذا ألق الجلد صاحبه فاخذه إنسان ودبغه فهو مملوك له لان صاحبها ألفاه تاركاله بمنزلةمن يلتى النوىوقشورالرمان فيجمع ذلك انسان وينتفع مهفانه يكون مباحاله وأما اذا غصب الجلد من صاحبه ودبغه بشي لاقيمة له كالنراب والشمس فصاحبه أحق به يأخذه ولا يهطى الغاصب شيأ لان ملكه باق بعد الموتولم يحدث الغاصب فيهزيادة مال متقوم وقد بينا ان صنعته انمانعتبر اذا أمكن تحويل حق صاحب الأصل الى الضمان وهذا غير ممكن هنا لان جلدالميتة لايضمن بالاستهلاك وأما اذا دبغه بشئ له قيمة كالشب والفرظ والعفص وما أشبه ذلك فلصاحب الجلد أن يأخذ جلده ويضمن مازاد الدباغ فيه لانه عين مال قائم للغاصب المنزلة الصبغ في النوب ولكن ليس له أن يدع الجلد ويضمنه قيمته هنا بخلاف النوب لأن الثوب بدون الصبغ كان مالا متقوما والجلد قبل الدباغ لم يكن مالا متقوما حتى ذكرفي كتاب الاجارات لو غصبه جلداً ذكيا فديف بشئ له قيمة فإن شاء صاحب الجلد ضمنه قيمة الجلد غير مدبوغ وان شاء أخذه وأعطاه ما زاد الدباغ فيه لان الجلد الذكي مال متقوم قبل الدباغ فهو ومسألة الثوبسواء \* وان غصبه عصيراً فصار عنده خراً فله ان يضمنه قيمة العصير لان المفصوب كان مالا متقوما وبالتخمير يصير هذا الوصف منه مستهاكا \* ومراده

من قوله يضمنه قيمة العصير أن الخصورة بعدالقه اع أوان العصير فأما في أوانه يضمنه مثله لان ضمنه قيمة العصير لان الدين باق ببقاءالهيئة واكنه تغير من صفة الحلاوة الىصفة الحموضة فان شاء رضي به متّغيراً ولا يضمنه شيئاً آخر لان العصير مال الربا وقــد بينا انه لا يثبت فيه حق تضمين النقصان مع أخذ العين ولم بذكر هذا الخيار قبل التخال. فن أصحابنا رحمهم الله من يقول لاخيار له لانه لو ثبت له الخيار هناك لكان أخذ الخر عوضا غما استوجب من قيمة العصير وذلك لا يجوز والاصح أن هناك يثبت الخيار أيضا بطـريق أنه يكون مبرئا عن الضان ثم يأخذ خمره ليخلله كما لوكان المصيروديمة له في بده فتخمر ﴿ رجل ﴾ له حنطة عند رجل وشمير لآخر عند ذلك الرجل أيضا وديعة فخلطهما من لانقدرعليه ولا يمرف و قال يباعان ثم يقسم الثمن على قيمة الحنطة والشمير وهذا عندهما وهو الاستحسان عند أبي حنيفة أيضا. فأما في القياس على فوله المخلوط صار مملوكا للخالط وحق كل واحد منهما في ذمته ولاولاية ابما عليه في بيع ملكه لحقهما ووجه الاستحسان ان المخلوط وان صار مملوكا للخالط واكمن لم ينقطع حقه.ا عنه بل يتوقف تمام انقطاع حقهما على وصول البدل اليهما ألاترى أنه لايحل للخالط الانتفاع بالمخلوط مالم يؤدالبدل اليهما واذابق حقهما فيه قلنا يباع لايفاء حقهما عند تمذر استيفاء الضمان من الخالط كالمبيم في يد البائم يباع في الثمن اذا تعــذر استيفاؤه من المشترى لغيبته ثم يضرب صاحب الحنطة في الثمن بقيمة حنطته مخلوطاً بالشمير وصاحب الشمير يضرب نقيمة شميره غير مخلوط بالحنطة لان الحنطة تنقص بالاحتلاط بالشمير وانما دخل فىالبيع بهذه الصفة فلا يضرب بقيمتها الابالصفةالتي دخلت في البيع والشمير تزداد قيمته بالاختلاط بالحنطة ولكن هـذه الزيادة من مال صاحب الحنطة فلا يستحق الضرب بها معه فلهذا يضرب بقيمة الشمير غير مخلوط (قال) وكذلك كل ما يكال أويوزن يعنى اذا تحقق الخلط على وجه يتعسر معه التمييز أويتعذرفان اختلفا في مبلغ كيل الحنطة والشمير وقد باعهما مجازفة واستهلكهما المشتري فالقول في الحنطة قول صاحب الشمير وفي الشمير قول صاحب الحنطة لان كل واحدمنهما بدعى زيادة في مقدار ملكه وكلواحد منهما غيرمصدق فما يدعى لنفسه علىصاحبه وكلواحدمنهما منكر للزيادة الني يدعيها صاحبه فيحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه لانكاره وبدـد ماحلف يقسم

الثمن بينهماعلى مقدارما يزعم صاحبه المنكرمن ملك كلواحدمهما ﴿وُوبِ فَيدى رجل هوفي يدمه لأنه يثبت سبب الملك الحادث انفسه وصاحبه سني ذلك ولانا نجعل كان الامرين كانا والهبة بمدالغصب تتحقق موجبا للملك وكذلك لوأقام البينة على البيع منه بثن مسمى أوعلى افراره أنه ثوبه لان البيم والاقرار بالملك بعسد الغصب يتحقق فتقبل البيننان جميماً (وان) كان في أيديهما جميما فاقام كل واحد منهما البينة أنه ثوبه غصبه الاخر اياه قضيت به بينها نصفين لأن كل واحد منهما يثبت على صاحبه أنه غصب ما في يده منه وفي بدكل واحد منهما نصفه فكان بينة كل واحد منهما فها في يد صاحب أولي بالقبول فلهذا قضي لكل واحد منهما بالنصف الذي في يدصاحبه «فان أقام رجل البينة انه ثوبه استودعه الميت الدى هذا وارثه وأقام آخر البينة أنه ثوبه غصبه اياه الميت قضيت به بينهما لان كل واحد مهما أثبت الملك لنفسه في جميع الثوب ان وصوله الى يد الميت كان منجهته فاستويا ولا ترجع لمدعى الغصب في معنى الضمان لان الضمان للآخر ثابت أيضاً فان المودع اذا مات مجهلا للوديعة يكون ضامناً ولان المقصود اثبات الملك في العين ولا معتبر بضمان القيمة مع بقاء العين، وإن جاء بالبينة على دراهم بعينها أنها ماله غصبها اياه الميت فهو أحق مها من غرماء الميت لانه أثبت بالبينة ملك العين لنفسه فان الدراهم تتمين فى الغصب ولهذا لا يملك الفاصب إمساك المين ورد المثل وحق الغريم انما كان في ذمة الميت فيتعلق بعد موته بماله دون مال المغصوب منه، وإن أقام رجل البينة أن هذا ثوبه غصبه ذو اليد وأقام آخر البينة أن ذا اليد أقر به له أفضى به للذي أقام البينة انه ثوبه غصبه اياه لانه أثبت الملك لنفسه بالبينة وأثبت ان ذا اليدكان غاصبا والآخر انماأثبت ببينته اقرار الناصب له بالملك واقرار الغاصب ليس بحجة في الاستحقاق على المالك ﴿ رجل ﴾ غصب ثوب رجل فاودعه عند آخر فهاك عنده فلصاحبه ان يضمنه أيهما شاء لان كل واحد منهما متعد فيحقه فان المالك غيرراض بقبض المودع فهو كالفاصب في حقمه فإن ضمن المستودع رجم على الفاصب بماضمن لانه في حفظ المين كان عاملا له وكان مغرورا من جهته حين أخبره أنه ملكه وأنه لايغرم شيئا ان هلك في يده \* ولم يذكر أن المودع إذا رد الثوب على الناصب أوكان غصب منه فرده عليه هل يبقى للمالك عليه سبيل ﴿ والجوابِ ﴾ أنه لاسبيل للمالك عليه الا في روامة عن

أبي يوسف رحمه الله فانه يقول صار ضامنا للمالك بقبضه فلا يبرأ إلابالرد على المالك أوعلى من قامت يده مقام يد المالك ويد الغاصب لا تقوم مقام يد المالك فلايبرأ بالرد عليه ولكنا نقول وجوب الضان عليه باعتبار يده وقد انفسخ ذلك حين أعاده الي يد من وصات اليه من جهته فانمدم به حكم يدموكان هذا في حقه يمنزلة رد الناصب العين على مالـكه (واذا) قال الرجل لآخر غصبتني هذه الجبة المحشوة وقال الغاصب ماغصبة كمها ولسكن غصبتك الظهارة فالقول قول الغاصب مع يمينه لانكاره ماادعاه فانه ادعى غصب الجبة والظهارة ليست بجبة ولانه منكر الغصب في البطانة والحشو ولو أنكر الغصب في الـكل كان القول قوله مع يمينه ثم اذا حلف يضمن قيمة الظهارة لاقراره بغصب الظهارة واقراره حجة في حقه فكان غايتاه غصب الظهارة وجعلها جبة . وان قال غصبتك الجبة ثم قال بعد ذلك البطانةوالحشولي لم يصدق لانه رجع عما أقربه فاسم الجبة يتناول الحكل \* وكذلك لو قال غصبتك هـذا الخاتم ثم قال فصه لى أوهذه الدار ثم قال بناؤها لى أوهذه الارض ثم قال شجرها لى أوأنا غرستهالم يصدق على شئ من ذلك لكونه راجعا فان البناء والشجر تبسم الأصل فيصير مذكوراً بذكر الاصل ويثبت حكم الغصب فيه بثبوته في الاصل والفص في الخاتم كذلك فيكون راجعاً بدءواه الملك لنفسه فيما أقــر به لغيره \* وان قال غصبتك هذه البقرة ثم قال عجولها لى أوقال هذه الجارية ثم قال ولدها لى فالفول قوله لان الولد منفصل فلا يكون تبما للام فاقرار دبالأ صل لا يتعدى اليه بخلاف الاستحقاق باليد عندنًا . وقد بينا هذا الفرق في الدعوي فلا يكون هـو في دعوى الولد لنفسه مناقضاً بل يكون متمسكا بما هو الاصل وهو ان مافي يده فالظاهر أنه ملكه إلا ما تقربه لغيره ﴿ رجل ﴾ غصب من رجل ثوباً ثم ان الغاصب كسا الثوب رب الثوب فلبسه حي تمخرق ولم يعرفه فلا شيَّ له على الغاصب . وكذلك المكيل والموزون اذا غصب منه ثم أطعمه إباه بعينــه أووهبه فأكله ولم يسـرفه فالغاصب برى، عن الضمان عندنا وفي أحـــد قولى الشافعي رضي الله تعالى عنه لا يبرأ لانه ماأتي بالرد المأموريه فانه غـرور منه والشرع لا يأمر بالغرور والغاصب لايستفيد البراءة الابالرد فاذا لم يكن يوجـد صار ضامناً ولانه لماأعاد الى ملكه كما كان لان المباح له الطمام لا يصير مطلق التصرف فيما أبيح له فكان فعله قاصرًا في حكم الر فلو جعلنا هــذا رداتضرر به المفصوب منه لانه اقدام على الأكل بناء

على خبره أنهأ كرم ضيفه ولم علم أنه ملسكه ربما لم يأكله وحمله الىعياله فأكله معهم فلدفع الضرر عنه بتى الضمان على الفاصب. وحجتنا في ذلك أن الواجب على الفاصب نسخ فعله وقد تحقق ذلك. أما من حيث الصورة فلأنه وصل الى يد المالك وبه يندم ما كان فأتا. ومن حيث الحكم فلانه صاربه متمكنا من التصرف حتى لوتصرف فيه نفذ تصرفه غير انه جهل بحاله وجهله لايكون مبقيا للفعان في ذمة الغاصب مع محقق العلة المسقطة كما ان جهل المتلف لايكون مانماًمن وجوب الضمان عليهمع تحقق الاتلاف اذاكان يظن الهملكه ، وقد بينا ان الغرور بمجرد الخسبر لا يوجب حكماً أنما المتبرما يكون في ضمن عقدضمان ولم يوجد ذلك فان الغاصب المضيف ماشرط لنفسه عوضا ولان أكثر مافي الباب أن لا يكون فعل الغاصب هو الرد المأمور به ولكن تناول المغصوب منه عين المفصوب كاف في اسقاط الضمان عن الفاصب . ألا ترى أنه لوجاء الى بيت الغاصب وأكل ذلك الطعام بعينه وهو يظن أنه ملك الفاصب برئ الفاصب من الضمان فكذلك اذا أطعمه الفاصب إياه . وان كان الغاصب قد نبذ التمر ثم سقاه فهو ضامن للتمر لانه بدل العين بما صنع وتقرر ضمان التمرفي ذمته فسقى النبيذ اياه لايكونردآ للمين المنصوبمنهولاأداء الضمان وكذلك كلرمايشهه كالدقيق اذا خبزه ثم أطعمه أواللحم اذا شواه ثم أطعمه (قال) وكذلك اذا غصب حديداً فجمله درعاً فهو ضامن لحديد مثله وان لم يقدر على ذلك ضمن قيمته . وكذلك اذا غصب صفرا فجعله كوزآ لانه غيره عن حاله وصار الغاصب مستهلكا وهذا الحادث حادث بفمل الغاصب لتبدل العين صورة ومعنى واسها وحكماً ومقصوداً فلهذا لاسبيل له على المصنوع وكان السكرخي يقول هذا اذاكان بعد الصنعة لابباع وزنا أما اذاكان يباع وزناً ينبغي أن يكون للمغصوب منه حق أخذالمصنوع إن شاء عندأ بي حنيفة رحمه الله كمافي البقرة لبقاء حكم الربا والأصح أن الجواب مطلق لاناسم العين قد تبدل بصنع الغاصب بخلاف القلب على ما نبينه فان كسر صاحب الصفر الكوز بعد ما ضون له الغاصب قيمة صفره فعليه قيمة الكوز صيحة لان الكوز مملوك للغاصب وهو ملك محترم فيكون المفصوب منه الصفر في كسره كغيره وكذلك ان كسره قبـل أن يقضي له بالقيمة لان الكوز بمـلوك لانه كان حادثًا بعمله فيكون الحال قبل القضاء بالقيمة وبعده سواء في حقه الا أنه محاسبه بما عليه لان المنصوب منه استوجب عليه قيمة الصفر والغاصب استوجب عليه قيمة الكوز فيتقاصان

ويترادان الفضل وفان غصب فضة فضربها دراهم أوصاغها إناء فعلى قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله هذا والحديدوالصفر سوال لان الاسم تبدل بصنعة الغاصب وكذلك الحكم فان البقرة لاتصلح رأسمال الشركة والمضاربة والدراهم تصلح لذلك ولامعتبر بالتمكن من الاعادة فان هذا موجود في الحديد والصفر ثم جعل هناك الثانى غمير الأول وجمل الآناء حادثًا بعمل الغاصب فهذا مثله وأبو حنيفة رحمه الله يقول هنا للمفصوب منه أن يأخذها ولاأجر للغاصب وعلل فقال لانه فضة بعينها لاتخرج من الوزن بخلاف الحديد والصفر . وبهذا الحرف يستدل الكرخي في نقسيم الجواب هناك . ثم معنى هذا التعليل اذاسم العين لا يتبدل لان اسم المين هو الذهب والفضة وهو يبقى بعد الصنعة انما يتبدل اسم الصنعة فان الدراهم والدنانير اسم الصنعة وكذلك حكم العين باق فانحكم العين آنه موزون ويجرى فيه الربا بعلة الوزن وتجب الزكاة فيه باعتبار المين فأما صلاحية رأس مال الشركة والمضاربة فهو حكم الصنعة لاحكم المين ولهذا يقول مالايتفاوت من الفلوس الرائجة. في هذا الحكم كالذهب والفضة فاذا بقي المم العمين وحكم العين كان ذلك دليل بقاء العين المنصوب وأن تعمذر على المفصوب منه أخذه انما يتمذر للصنعة ولا قيمة للصنعة في هـذه الاموال منفردة من الاصل وبه فارق الحديد والصفر فان الصنعة هناك تخرجها من الوزنومن أن تكون مال الربا وللصنعة في غير مال الربا قيمة مع ان اسم العين وحكمه قد تبدل هناك كما قررنا ، وان غصب حنطة فاستهلكها ثم باعه بها شميراً أوغيره مما يكال أو يوزن أومن العروض قبل القبض فلابأس مه بدآ بيدلان الواجب مثل الحنطة في ذمته وبيم الحنطة بالشعير جائز كيفما كان ولوكانت الحنطة عيناً فكذلك اذاكان ذلك ديناً إلا ان الدين بالدين حرام فيشترط قبض ماية المها في المجلس فلاتنعدم الدينية من الجانين \* وكذلك ان أفرضه طعاماً فله أن يآخذمابدا له بخلاف البيع والدلم يريد به ان الاستبدال بالمبيع قبل القبض لايجوز والمسلم فيه في حكم المبيع فأما بدل القرض والغصب ليس في حكم المبيع حتى يجوز اسقاط القبض فيه أصلا في الابراء فكذلك في الاستبدال به كالثمن في البيع، واذا غصب رجل دابة من رجل فاقام صاحبها البينة أنها نفقت عنــد الغاصب وأقام الغاصب البينة أنه قــد ردها اليــه وأنها نفقت عنده فلا ضمان عليه وقد بينا خـلاف أبي يوسـف في هذه المسئلة وأن بينة المغصوب منه بطريق استصحاب الحال وبينة الغاصب وافقت على أمر هو حادث وهو الرد

فكانت أولى بالفبول ﴿مسلم﴾ غصب من نصر انى خرآ فاستهلكها فعليه ضمان قيمتها عندنا وقال الشافي لاضمان عليه وكذلك الخنزير ، وجه قوله أن الخر والخانزير محرم العين ولايضمن بالاتلاف حقاً للمسلم فكذلك للذى لان حقوقهم دون حقوقنا وهذا لانا بعقد الذمة انما ضمنا ترك التعـرض لهم في الحمْر والخنزير وايجاب ضمان القيمة على المتلف أمر وراء ذلك تحقق هذا أن ترك التعرض لاعتقادهم أن الحمر والخاذير مال متقوم ولكن اعتقادهم لايكون حجة على المسلم المتلف في ايجاب الضمان وانمايكون معتبراً في حقهم ولهذالانحدهم على شربها ولا ندع أحداً يتعرض الهم في ذلك ولا يتعرض لهم في الانكحة أيضاً \* والدليل على ان اعتقادهم لا يكون حجة على الغـيرأن المجوسي اذا مات عن ابنتين احداهما امرأته فأنها لاتستحق بالزوجية شيئاً ولم يجمل اعتقادهم معتبراً في استحقاق التفضيل بشي من الميراث على الاخرى \* وكذلك العبد المرتد لايضمن للذمي بالاتلاف وان كان هو يعتقد انه مال متقوم وانه محق في اعتقاده ثم لم يصر اعتقاده حجة في ايجاب الضمان على المتلف الا أن هناك يتعرض له في ذلك لانا بعقد الذمة ماضمنا ترك التعرض لهم في ذلك . وحجتنا في ذلك قول عمر بن الخطاب رضى الله تمالى عنــه حين سأل عماله ماذا تصنعون بما يمر به أهل الذمة من الخرفقالوا نمشرها فقال لاتفعلوا ولوهم بيمها وخذوا العشرمن أثمانها فقد جعلها مالا متقوماً في حقهم حيث جوز بيعها وأمر بأخذ العشر من الثمن ( وذكر ) أبو عبيدة في كتاب الاموال أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب الي عماله أن اقتلواخنازير أهل الذمة واحتسبوا لاصحابها بقيمتها من الجزية فهذا تنصيص منه على انه مال متقوم في حقهم يضمن بالاتلاف عليهم والمعنى فيه ان الخركان مالا متقوماً في شريعة من كان قبلنا وكذلك في شريعتنا في الابتداء ثم ان الشرع أفسد تقومه بخطاب خاص في حق المسلمين حيث قال (يا أيها الذين آمنوا انما الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان) ما كان من قبل . هذا من حيث الصورة ومن حيث المعنى ان حرمة العين وفساد التقوم ثبت بخطاب الشرع وقد أمرنا ان نتركهم وما مدينون لمكان عقد الذمة فقصر الخطاب عنهم حين لم يعتقدوا الرسالة فى المبلغ وانقطعت ولاية الالزام بالسيف والمحاجة لمكان عقد الذمة ويصير في حقهم كأن الخطاب غير نازل فيبق الحكم على ما كان . ألاترى ان من

شرب الحمرمن المسامين بعدمانول خطاب التحريم قبل علمه به لم يكن معاتبابذلك كما قال الله تعالى ( ليس على الذين آمنو ا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا ) الآية \* وكذلك أهل قباء كانوا يصلون الى بيت المقدس بعدمانزات فريضة التوجه الى الكعبة وجاز ذلك منهم كأن الخطاب غير نازل حين لم يبلغهم فرذام له أيضاً. وأمر الانكحة على هذا وليس في هذا توسعة الامرعليهم بلفيه استدراج وترك لهم على الجهل وتمهيد بعقوبة الآخرة والخلود في الناروتحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر . وبهذا تبين فساداً ماقال ان اعتقاده لا يكون حجة على المتلف لانا لا نوجب الضمان باعتبار اعتقاده ولكن يبقى ما كان على ما كان وهو المالية والتقوم \* ثم وجوب الضمان بالاتلاف لايكون به المحل مالا متقوماً ولكن شرطسةوط الضمان بالاتلاف انعدام المالية والتقوم في المحل وهذا الشرط لم يثبت فى حقهم مع أنا لما ضمنا بعقد الذمة ترك التعرض لهم فقد التزمنا حفظهاو حمايتها لهم والعصمة والاحراز تتم بهذا الحفظ ووجوبالضمان بالاتلاف ينبني على ذلك فكان هذا من ضرورة ماضمناه بعقد الذمة بخلاف قتل المرتد فانا ماضمنا لهم ترك التعرض في ذلك لما فيه من الاستخفاف بالدين وكان نظير ذلك من العقود الربا فانه يتمرض لهم في ابطال عقود الربا بينهم لانا لم نضمن لهم ترك التعرض لهم في ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من أربى المين بيننا وبينه عهد . وهذا لان ذلك فسق منهم في الاعتقاد ولا ديانة فقد ثبت بالنص حرمة الربا في اعتقادهم قال الله تعالى (وأخذهم الربوا وقد نهوا عنه ) وكذلك الجواب في موقوذة المجوسي الصحيحان المسلم يضمهاله بالغصب والاتلاف وهوقول أبي يوسف رحمه الله وقدروىءن محمد رحمه الله أنه لايضمنها كالميتة والدم لانهاليست بمال في اءتقاد أهل الذمة وقد أمرنا ان نبني أحكام المجوس على أحكام أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب الحديث الاأن هذا ضميف فانا في حكم الانكحة اعتبرنا اعتقاد المجوس من غير أن نبني ذلك على اءتقاد أهل الكتاب والعذر عن فضل الميراث بالزوجية بيناه في النكاح اله لبس من ضرورة الحـكم بصحة النكاح اسـتحقاق الميراث وهذا كله مخلاف مالو أتلف متروك التسمية عامدا على شفعوى المذهب لان ولاية الالزم بالحاجة والدليل هنا ثابت وقد ثبت لنا بالنص أن متروك التسمية حرام ليس بمال فلهذا لايمتبراعتقادهم في ايجاب الضمان (ولو) غصب نصر اني من نصر اني خرا السهلكهافعليه مثلها

لان الخر من ذواتالامثال والمصير الى القيمة في ذوات الامثال عند العجز عنأداء المثل وذلك في حق المسلم دون النصراني لانه قادرعلى تمليك الحزر من غيره بموض ولهذا جازت المبايعة بالخر فيما بينهم وان أسلم الطالب بعسد ماقضي له بمثارا فلا شئ له على المستهلك لان الخر في حق المسلم ليس بمال متقوم ﴿ ولواحتبس عينها عندالنصر انى له بالفصب والاستهلاك لم يضمنه شيئاً فكذلك اذا احتبس ماصار ديناً منها ولكنه باسلامه يكون مبر ا لهعما كان له في ذمته من الخر لانه يخرج بفعله من أن يكون مالا متقومًا في حقه ومن أن يكون متمكنا من قبضه وكذلك لو أسلمامعا لان في اسلامهما إسلام الطالب ولو أسلم المطلوب وحده أوأسلم المطلوب ثم الطالب فعلى قول أبى يوسف وهو روايته عن أبى حنيفة رحمهما الله الجواب كذلك وفي قول محمدر حمه الله تعالي وهو روانة عافية وزفرعن أبي حنيفة رحمهما الله على المطلوب قيمة الحمر. وجه قول محمد رحمه الله أن الاسلام الطارئ بعد تقررسبب الضمان يجعل كالمفترن بالسبب كما أن الاسلام الطارئ بعد العقد قبل القبض يجعل كالمفترن بالعقد ثم اقتران اسلام المطلوب بغصب الخر واستهلاكها لايمنع وجوب ضمان القيمة بخلاف اسلام الطالب فكذلك الطارئ وهذا لان خر الذميّ يجوز أن يكون مضمونا في يد المسلم فكذلك يجوز أن يكون مضمونا في ذمة المسلم . وبهذا تبين أنه ليس في اسلام المطلوب معنى البراءة وأماخر المسلم يجوزأن يكون مضمونا في يد الذمى فكذلك في ذمته فكان إسلامه مبرئا بهذا الطريق وهو انه يمنع بقاءها في ذمته بعده ولا يمكن جعل أصل السبب موجباً الله مه في الاسلام المقارن لأنه وجب به ضمان المثل فلاتجب به القيمة أيضاً بخلاف النكاح فان على قول محمد يجب قيمة الحمر بدد اسلام أحدهما كانت بعينها أو بغير عينها لان اسلام الطالب مبري من حيث تمذر القائمافي الذمة أومضمونا في يد الزوج بعداسلامهما ولكن هذا لا يمنع وجوب ضمان القيمة بأصل السبب لان هذه القيمة عوض عن البضع وشرط وجوبها صحة التسمية لابقاء استحقاق المسمى وقدكانت التسمية صحيحة حين كان المسمى مالا متقوماً يومثذ وأبو يوسف رحمه الله يقول تعذر قبض الخر الستحق في الذمة بسبب الاسلام فلا بجب القيمة كما لو أسلم الطالب. وتحقيقه أنه لما وجب الخربالسبب دينا في ذمته فلا يمكن ايجاب الفيمة باعتبارأصل السبب ولا يمكن ايجابالقيمة عوضاً عما كان في الذمة لان شرطها تمليك ما في الذمة بها والذمى لا يقدر على تمليك الحمر من المسلم بعوض كما ان المسلم

لا تملك الخمر بموض فلا نعدام الشرط يتعذر استيفاء القيمة كالو هشم قلب فضة إنسان ثم تلف المكسور في يد صاحب القلب ليس له ان يضمن الكاسر شيئاً لان شرط تضمين القيمة تمليك الكسور منه وذلك فاثت ومه فارق الاسلام للقلون لان وجوب القيمة هناك باعتبار أصل السبب وهو الفصب والاستهلاك فانعموجب للضان باعتبار الجناية من غير ان يكون موجباً الملك في المل عندالنمذركما في غصب المدير ، وانخصب خنزيرا فاستهلكه ثم أسلم أحدهما أو أسلما ضليه قيمته لان بنفس الاستهلاك وجبت القيمة الذمة واستيفاؤهابعمد اسلامهما أو اسلام أحدهما ه ولوغصب مسلمين مسلم خرآ فجلها خلائم استهلكهافعليه خل مثلها لانه بعد ما جعلهاخلا نقيت على ملك صاحبها حتى كان له أن يأخذها منه فاذا استهلكها فقد استهلك مالامتقوماً لغيره وفلك موجب للضانعليه امانة كانت عنده أو مضمونة ، وكذلك لو غصب جلد ميتة فـدبنه بشي لا قيمة له ثم استهلىكه فعليه ضمان قيمته لانه باق على ملك صاحب ولهذا يمكن من أخذه من غمير أن يعطيه عوضاً . ومن أصحابنا رحمم الله من يقول يضمنه قيمته طاهراً غير مسدوخ لان صفة الدباغ حصل بفعله فلا يوجب الضمان عليه ولكن من ضروته زوال صفة النجاسة وذلك غير حاصل بفعله بل تتمنز الجــلدمن الدسومات النجسة . وأ كثرهم على أنه يضمنه إ قيمته مدبوغا لان صفة الدباغ هنا تبعللجد وهو غيرمعتبر منفرداً عن الجلد ولهذا لايغرم باعتباره شيئا واذاصارأصل الجلدمضمونا عليه بالاستهلاك فكذلك مايتبعه كالخمراذا خلله فأما اذا دينه بشئ له قيمة ثم استهلكه فلاضمان عليه في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحدر حمهما اللة تعالى يضمن قيمة الجلدمد بوغاو يحليه مازاه الدباغ فيه ، وجه قولهما ان الجلد باق على ملك صاحبه بعد الدباغ وهو مضمون الرد على الغاصب ولكن يشترط ان يعطيه مازادالدباغ فيهفاذا استملكه كانضامنا كالثوب المفصوب اذاصبغه ثم استهلكه وهذا لمنيين (أحدهما) ان الاستهلاك جناية موجبة للضمان في محل هو مال متقوم وقد وجد ذلك لما بتي الجلد على ملك صاحبه بعد ماصار مالا متقوما كما في الثوب الا أن هناك السبب الأول وهوالفصب غيرموجب للضمان أيضافله أن يضمنه بأى السببين شاء وهنا الأول وهو الفصب موجب الضمان فيتعين التضمين بالسبب الثاني وكان هوفي هذا السبب كغيره ولو استهلكه

غيره كان المفصوب منه أن يصمن ااستهاك ويعطى الفاصب مازاد الدباغ فيه ( والثاني ) وهوانه لما يق الجلدمضمون الرد عليه واذا تمذر رد عينهاباستهلاكه مجب عليه رد قيمته لانه الاستهلاك فوت ما كان مستحقا عليه والتفويت موجب للضمان وبه فارق ما لوهلك في يده فان التفويت منه لم بوجد وهو نظير المستمار اذا فوت المستمير رده بالاستملاك ضمن قيمته مخلاف مااذا فات يغيرصنمه • وكذلك لو ديغه يشئ لاقيمة له أوجمل الخرخلا فلا يضمن اذا فوت الرد بالاستملاك ولايضمن اذا هلك في يده ه وحجة أبي حنيفة رحمه الله ف ذلك أن المنصوب منه استفاد المالية والتقوم في هذا الجلد من الفاصب ببعل استوجبه النامب عليه فلا يكون له أن يضمنه شيئا بعد استملاكه كما لو استملك البائم المبيع قبل التسليم، وتقريره من وجهين (أحدهما) أن الاستهلاك غيرموجب الضمان عليه باعتبار مازاد الدباغ فيهلان ذلك كان مملوكا له قبل الانصال بالجلد وبعد الانصال بق حمّا له حتى كان له أن عبسه ليستوفى بدله والجلا بدون هذا الوصف لا يكون مضبو ناعليه بالاستهلاك كالواستهلك قبل الدباغ وبه فارق التوب فان الاستهلاك فيه بدون صفة الصبغ موجب الضمان وبه فارق ما اذا دبنه بشئ لاقيمة له لان الصنعة مابقيت حقا للفاصب بعد الاتصال بالجلد ولهذا لايحبسه ولايرجم ببدله وكذلك الخمر اذا خلله (والثاني) أنما اتصل بالجلد من الصفة هنا مال متقوم للفاصب حقيقة وحكماوهوقائم من كل وجه وقدكان مالاقبل الاتصال بالجلدوبتي بعده كذلك وأما أصل الجلدلم يكن مالامتقوما قبل الدباغ وماكان مالا ينفسه ومتصلا بنيره يترجع على مالم يكن مالا قبل الاتصال وانماصار مالا بالاتصال فتكون المبرة للراجع واستملاكه فيه غير موجب للضمان بخلاف الثوب لان الاصل هناك كان مالا قبــل الانصال وانما صار ملا بالاتصال ولما استويا في صفة المالية رجعنا ماهو الأصل. واذا دينــه بشيُّ لاقيمة له فالوصف هنا ليس عال قبل الاتصال ولا بعده والأصل مال بعد الاتصال فرجحنا جانب الاصل لهذا ولا يقال في حال بقاء الجلد رجعنا حق صاحب الاصل حتى مكناه من أخذه و وعلك الومف على الفاصب بموض وهذا لان أخذ المين كان باعتبار الملك دون المالية والتقوم ولهذاكان متمكنا من استرداده قبل الدباع وفي حكم اللك الاصل مرجح لانه كان مملوكا قائما بنفسه قبــل الاتصال وبعده فأما وجوب الضمان عند الاستهلاك باعتبار صفة الاليـة والتقوم وصفة الدباغ في معـني المالية والتقوم يترجح على

أصل الجلد فيعتبر ذلك في ايجاب الضمان و محقق ما قانا أن فائدة وجوب الضمان الاستيفاء ولا يستوفي منه قدر مالية الدباغة بالاتفاق وكيف يستوفي منه ماهو واجب له على غيره هولو ظفر صاحب الحق بجنس حقه فاستهلسكه لم يغرم شيئا فاذا ظفر بعين حقه فاستهلسكه أولى أن لايضمن شيئا فاذا تعذر اعجاب هذا القدر عليه انفصل أصل الجلد عن صفة الدباءة حكما فيعتبر بمالوكان منفصلا حقيقة فلا يجب عليبه ضمان قيمة الجلد وهما قد اعتبرا هذا حتى قالا لايكون له أن يضمنه قيمة الجلد غير مدبوغ ( ولو ) غصب من رجل عينا فقال المفصوب منه للماصب أبرأتك عن الفصب ثم هلك في بد الماصب لم يضمن شيئا في قول علما ثنا رحمهم الله . وقال زفر هوضامن للقيمة لان الابراء عن المين لغو فان الابرا. اسقاط والمين ليست بمحل له اذلا تسقط حقيقة ولا يسقط ملك المالك عنها أيضاً واضافة التصرف الى غير محله لنو. ولكنا نقول قوله أرأتك عن الغصب أى عما وجب لى عليك بسبب الغصب عنزلة ابراء الحبي عليه الجاني عن الجنامة وابراء المشترى البائم عن العيب والواجب له بسبب الغصب ردالمين عند قيامه ورد القيمة عندهلا كه وذلك قابل الاسقاط فيسقط عنه واذا سقط عنه ذلك بني المين امانة في مده كالوديمة ولانه لوأبرأه بعد تقرر الضمان عليه بالملاك صم الابراء فكذلك اذا أبرأه بعد تقرر السبب (ولو) غصب جارية فبلت عند الغاصب ثم ردها فولدت ثم هلكت بالولادة يجب عند أبي حنيفة رحمه الله على الفاصب ضمان قيمتها وعندأبي يوسف ومحمد رحهماالله تعالى تفوم حاملا وغيرحامل فيكون على الغاصب ضمان النقصان لان الرد قد صبح مم الحبل ولكنما معيبة بعيب الحبسل وذلك موجب ضمان النقصان عليه فاما هلاكها بسبب الآلام الحادثة بعد الرد وهو الطلق فلا يبطل به حكم الردكما لوحمت الجارية عند الناصب ثم ردها فهلسكت أوزنت عند الغاصب ثم ردها فجلدت وماتت من ذلك لم يضمن الغاصب الانقصات عيد الزنا، وكذلك المبيعة إذا سلمها الىالمشترى وهي حبلي فماتت فيالولادة لم يرجم المشترى على البائم بجميح الثمن بالانفاق وأبوحنيفة رحمه الله يقول الواجب على الغاصب نسخ فعله بالرد ولم يوجد ذلك حين ردها لاعلى الوجه الذي قبضها ولما هلسكت بالسبب الذي كان عند الغاصب بجعل في الحكم كأنها هلكت عند الناصب كالوجنت عند الفاصب ثمردها فدفعت في الجناية فانه يضمن قيمتها ويجعل كانه لم يردها أصلابخلاف الحمي لان الملاك لم يكن بالسبب الذي كان

عنــد الغاصب أعا كان لضعف الطبيعة عن دفع آثار الحي المتواليــة وذلك لا يحصل بأوله الحمى عند الغاصب وان ذلك غير موجب لما كان بعده . وهنا أصل السبب ما كان عند الغاصب لان الحبل بوجب انفصال الولد وانفصال الولد بوجب آلام الولادة فما محدث به يكون عالا على السبب الأول. بخلاف الجلد لان الزنايوجب جلدا مؤلما غـير جارحولا متلف ولهذا يختار سوطا لاثمرة له فسلم يكن الهلاك محالا به على السبب الذي كان عنسد الناصب وهذا بخلاف الشراء لان الشراء يوجب تسليم المبيع الى المشترى على الوجه الذي يتناوله المقد وهو أنه مال متقوم وقد وجـد ذلك باعتبار ظاهر الحال وهو أن الغالب في الولادة السلامة فانما على الفاصب نسخ فعله وذلك في أن يرده كما قبضه ولم يوجد ذلك \* ألا ترى أن البائم لو قطع يده ثم باعه وسلمه الى المشترى فمات من ذلك في يده لم يرجم بجميع الثمن بخلاف الناصب اذا قطع بدها ثم ردها فماتت من ذلك ه ثم على قدول أبي بوسف ومحمد رحمهما الله هي قد تمبيت في يد الفاصب بعيب الزنا والحبل جيماً ه فني القياس يضمن الناصب نقصان الميب وهو قول محمد رحمه الله. وفي الاستحسان وهو قول أبي يوسف يضمن أكثرهما ومدخل الاقلفي الاكثر وكذلك عندأبي حنيفة اذا سلمت من الولادة ينظر الى نقصان الزنا ونقصان الحبل فعليه ضمان أكثرهما ولسكن ان كان عيب الحبل أكثر فقد زال ذلك بالولادة فلا يلزمه الا قدر نقصان عيب الزنا وان كان عيب الزَّنَا أَ كَثَرَ فَمْلِيهِ ضَمَانَ ذَلِكَ لان عبيب الزِّنا لا ينعدم بالولادة فمحمدر حمه الله اعتبر الحقيقة وهو ان الحبل عيب آخر سوى عيب الزنالتحقق انفصال كل واحـــد منهما عن الآخر وأبو يوسف رحمه الله اعتبر اتحاد السبب وقال الحبل هنا حصل بذلك السبب فبحكم اتحاد السبب يدخل الاقل في الاكثر كما في نقصان البكارة مم العقر الواجب بالوطء فأنه يدخل الاقل في الاكثر لاتحاد السبب فكذلك هنا والله سبحانه وتعالي أعلم

## - 餐 كتاب الوديعة 🅦

(قال) الشيخ الامام اللجل الراهدشمس الأعة أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعلى املاء الايداع عقد جائز لانه تصرف من المالك في ملكه وقد يحتاج اليه عندارادة السفر والحاج يحتاج الى ايداع بعض ماله في كل موضع لينتفع به اذارجع والمودع مندوب

الى القبول شرعاً لما فيه من الاعانة على البر قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى) وقال صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه وبعد القبول عليه أداء ماالنزم وهو الحفظ حتى يؤديها الى صاحبها لقوله تعالى (ان الله يأمر كمأن تؤدوا الامانات الى أهلها) وقد قيل في سبب النزول ان المراد رد مفتاح الكعبة على عُمَانَ بن أبي طلحة لانه حين أناه به قال خذه بأمانة الله تعالى ولكن ظاهر الآية يتناول كل أمانة قال صلى الله عليه وسلم من ائمن أمانة فليؤدها وقال صلى الله عليه وسلم أمَّ الامانة الى من ائمنك ولا تخن من خانك وقال صلى الله عليـه وسلم علامة المنافق ثلاث اذا حدث كـذب واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان على الموحد أن يحترز عما هو من علامة المنافق وذلك بأن يحفظ الوديمة على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه فيضمها في بيته أو صندوقه لأنه وعد لصاحبها ذلك وخلف الوعد مذموم واذا ترك الحفظ بعد غيبة صاحبها ففيه ترك الوفاء بما النزم والغرور في حق صاحبها وذلك حرام . فان وضمها في بيته أو مسندوقه فهلىكت لم يضمنه لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أودع وديمة فهلكت فلا ضمان عليه و لحديث ابن الزبير عن جابر رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عايه وسلم قال ليس على الستمير غمير المغل ضمان ولاعلى المودع غير المفسل ضمان فالمراد بالمفل الخائن قال صلى الله عليه وسلم لا اغلال ولا اسلال في الاسلام والاغلال الخيانة والاسلال السرقة وقد قيل المغل المنتفع من قولهم أرض مغل أي كثير الريم والغلة فعلى هــذا المراد المنتفع بغير اذن صاحبه . وقال عمر رضى الله تعالى عنه العارية كالوديمة لايضمنها صاحبها الا بالتمدى . وقال على رضى الله تعالى عنه لاضمان على راع ولاعلى مؤتمن . والمعنى فيه أن المودع متبرع فى حفظها اصاحبها والتبرع لايوجب ضمانًا على المتبرع للمتبرع عليه فكان هلاكها في يده كهلاكها في يد صاحبها وهو معنى قول الفقهاء رحمهم الله تمالى يد المودع كيد المودع ويستوي ان هلك عا يمكن التحرز عنه أو بما لا ممكن لان الملاك بما يمكن التحرزعنه بمنى العيب في الحفظ ولكن صفة السلامة عن العيب أنما تصير مستحقا في المعاوضة دون التبرع والمودع متبرع \* فان دفعها الى بمض من في عياله من زوجته أوولده أو والديه أوأجيره فلا ضمان عليه اذاهلكت استحسانا. وفي القياس هوضامن لأنه استحفظ من استحفظ منه ، ويو يد وجه القياس قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)

والمرادالنساء فانكان هومنهيا عن دفع مال نفسه الى امرأته فما ظنك في مال غيره ، وجه الاستحسان أن المطلوب منه حفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ مال نفسه و الانسان يحفظ مال نفسه بيدمن في عياله على ما قيل قوام العالم بشيئين كاسب بجمع وساكنة تحفظ ولانه لابجد بدآ من هذافانه اذاخرج من داره في حاجته لا عكنه أن يجمل الوديمة مع نفسه واذا خلفها في داره صارت في بد امرأته حكماً وما لا يمكن الامتناع عنه عفو ه وذكر في جملة من في عاله الأجير والمراد التمليذ الخاص الذي استأجره مشاهرة أومسانهة فأما الاجير بعمل من الاعمال كسائر الاجانب يضمن الوديمة بالدفع اليه • فاذا انشق الكيس في صندوقه فاختلط بدراهمه فلا ضمان عليه لانعدام الصنع الموجب الضمان عليمه ولو يمكن تقصير فذلك من المودع بأنجمل دراهم الوديمة في كيس بال ولكن الختلط مشترك بينهما تقدر ملكهما فان هلك بمضها هلك من مالهما جميعاً ويقسم الباقي بينهماعلى قدر ماكان لكل واحد منهما لانهليس أحدهما بأن يجعل الهالك من نصيبه بأونى من الآخروالاصل في المال المشترك اذا هلك شيُّ منه أن ماهلك هلات على الشركة وما بتي على الشركة باعتبارأن الهالك بجمل كأن لم يكن (وان) ضل ذلك إنسان بمن هو في عيال المودع من صغير أوكبير أومملوك أو أجنى فلا ضمان فيه على الستودع لانمدام الخلط منه حقيقة وحكماً فان فعل من في عياله كفعله فما هو مأمور به من جهته صريحا أودلالة وذلك لايوجد في الخلط ولكن الضهان على الذي خلطها عباشرة الفعل الموجب للضمان والصغير والكبير فىذلك سواء لان الصغير مؤاخذ بضمان الفمل فان تحقق الفمل بوجوده لاينعدم بالحجر بسبب الصفره ثم الخلط أنواع ثلاثة (خلط ) تعذر التمين بعده كخلط الشي مجنسه فهذا موجب للضمان لانه يتعذر به على المالك الوصول الى عين ملكه ووخلط يتيسرممه التميز كخلط السود بالبيض والدراهم بالدنانير فهذا لا يكون موجباً للضمان لتمكن المالك من الوصول الى عين ملك فهذه مجاورة ليس مخلط \* وخلط تنصر معه التمييز كخلط الحنطة بالشمير فهو موجب للضمان لانه يتمذر على المالك الوصول اليعين ملكه الابحرج والمتمسر كالمتعذر كماييناه في الفصب ﴿ فَانَ قَيلَ ﴾ تمييز الحنطة من الشمير ممكن بأن يصب من ماء فترسب الحنطة ويطفو الشمير ﴿ قلنا ﴾ في هذا إفساد للمخاوط في الحال • اثم الحنطة لاتخلو عن حبات الشمير كما لايخلو الشمير عن حبات الحنطة فاكان من حبات الحنطة لصاحب الشمير يرسب وماكان من حبات الشمير لصاحب

الحنطة يطفو فمرفنا أنالتمييز متعذر مهذا العاربق أيضاً وكذلك خلط الجياد بالزبوف انكان مجيث تتعذر التمييز أوتنعسر فهو مسوجب للضمان على الخالط وان كان بحيث يتيسر التمييز لايكون موجبا للضمان عايه «يقول فان لم يظهر بالخلط فقال احدهما أنا آخذ المخلوط وأغرم اصاحبي مثل ما كان له فرضي به صاحبه جاز لان الحق لهما فاذا تراضيا على شي صم ذلك فىحقهما وانأبي ذلك احدهما فانه يباع المخلوط ويقسم الثمن بينهماعلي قيمة الحنطة والشمير على التفسير الذي بيناه في الفصي قبل هذا الجواب إنما يستقيم على قول أبي يوسف ومحمد رحمها الله وروانة الحسن عن أبي حنيفة رحمها الله في ان ملك المالك لا نقطع عن المخاوط بل له الخيار بين الشركة في المخلوط وبين تضمين الخالط فأما على ما هو الظاهر من مذهب أبى حنيفة المخلوط ملك للخالط وحقهما في ذمته فلاساع ماله في دينهما لما فيه من الحجر عليه وأبو حنيفة لايرى ذلك والأصح أنه قولهم جميعاً لأن ملكهماوان انقطم عن المخلوط فالحق فيه باق مالم يصل الي كل واحد منهما بدل ملكه ولهذا لا يباح للخالط أن ينتفع بالمخلوط قبل أداء الضمان فلبقاء حقهما يكون لهما أن يستوفيا حقهما من المخلوط إماصلحا بالتراضي أوبيعاوقسمة الثمن اذا لم يتراضيا على شيء ﴿ واذا كان عنــــــــــ الرجل وديمة دراهمأودنانير أو شي من المكيل أو الوزون فانفق طائفة منهما في حاجته كان ضامنا لما أنفق منها اعتبارا للبعض بالكل ولو لم يصر ضامناً لما يق منها لانه في الباق حافظ للمالك وبما أنفق لم يتعيب الباقى فان هــذا مما لايصره التبعيض فهو كمالوأودعه ا وديمتين فانفق احداهما لايكون ضامنا للأخرى م فان جاء نثل ما أنفق فخلطه بالباقي صار ضامنا لجيمها لان ما أنفق صار دينا في ذمته وهو لا ينفرد بقضاء الدين بنير عضر من صاحبه فيكون فعله هذا خلطا لما يقي علك نفسه وذلك موجب للضمان عليه ، فان كان حين أُخق بعضها وجاء عثله فخلط بالباقي أفتي بأنه صار ضامناً لها كلها فباعها ثم جا، رب الوديمة فضمنها اياه وفي الثمن فضل قل يطيب له حصة ما خلطه مها من ماله من انفضل لأنه ربح حصل على ملسكه وضمانه وشصدق محصة الثاني من الوديعة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وفي قول أبي نوسف رحمه الله لانتصدق به لانه بالضمان قدملكه مستندآ الى وقت وجوب الضمان ولهذا نفذبيعه فكان هذارى حاصلا على ملكه وضانه فيعاب له كما فيحصة ملكه وهمايقو لان هذار بح حصل له بكسب خبيث فانه ممنوع من ييع الوديمة

اما لبقاء ملك المودعكما في الباقى بعدالخلط في احدى الروايتين أو لبقاء حقه على ماقانا والربح الحاصل بكسب خبيث سبيله التصدق به ولان المودع عندالبهم يخبر المشترى انه يبيم ماكه وحقه وهوكاذب في ذلك والكذب في التجارة وجب الصدقة بدليل حديث قيس من عروة السكناني قالكنا نتبايم في الاسواق بالاوساق ونسمى أنفسنا السماسرة فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمانًا بأحسن الاسماء وقال يامعشرالتجار ان تجارتكم هذه يحضرها اللغو والكذب فشويوها بالصدقة . فعملنا بالحديث في ايجاب التصدق بالفضل وهذا اذا كانت الوديعة شيئاً بباع فان كانت دراهم فالدراهم يشترى بها ثم ينظر ان اشترى بها بمينها ونقدها لا يطيب له الفصل أيضاً وان اشترى بها ونقد غيرها أو اشترى بدارهم مطلقة ثم تقدها يطيب له الرجح هنا لان الدراهم لا تتعين ينفس العقد مالم ينضم اليه التسليم ولهذا لو أرادأن يسلم غيرها كان له ذلك فأما بالقبض يتمين نوع تمين ولهذا لا علك استرداد المقبوض من البائم ليعطيه مثلها ظهذا قلنا اذا استعان في العقدوالنقد جميعاً بالدراهم الوهيمة أو المفصوبة لا يطيب له الفضل وكذلك إناشترى مها مأكولا ونقدها لم محل له أن يأكل ذلك قبل أداء الضمان ولواشترى بدراهم مطلقة ثم نقد تلك الدراهم حلله أن ينتفع بهاه وفي النوادر لو اشترى دينارا بمشرة دراهم وفقد الدراهم المفصوبة لم يحلله ان ينتفع بالدينار مالم يؤد الغمان لان صاحب الدراهم اذا استحق دراهمه فسد العقد ووجب عليه رد الدنيار فكانت كالمقبوض بحكم عقد فاسد بخلاف مالو تقدها في ثمن الطعام لانه بالاستحقاق هناك لا يبطل الشراء بل يبتى الثمن ديناً في ذمته كماكان ، وعلى هذا قالوا لوغصب ثوباً واشترى به جارية لم يحل له أن يطأهالآنه لو استحق الثوب لزمه رد الجارية ، ولو تزوج بالثوب المفصوب امرأة حل له أن يطأها لان المفصوب منه اذا استحق الثوب لا يبطل النكاح ولا التسمية (فان) كان أخذ بعض الوديمة لينفقه في حاجته ثم بداله فرده الى موضمه ثم ضاءت الوديدة ولا ضمان عليه لان رفعه حفظ فلا يكون موجباً للضمان عليه ، بق مجرد نية الانفاق في حاجته وبمجرد النية لايصير ضامنا كما لونوى أن يغصب مال انسان وهمذا لقوله صلى الله عليمه وسلم أن الله تعالى تجاوز لامتي عما حــدثت به أنفسهم مالم يعطوا أو يتكلموا والعراقيون يقولون كاهولماأى كاديمهي فعصم والمصوم لايعاقب بمقوبة من عصى . ولئن صار ضامنا ولرخ ففدعاد اليالوفاق برد العين آلي مكانه وذلك يبرئه عن الضمان عندناعلي مانبينه بخلاف

ماسبق لان هناك أنما جاء علك نفسه فوضعه مكان ماأنفق ولهذا لايكون عودا الى الوفاق فيما خالف فيه وهنا انما جاءبالوديمة بميتها فتحقق عودهالي الوفاق وهذا أولى الوجهين عندي فانه لوباعها ثم ضمن قيمتها نفذ البيع من جهته وانما يستند ملكه بالضان الى وقت وجوب الضمان فلو لم يكن الرفع للبيع موجباً للضمان عليه قبل البيع والتسليم لم يستند ملكه الى تلك الحالة فينبغي أن لا ينفذ بيعه والرواية محفوظة في هذا الكتاب وفي المضاربة أن البيع نافذ فعرفنا أن الاوجه هو الطريق الثاني ( واذا ) طلب المودع الوديمة فقال المستودع قد رددتها عليك فالفول قوله مع ينه لأنه أمين والقول قول الامين مع العمين لانكار مالسبب الموجب للضمان واخباره بما هو مسلط عليه وهو رد الوديمة على صاحبها والمودع هو الذي سلطه على ذلك فيجمل قوله كقول السلط الا أنه يستحلف لنني التهمة عنه \* وكذلك لو سرقت أو ضاعت أوذهبت وقاللا أدري كيف ذهبت لأنه أمين آخبريما هو محتمل ولأنه ينكروجوب الضمان عليه والمالك يدعى عليه سبب الضمان وهو المنع بعد الطلب فلايصدق إلا بحجة ( واختلف ) المناخرون رحمهم الله فيما اذا قال الندا. لا أدرى كيف ذهبت فمنهم من يقول هو ضامن لها لانه جهلها بما قال والمودع بالتجهيل يصير ضامنا مخلاف ما اذا قال ذهبت ولا أدرى كيف ذهبت لانه بقوله ذهبت يخبر لهلاكها ويكفيه هذا المقدار فلا معتبر بعد ذلك نقوله لا أدرى كيف ذهبت والأصح أنه لايصير ضامنا لانه مخبر بهلا كها محترزعن الكذب والمجازفة فيالقول بقوله لاأدرى كيف ذهبت وهذا لانأصل الذهاب معلوم من هذا اللفظ لامحالة وانما التجهيل في كيفية الذهاب والاخبار بأصل الذهاب يكني في براءته عن الضمان ﴿ وَازْ قَالَ بِعَثْتُ مِهَا اللَّكُ مَمْ رَسُولَى وَسَمَّى بِعَضْ مِنْ في عِيالُهُ فَهُو كقوله رددتها عليك لان مد من في عياله لما جمل كيده في الحفظ فكذلك في الرد مد من في عياله كيده فلا يصير مهذا مقرا بالسبب الوجب للضمان عليه (واذا) قال بعثت بها اليك مع أجنبي فهــو ضامن حتى يقر المودع ووصولها اليه عندنا (قال) ان أبي ليـلي رحمه الله لاضمان عليه وهذا بناء على أن عنده للمودع أن يودع غيره لانه يحفظ الوديمة على الوجه الذي يحفظ ماله وقد يودع الانسان مال نفسه من أجنى فكذلك له أن يودع الوديمة من غيره فلايصير ضامنا بالدفع الى غيره ليحفظ أويرد كما في حقمن في عياله ، وعندنا ليس للمودع أذيودع غيره لان الحفظ يتفاوت فيه الناس والمودع انما رضي بحفظه وأمانته دون غيره فاذا

دفع الى أجنى فقد صار تاركا للحفظ الذي التزمه مستحفظا عليه من استحفظ منه فيكون ضامنا . بخلاف من في عياله فان المودع هو الحافظ له بيد من في عياله لان من في عياله في يده فما في مد من في عياله كذلك فأما اذا دفع الى أجنبي لا يكون هر حافظا له بل الاجنى هو الحافظ له والمودع لم يرض بهذا فيكون ضامنا حتى نقر المودع بوصولها اليــه فاذا أقسر مذلك برئ عن الضمان يوصول المال الى مد صاحبه كما يبرأ الغاصب يوصول المنصوب الي يدصاحبه و وكذلك العارية في جميع ذلك لأنها أمانة كالوديمة وفيهذا بيان أن المستميرليس له أن يودع أجنبياً كالمودع وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله لهذلك لان للمستمير أن يمير فيما لانتفاوت الناس في الانتفاع به وفي الاعارة أيداع وزيادة ولـكن الأولأصح لان المستمير عندنا مالك للمنفعة فاعاراتهمن الغيرتصرف فما هو مملوك لهوهو المنفعة ثم يتعدى تسليمه الى العين حكما لتصرفه في ملك نفسه فلا يكوزموجبا للضمان عليه فأما أيداعه من الغير فهو تصرف في العين ولاحق له في العين فيكون موجباً للضمان عليه كالايداع من المودع ، فإن قال بمثت بها اليك مع هذا الاجنبي أو استودعها اياه ثم ردها على فضاعت عندى لم يصدق وهو ضامن لها لانه أقر يوجود السبب الموجب للضمان عليه ثم ادعى مايسقط عنه فلا يصدق كالغاصب اذا ادعى رد المفصوب فان أقام البينة على ذلك برئ من الضمان لانه أثبت العراءة بالحجة والثابت بالبينة كالثابت باقرار الخصم وهو مذهبنا فأن المودع اداخالب ثم عاد الي الوفاق يبرأ عن الضمان وعندالشافعي رضي الله تعالى عنه لايبرأ وبيانه فيهذه المسئلة وفيا اذا لبس ثوب الوديمة ثم نزعه فهلك وحجة الشافي توله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد ، وهو حين أخذها للاستمال صارت مضمونة عليه حتى لوهككت في تلك الحالة ضمنها فلا يبرأ الا بالردعلي المالك ولم يوجد ولان الوديمة تضمن بالخلاف من طريق القول وهو الجحود تارة وبالخلاف من طريق الفعل أخرى ثم اذا ضمنها بالجحودلم يبرأ بذلك الخلاف مالم يردها الى المالك فكذلك بالاستعمال بل أولى لان الاستعمال يتصل بالمين والجحود لا تصل به ه وقاس بالمستأجر للدامة الى مكان اذا جاوزه أثم عاد اليه لم يبرأ . وكذلك المستمير يعلم انه أمين ضمن الامانة بالخيانة ولان المودع مسيريده من المودع في الحفظ فاذا خالف فقد استرد بدعاريته وهوينفرد به ثم اذا عاد الى الوفاق فقد أراد اعادة يده ثانيا منه وهو لاينفرد به ولان موجب المقد هو الحفظ للمالك وبالخلاف

يفوت موجب العةـ د اما لتركه الحفظ أصلا أواتركه الحفظ للمالك حين حفظها لنفـ ٩ فلا يبقى العقد بعد فوات موجبه ولان الانسان انما يأتمن الاه بن على ماله دون الخائن ومطلق المقد يتقيد بدلالة المرفكالشراء بمطلق الدراهم يتقيد بنقد البلد وإذا تقيد العقد بما قبال الخلاف لا سبق بعده ه وحجتنا في ذلك أن الابداع مطلق فكان باقيا بعد الخلاف ، وبيان الوصف أنه قال احفظ مالى أو قال احفظه أبدا ولا يشكل على أحد أن هذا اللفظ يتناول الحفظ قبل الخلاف وبعده ثم لم يبطل بالخلاف لان بطلان الشئ بما هو موضع لابطاله أو عاينافيه والاستعمال ليس عوضم لايطال الابداع وهو لاينافيه الاترى ان الامر بالحفظ مع الاستعمال صحيح ابتداء بأن يقول للفاصب أودعتك وهو مستعمل له والخلاف ليس برد لان الامر قول ورد القول تقول مثله ولان الخلاف يكون في حال غيبة المسودع ولو قال رددت الأمر في هذه الحالة لم يرتد ولانه تصرف في حفظ الواجب بالأمر على خلاف مايوجبه وليس بتصرف في الأمر وصحة الامركأن يكون الآمرأهلا له وكون الحفظ مقصوداً من المأمور ولم ينمدم شي من ذلك بخلاف الجحود فانهرد للامر بعينه لان الجاحد يكون متملكا للمين والمالك في ملكه لايكون مأموراً بالحفظ من جمة غيره والدليل عليه أوامر الشرع فالجحود فيها رد والخلاف لا يكون رداً حتى لوترك صوماً أوصلاة لم يكفر (وكذلك) في أوامر العباد اذا وكله ببيع عين بألف فباعه بخمسمائة وسلم لم تبطل الوكالة مم تحقق الخلاف ومم ان الوكالة جائزة غير لازمة كالابداع. وعذره ان البيم لايستغرق المدة فالامر به لا يبطل بالخلاف والحفظ يستغرق المدة فيبطل الامر به اذا خالف في بعض المدة هنا وهناك حتى يصـير ضامنا \* ويشكل بالاستنجار للحفظ فانه يســتغرق المدة ثم لايبطل بالخلاف من طريق الفعل وعذره عن الاجارة أنها لازمة حتى لايبطل بالجحود ضعيف لان بطلان العقد عند، بفوات المعقود عليه واللازم وغير اللازم فيه سواء أنما يفترق اللازم وغير اللازم فماهو ردمتم في الاستئجارالمقد ورد على منفعة الحافظ في المدة والمنفعة تحدث شيئا فشيئافبترك الحفظ في بمض المدة يبطل المقد في ذلك القدر ويكون باتيا فماوراءه كبفاء المقودعايه فكذلك في الحفظ ينير مدل هفأما استئجارالدانة الى مكان فقد قال بعض أصحانا رحمهم الله أن استأجرها ذاهبا وجائيا يبرأ عن الضمان بالمود الىذلك المكان فيصير ضامنا بالمجاوزة لوجود سبب الضمان ثم بالعود الى ذلك المكان لايعود العقد ينهما ه ولو سلمنا

فنقول العـقد هناك يرد على منافع الدابة في ذلك المـكان فباخراج الدابة من ذلك المـكان يفوت الممقود عليه أصلا وهنا العقد يردعلي منفعة الحافظ وبالخللف من طريق الفعل لم يفت جميع المعقود عليه أنما وقع التغير في النسليم في بعضه لأنه كان مأمورا بتسليم العين في المصر فاذا أخرجه يتغير التسايم من غير أن يفوت المقود عليه حتى أن في الاجارة لوحل عليها حملاً آخر في ذلك المكان ثم نزع برئ عن الضمان لبقاء الممقود عليه وتمكن التغـير كان في الاستيفاء ولان المستأجر ضامن بالامساك لافي المكان المأسور به وهو في الامساك عامل لنفسه ه ألا ترى انه لو أمكها أياما في بيته كان ضامنا فلا يتحقق الرد منه بعد الخلاف اذا كان ممسكا لمنفعة نفسه فأما المودع لايضمن بالامساك بل بالاستعمال وقد زال ذلك كله حتى ان في الاجارة اذا لم يضمن بالامساك برئ بترك الخلاف على ماقال في الاجارات اذا استأجرت المرأة ثوب صيانة لتلبسه أياما فلبست بالليل كانت ضامنة فاذا جاء النهار برئت لان الضمان عليها بالاستعال ليلا دون الامساك ( اذا ) ثبت نقاء عقد الوديعة فنقول يد المودع كيد المودع فاما ان يجمل في حالة الخلاف كان المين في يد المالك والمستعمل متشبث بهفان هلك منعمله ضمن والافلاكما لوتشبت شوب في مد صاحبه وهذا اختيار الهندواني رحمه الله · والأصم انهضامن اذا هلك في حالة الخلاف سمواء كان من استعماله أو من غير استعماله \* وفي الكتاب ما بدل عليه فانه قال برى عن الضمان وذلك لأيكون الا بعد صيرورة المين،مضمونا عليه، ولو تنازعاً في الهلاك انه كان في حالة الخلاف أو بعد ترك الخلاف كان القول قول المالك فعرفنا آنه صار ضامنا وطريق صيرورته ضامنا تفويت المعقود عليه ونزع بده ضمنا للخلاف ولكن ماثبت ضمنا للشئ يتقدر بقدره فقيما وراء زمان الخلاف يد المودع كيـد المودع لبقاء العقد والاستدامـة فما يستدام له حكم الانشا، \*ولو أودعه ابتداء برىء عن الضان باعتبار أن يد المودع كيد المودع فكذلك هنا \* وتيين بهمذا أن استرداده يد عاريته كان مقصردا على حالة الخلاف لانه ثبت ضمنا له ودعوى تقييد الامريما قبل الخلاف كلام باطل فان أحــد الايظن بصاحب المال أن يقول احفظ مالى مالم تخن فاذا خنت فلا تحفظ واكنه بقول احفظ ولا تخن فاذا خنت فاترك الخيانة واحفظه لي لان مقصوده من الأمر بالحفظ أن يكون ماله مصونا عنــده والحاجة الى ذلك في حالة الخلاف أظهر \* واذا طلب المودع الوديمة فجحدها المستودع

كان ضامنا لها لوجهين (أحدهم؛) أنه بالمحود صار متملكا فان الشرع جعل القول قوله فما في مده ولا يتملك أحد مال الغير بغير رضاه الا بالضمان ولان المالك عزله عن الحفظ حين طالبه بالرد فهو بالجحود صارمانها المالك عن ملكه مفويًّا عليه بدء الثابتة حكما فيكون كالغاص ضاماً مهذا الطريق. ولم يذكر في الكتاب اذا جعدها لافي وجه الودع ه فان قال له إنسان ما حال وديمة فلان عندك فجحدها أوجحدها في وجه المودع من غير أن يطالب بالرد بأن قال له ما حال وديمتي عنــدك ليشــكره على حفظهــا فجحدها . وذكر الفصاين في اختلاف زفر ويمقوب رحمهما الله أنه على قول زفر يكون ضامناً لما ذكرنا أنه بالجحود متملك لها ومفوت بد المالك حكماً (وقال) أبو يوسف لا يكون ضامناً لان المالك ماعزله عن الحفظ فيكون العقد باقيا وباعتبار بقائه مده كيد المالك في العين ولان الجحود في حال غيبة المالك من الحفظ لانه طريق لدفع طمع الطامعين عنها فلايكون موجباً للضمان عليه، فإن أقام رب الوديمة البينة بمدجعود المودع الله استودعه كذا ثمأقام المستودع البينة أنها ضاءت فهو ضامن لها لانه بالجحود صار ضامناً وهلاك المضمون في مد الضامن يقرر عليه الضمان \* وكذلك أن أقام البينة أنهاكانت ضاعت قبل جحوده لأن البينة لاتقبل الابعد نقدم الدعوى: وهو مناقض في كلامه فجحوده أصل الابداع عنمه من دعوى الهلاك قبله فلهذا لاتقبل بينته الا أن يقر المودع بذلك فحينئذ لاضمان على المودع لان الاقرار موجب ينفسه في حق القر ولان المناقض اذا صدقه خصمه كان مقبول الفول ه وان قال لم تودعني شيئاثم قال قد أودعتني ولكمها هلكت فهوضامن لها لما ببنا ان جحوده أصل الابداع يمنعه من دعوى الهلاك قبله والهلاك بمدالجحود يؤكد الضمان عليه ، وان قال قدأ عطيتكما ثم قال بعدأيام لم أعطكها ولكنها ضاءت لم يسدق وهوضامن لها وطعن عيسي فيهذا وقال لاضان عليه لأنه تكلم بكلامين لو تكلم بكل واحد منهما على الانفراد لم يكن ضامناً فبمجموعهما كيف يصير ضامناً هو تقرير هذا من وجهين (أحدهما) أن الضمان يستدعى سببا لامحالة ولم يوجد لان قبضه باذن المالك ولم يوجد منه جحود ليكون ضامناً ( والثاني ) ان قول المودع رددتها أوهلكت مستبر في نني الضمان عنه لافي ثبوت الرديه ولهذا لو ادعي الرد على الرصي لم يضمن الوصى شيئاه واذاكان المقصود نني الضمان عنه ولا تناقض بين كلاميه فما هوالمقصود لا يكون ضامناً شيئا هووجه ظاهر الرواية انهمناقض في كلامه لان اخبار وبالرد

عنمه من دعوى الهلاك في يده واخباره بالهلاك في يده يمنعهمن دعوى الرد فسقط اعتبار كلامه للتناقض فيبقي ساكتا ممتنعاً من رد الوديمة بعد ماطول بها وذلك سبب موجب للضمان عليه فكان ضامناً لهـ ذا \* فان قال اسـ تودعتني ألف درهم فضاعت وقال الطالب كذبت بل غصبتها مني فالقول قول الستودع لان المقر له يدعى عليه سبب الضمان وهو الغصب والمستودع منكر لذلك ولم يسبق منه اقـرار بسبب موجب للضمان اعــا ذكر أن صاحب المال وضع ماله في موضع فضاع وفعــل الانساز في مال نفسه لا يكون موجباً للضمان على غيره \* وان قال المستودع أخذتها منك وديمة وقال الآخر بل غصبتني فهو ضامن لهالاقراره بوجود الفعل الموجب للضمان منه في ملك الغير وهو الاخذ . قال صلى الله عليه وسلم على اليدما أخذت حتى ترد ثم ادعى ما يسقط الضمان عنه وهو اذن المالك اياه في الاخمة فلا يصدق على ذلك ويكون ضامناً الا أن يقيم البينة أويأتي المالك اليمين فيقوم نكوله مقام إقراره\* وان قال ربالمال بل أقرضتكها قرضاً وقال المستودع بل وضعتها عندى وديمة أو أخذتها منك وديعة وقد ضاعت فلا ضمان عليه لانهما تصادقاعلي ان الأخذحصل باذن المالك فلا يكون موجباً للضمان الاباعتبار عقد الضمان والمالك مدعى ذلك نقوله أقرضتكم اوالمودع منكر فكانالقول قوله لانكاره . ثم بين في خلط الحنطة بالشميرانه ان كان بحيث يستطاع ان يخلص فلا ضمان على المودع وقد يكون ذلك بآن يدق حبات الحنطة فتمريل فتتمنز من الشمير فاذا كان مهذه الصفة كان هذا كخلط البيض بالسود فلا يكون موجباً للضمان ﴿ رجل ﴾ استودع رجلا ألف درهم وله على المستودع ألف قسرض فأعطاه ألف درهم ثم اختلفا بمد أيام فقال الطالب أخذت الوديمة وقال المستودع أعطيت القرض وقد ضاعت الوديمة فالقول قول المستودع لانه همو الدافع للألف فالفول قوله أنه من أي جهة دفسه وقد زعم أنه دفعه عن جهة قضاء الدين فبريء من الدين، وبقيت الوديعة في يده وقد أخبر مهلاكها فالقول قوله في ذلك يوضحه أنه لو لم يدفع اليه شيئاً حتى أخبر بهلاك الوديعة كان القول قوله ولا يجب عليه الا أداء الالف بدل الفرض فكذلك اذا أخبر بهلاك الوديعة بعدأداء الالف ورجل استودع صبباً محجورا عليه مالافاستهلكه لم يضمن في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهوضامن في قول أبي يوسف والشافي رحمهما الله هوجه قولهما اذضمان الاستهلاك ضيان فمل والصي والبالغ فيه سواء

لَمَا بِينَا أَنِ تَحْقَقُ الْفَعْلُ بُوجُودُهُ • أَلَا تَرَى أَنْ الوديمَةُ لُوكَانَتُ عَبْدًا أُوأَمَةً فَقَتْلُهُمَا الصبي كانضامنا بهذا الطريق فكذلك فيسائر الاموال ولان الايداع من الصبي باعل لانه استحفاظ من لا يحفظ فكا م لم يودعه ولكنه جاء فأتلف ماله واستحفاظ من لا يحفظ تضييم للمال فكانه ألقاه على قارعة الطريق ولوفع لذلك فاتلفه صيكان ضامناً فكذا هذاه وحجة أبى حنيفة ومحمدر حمهما اللهماقال في الكتاب لانه صبى وقد سلطه رب المال على ماله حين دفعه اليه (وفى) تفسير هذا التسايط نوعان من المكلام (أحدهما) أنه تسليط باعتبار العادة لان عادة الصبيان اتلاف المال لقلة نظرهم في عواقب الامورفهو لما مكنه من ذلك مع علمه بحاله يصير كالاذن له في الاتلاف وبقوله احفظ لايخرج من أن يكون اذنا لانه انما يخاطب مهذا من لا يحفظ فهو كمقدم الشمير بين يدى الحار وقال لاتاً كل ، مخلاف العبد والامة لا مدايس من عادة الصبيان القتل لأنهم يهابون القتل ويفرون منه فلا يكون ابداعه تسليطا على القتل باعتبار عادتهم وهذا بخلاف الدابة فان من عادتهم اتلاف ألدواب ركوبا فيثبت التسليط في الدابة بطرين العادة ، والاصح أن تقول معنى التسايط تحويل يده في المال اليه فان المالك باعتباريده كان متمكنا من استهلاكه فاذا حول يده اليه صار ممكنا له من استهلاكه بالفاكان المودع أوصبيا الا أنه نقوله احفظ قصدأن يكون هــذا التحويل مقصورا على الحفظ دون غيره وهذا صحيح في حتى البالغ باطل في حق الصبي لأنه لما التزم بالعقد والصبي ليس من أهله فيبق التسليط على الاستهلاك بتحويل اليد اليه مطلقا مخلافالعبد والامة فان المالك باعتبار يده ما كان متمكنا من قندل الآدى فتحويل اليد اليه لا يكون تسليطا على قتله ولان الايداع من المالك تصرف في ما كمه والمملوك في حكم الدم مبتى على أصل الحرية فلايتناوله الامداع والتسليط يثبت ماعتباره بخلاف مالوقال اقتل عبدى لان ذاك استعمال والاستعمال وراء التسليط فان بعد الاستعمال لذا لحقه ضمان يرجم على المستعمل وبعد التسليط يسقط حق السلط في التضمين لرضاه به ولا يثبت لاحــد حق الرجوع عليــه ولهذا نلنا في هذا | الموضع از الصبي المستهلك اذا ضمن للمستحق لايرجع على المودع بخلاف مالو قال له أتلفه فذلك استمال للصبي وهذا تسليط له بمنزلة قوله أبحت لك أن تأكل هذا الطمام ان شئت ولو قال ذلك فاكله الصبي لم يضمن ولو جاء مستحق وضمنه لم يرجع على الذي قال له ذلك فهذا مشله الاأن أبا يوسـف يقول قوله احفظه بمنزلة الاستثناء مما تناوله مطلق التسليم

والاستثناء تصرف من المستثنى على نفسه في حقه فلايعتبر لصحته حال المخاطب به أوثبوت ولامة له عليه بل باستثنائه يخرج ماوراء الحفظ من هذا التسليط فاذا استهلكه الصي كان مستهلكا بغيراذنه ولسكن أبوحنيفة ومحمد رحهما الله تقولان التسليط بالفسمل وهو نقل اليــد اليه مطلقا وقوله احفظ كلام فــلا يتحقق استثناؤه من الفــعل المطلق بل يكون ممارضاً لذلك الفعل الذي هو تسليط ولا يكون معارضا الا بعد صحة محكما لكون المخاطب من أهل الالتزام بالمقدوذلك في حقالبالغ دون الصبي فيبقى النسايط. مطلقا في حق الصبي \* والدليـل عليه أن الصبي لوضيع الوديمة لم يضمن بأن رأى إنسانًا يأخــذها أو دله على أخذها والبائع يضمن بمثله فعرفنا ان المارض صحيح في حق البالغ دون الصبي \*وعلى هذا لو أودع عبداً محجوراً عليه مالا فاستهلكه لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رجمهما الله حتى يمتق لازالمارض صحيح في حقه دون المولى فأنه النزام بالنقد وعلى قول أبي يوسف يباع فيه في الحال لان المودع يتصرف على نفسه في الاستثناء فيبق الاستهلاك بغير اذنه \* فان كان العبد صبياً لم يضمن عندهما في الحال ولا بعد البلوغ والمتق لان العارض لم يصح في حقمه ولا في حق المولى وال كان الصي أوالعبد مأدنوناً كان ضامناً في الحال لان العارض ند صمح في حقهما وفي حق المولى فالمأذون من أهل الالنزام بالمقد ولهذا يؤاخذان بضمان التضييم ، وعلى هذا الخلاف لو أقسرض صبياً محجوراً عليه أوعبداً محجوراً عليه مالا فاستهلكه لاذ التسلم اليه تسليط وقرله أقرضتك معارض لقوله احفظ في الوديمة على مابينا • وكذلك لوباع من صبي محجور عليه أوعب د محجور عليه شيئًا فاستهلكه فهو على هـذا الخلاف لاذالنسايم اليهما تسليط وقوله بعت معارض فلا يعمل هذا المعارض في حق الصي أصلا ولا في حق العبد حتى يمتق فهذا هوا لحرف الذي يخرج عليه هذه المسائل (وان) ها كتالوديمة عند الصي والعبد فلاضمان عليهما لانعدام صنيع موجب للضمان منهما \* وفي قتل العبد والامة يجر عليهما ما يجب قبل الايداع فعلى عاقلة الصي قيمة المفتول في ثلاث سنين عمداً قتله أوخطاً لازعمد السي وخطأ دسواء وعلى المملوك القصاصان قتله عمداً وان قتله خطأ يخاطبالولى بالدفع أوالفداء في العبد وعليه القيمة في المدبر وأم الولد يعني الافل من قيمة المقتول وقيمة القاتدل وعلى المكاتب أن يسمى في الاقسل من قيمته ومن قيمة المفتول \* ولو أودع رجلا شيئا الستهلكه ابن له صغير أوعبد فعلى المستهلك ضمانه في الحال لان قبوله الوديمة يكون إذنا لمن في عياله بان يحفظها والصبي والمبد اذا كان مأذونا في حفظ الوديعة يؤاخذ بضمان الاستهلاك ﴿ رجل ﴾ استودع رجلا ألف درهم فدفعها الستودع الى آخر وادعى ان رب الوديعة أمره بذلك لم يصدق عليه الا ببينة (وقال) ابن أبي ليلي هو مصدق في ذلك مع بمينه لان عنده للمودع أن يودع وهو منكر لوجوب الضمان عليه فأما عندنا ليس للمودع أن يودع فدفعه الى الثاني سبب لوجوب الضمان عليه ثم يدعى مايسةط الضمان عنه وهو الاذن فلا يصدق الاببينة كما لو أخذ مال انسان فادعى أنه أخذه بإذنه . وله ان يستحلف صاحمًا أنه لم يأمره بالدفم لانه لوأقر بالامر برئ المودع فاذا أنكر يستحاف لرجاء نكوله \* فان كان رب الديمة أمره أن مدفعها الى رجل فقال قد دفعتها وقال الرجل لم أقبضها منك وقال رب الوديمة لم تدفعها فالقول قول المودع مع يمينه لان دعواه الدفع الى من أمر المالك بالدفع اليه بمنزلة دعواه الدفع الى مالكها فيكون مصدقا في براءته عن الضمان دون وصول المال الى ذلك الرجل حتى لايضمن ذلك الرجل مالم تقم البينة على قبضه ، واذا قال صاحب الوديمة للمودع اخبآها في بيتك هذا فخبآها في بيت آخر في داره تلك فضاعت فـلا ضهان عليه استحسانا وفي الفياس هو ضامن لأنه خالف أمره نصا فهو كما لوقال اخبأها في دارك هذه فخبأها في دار أخرى فهلكت \* وفي الاستحسان يقول نما يمتبر من كلامه ما يكون مفيدا دون ما لا يكون مفيدا . ألا ترى انه لو قال احفظها بيمينك دون يسارك أوانظر الها بعينك المحنى دون اليسري لم يعتبر لانه غيرمفيد ، إذا ثات هذا فنقول البيتان في دار واحدة لانتفاونان في معنى الحرزية لان الكل حرز واحد ألا ترى أن السارق اذا أخرج المتاع من أحد البيتين الى البيت الآخر لم يقطع اذا أخذ قبل أن يخرجه من الحرز فأما الداران يتفاوتان في الحرز فكان تقييده في الدار مفيداً لان كل دارحرزعلي حدة \* ألا ترىأنه لو قال له لا تخرج بها من البكوفة فخرج ما الى البعيرة كان ضامنا لها لأن التقييد في المصر من مفيد فأن انتقل من الكوفة الى البصرة أوالى غيرها لشئ لم يكن له منه بد فهلكت فلا ضمان عليه لان المودع انما يلتزم شرط المودع بحسب امكانه \* ألا ترى أنه لو قال أمسكها بيدك ولاتضمها ليلا ولا نهاراً فوضعهافي بيت فهاكت لم يضمنها لان ماشرط عليه ليس في وسعه باعتبار المادة فكذلك يسقط اعتبارشرطه اذا لم مجد مدا من الانتقال من بلد الى بلد فلا ضمان عليه

اذا هلكت وهذا بناء على أصلنا فان للمودع أن يسافر بالوديمة عند اطلاق العقد . وعند الشافعي ليس له ذلك لأن فيه تعريض المال للهلاك قال صلى الله عليه وسلم السافر ومتاعه وماله على قلت الا ما وقى الله تعالى وليس للمودع تعريض الوديعة للتلف وهــذا يخلاف الأب والوصى والمضارب فانهم يسافرون للتجارة وطلب الربح ألا ترىأن لهم أن يسافروا بالمال من طريق البحر وليس للمودع حق التصرف والاسترباح في الوديمة ولهذا لايسافر من طريق البحر . يوضعه ان مقصود الودع أن يكون ماله في المصر محفوظا تمكن منه متى شا، ويفوت عليه هذا المقصود اذا سافر المودع به ، وحجتنا في ذلك أن الأمر مطلق فلا يتقيد بمكاندون مكان كما لا يتقيد بزمان وهذا لانمن براعي أمره في شي يراعي اطلاق أمره كأوامر الشرع والامكنة كلها في صفة الامرسواء إنما الخوفمن الناس دونالمكان فاذا كان الطريق أمناكان الحفظ فيه كالحفظ فيجوف المصر ومراد رسول الله صلى اللهعليه وسلم بيان الحالة في ذلك الوقت فان المسلمين كانوا لا يأمنون خارج المدينة لغلبة الكفار ألا ترى أنه فما أخبر من الامر بعده قال يوشك أن تخرج الظمينة من القادسية الى مكة لا تخاف الاالله تعالى والذئب على غنمها ولابجوز أن يتقيد مطلق أمره بالعرف والمقصود لان النص مِقدم على ذلك والمقصود مشترك ففد يكون قصده أن بحمل المال اليه خصوصاً اذا سافر الى البلد الذي فيه صاحب المال ولان المودع لا يتعذر عليه الخروج للسفر في حاجته بسبب قبول الوديعة واذا خرج فاما أن يدفع الوديعة الى غيره فيكون تاركاً للنص لانه أمره أن يحفظ بنفسه واما أن يحمل مع نفسه فيكون مخالفاً لمقصوده ولا شـك ان مراعاة النص أولى من مراعاة المقصود ولهذا قال أبوحنيفة ماله حمل ومؤنة ومالاحمل له ولا مؤنة في ذلك سواء بمدت المسافة أوقربت لمراعاة النص وهو الفياس . واستحسن أبو بوسف رحمه الله فقال اذا كان له حمل ومؤنة فليس له أن يسافر به لانه يلزم صاحبهامؤنة الرد ولا ولاية له عليه في الزام المؤنة اياه ، واستحسن محمد رحمه الله فقال اذا فربت المسافة فله أن يسافر بها واذا بعدت المسافة فليس له ذلك لانه يعظم الضرر والمؤنة على صاحبها عند بعد المسافة اذا أراد ردها \* ولوأودعه وديمة فقال لاتدفعها إلى امرأتك أوعبدك أوولدك أوأجيرك فاني اتهمهم عليها فدفعها الى الذي نهاه عنه فهلكت فان كان بجد بدآ من الدفع اليه بأن كان له سواه أهل وخدم فهو ضامن وان كان لايجد بدآ من ذلك لم يضمن لان شرطه هذا مفيد وقد

يأتمن الانسان الرجــل على ماله ولا يأتمن زوجتــه الا أنه انما يلزمه مراعاة شرطه بحسم الامكان فاذا كان يجد بدآ من الدفع الى من نهاه عنه فهو متمكن من حفظها على الوجه المأمور وه فيصير صامنا محفظها على الوجه المنهي عنه واذاكان لامجد مدآ من ذلك فهوحافظ لها محسب الامكان وليسءليه أكثر من ذلك فلا يضمنها «واذا استعمل المودع الوديمة وأقر مذلك ثم قال رددتها الى مكانها فهلكت لم يصدق الابينة لان السبب الموجب للضمال عليه وهو الاستعمال معلوم ثم ادعىما يسقط الضمان ءنه وهو ترك الخلاف قبل الهلاك فلايصدق إلا بحجة فان أقام البينة أنه رده الى، وضعه صحيحاً ثم هلك كان الثابت بالبينة كالثابت بافرار الخصم فلا يضمن شيئاً عندنا ، وإن كانت الوديمة أمة فوطئها المودع فولدت فالولد مملوك اصاحب الاصل وعلى الودع الحد ولا يثبت نسب الولدمنه لان فعله زنا محض وكونها وديمة عنده لا يمكن في شهة الحل الا أن يدعى شبهة نكاح أوشراء فينئذ يسقط الحد عنه ويغرم العقر للشـبهة (واذا) استودع رجلان رجلا وديعة من دراهم أو دنانير أو ثياب أو دواب أوعبيد ثمحضر أحدهماوطلب حقه منهلم يكن له ذلك حتى يجتمعا ولوخاصمه الى القاضي لم يآمره بدفع نصيبه اليـه في قول أبي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يأمره بأن يقسم ذلك ويدفع نصيبه اليه ولا تكون قسمته جائزة على الغائب، وعن محمد في الامالي قال قول أبي حنيفة أقيس وقول أبي يوسف رحمه الله أوسم. وجه قولهما ان كلواحدمن المودعين مالك لنصيبه حقيقة فلاستغراعليه قبض نصيبه في غيبة الآخر كالشريكين في الدين اذا حضر أحدهما كان له أن يطالب المديون بنصيبه وهذا لأنه يجب دفع الضرر عن الحاضر كمايجب دفع الضرر عن الغائب وانما يندفع الضرر عنهما فهاقلنا بأن يقسم فيدفع الى الحاضر نصيبه ليندفع الضرر عنه ثم لا تنفذ قسمته على الغائب حتى اذا هلك الباقى في مده ثم حضر الغائب كان له أن يشارك الحاضر فما قبض دفماً للضرر عنه هذا في المكيل والموزون واضم فان الحاضر له أن ينفرد بأخذ نصيبه منهمامع غيبة الآخرفكذلك للمودع أن يدفع نصيبه اليه وقديدنا نظيره في مال المفقود ومذهب أبي حنيفة مروي عن على رضى الله تعالى عنه والمنى فيه أنه لو دفع شيئاً الى الحاضر فاما أن يكون المدفوع من نصيبهما جيماً أو نصيب الحاضر خاصة ولايمكن أذيجمل ذلك من نصيب الحاضر خاصة لان ذلك لا يكون الابعد قسمة معتبرة وليس للمودع ولاية على الغائب في القسمة فلم يبـق الا أن يكون المدفوع من النصيبين

ودفع مال الغير الى الغيريكون جناية فلا يكون للمودع أن يباشر ذلك ولا يأمره القاضي به والحاضروان كان يتضرر بهذا فقد رضى بالنزام هذا الضررحين ساعد شريكه على الابداع قبل القسمة وان كان يتمكن هو من أخذه فكذلك لابدل على أنه يكون للمودع أن يدفع اليه . ألا ترى أن صاحب الدين اذا طالب المودع بقضاء دينه من الوديمة لم يؤمر المودع بذلك ولو ظفر به وهو من جنس حقه كان له أن يأخذه وهذا مخلاف الدين لان المديون انما يقضى بالدين من ملك نفسه فدفعه نصيب الآخراليه تصرف في ملكه وليس فيه قسمة على النائب فلهذا يؤمر بخلاف ما نحن فيه ﴿ رجل ﴾ أودع رجلا دراهم فجاء رجل فقال أرسلني اليك صاحب الوديعة لتدفعها الى فصدقه ودفعها اليه فهلكت عنده ثم حضر صاحبها وأنكر الرسالة فانه يضمنها له لانه دفع ماله الى غيره وبتصادقهما لايثبت الأمر فيحق المالك اذا أنكر فكان ضامنا ولايرجع بها على الرسول اذا كانت الوديعة هلكت في يده أو زعم أنه أوصلها الى صاحبها لانه قد صدقه فانه رسول أمين وان المالك ظالم في تضمينه إياهومن ظلم فليسله أن يظلم غيره الا أن يكون المقبوض قائمًا بمينه في يده فيأخذه لانه قد تملكه بأداء بدله وان كان كذبه في دعــوى الرسالة أولم يصدقه ولم يكــذ به ودفع المال اليه ثم جاء المالك فضمنه فله أن يرجع على الرسول لانه لم يقر بأنه كان أمينا ولكن دفع المال اليه بناء على قوله انه رسول المالك وانه لا يلحقه غرم بسبب الدفع اليه فاذا لحقه غرم كان له أن يرجع عليـه به ولو صدقه في دعوى الرسالة ودفعه اليـه وضمنه يعني ان الرسول قال له ان لحقك فيه غرم فأنا ضامن لك ثم حضر المالك وضمنه فله أن يرجع على الرسول لأنه قد ضمن له ذلك وهذه كفالة مضافة الى سبب وجوب المال فاسهما يتصادقان أن المالك ظالم وأن مايقبضه دين عليه للمودع والرسول ضمن له ذلك مضافا الى سبب الوجوب فلهذا طالبه به (واذا) كان عند رجل وديعة أو عارية أوبضاعة فغصها منه رجل فهو خصمه فها عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى لاخصومة بينهما حتى تحضر المالك ولان المال ملك صاحبه فأنما يخاصم في الاسترداد هو أووكيله والمودع ليس بوكيل عنه في الخصومة فلايخاصم في الاسترداد كاجنبي آخر . ولـكنا نقول للمودع يد معتبرة فىالوديمة وقد أزالها الفاصب فكاذله أن يخاصم عن نفسه لاعادة اليد التي أزالها بالفصب ولانه مأمور بالحفظ منجهة المودع ولا يتأتى له الحفظ الا باسترداد عينه من الغاصب أو استرداد

قيمته بعد هلاك العين ليحفظ ماليته عليه فكان كالمأمور به دلالة وفي البات حق الخصومة له تحقيق معنى الحفظ لان الغاصب اذا علم أن المودع لايخاصمه في حال غيبة المودع تجاسر على أخذه فلهذا كان المودع فيه خصما \* وان كانت الوديمة عند رجلين من ثياب أو غيرها فاقتسماها وجمل كل واحد منهما نصفها في يبته فهلك أحدد النصفين أوكلاهما فلا ضمان علمهما وهكذا أمر الناس لانهما لا يستطيعان أن مجتمعا على حفظها في مكان واحد لما بينا أن المودع انمـا يلتزم الحفظ بحسب امكانه ومعلوم أنهما لا يقــدران على أن يتركا جميــم أشغالهما ويجتمعا في مكان واحد لحفظ الوديعة والمالك لما أودعهما مع علمه بذلك فقد صآر راضياً نقسمتها وحفظ كل واحد منهما للنصف دلالة والثابت بالدلالة كالثابت بالنص . وان ابيا القسمة وأودعاه عند رجل فهلك ضمناه لتركهما ماالتزماه من الحفظ ، والمستبضعان والوصيانوالعدلان في الرهن قياس المودعين في ذلك. فان تركها احدهما عندصاحبه وان كان ذلك شيئاً لامحتمل القسمة فلا ضمان على واحد منهما اذا هلك لان المالك لما أودعهما مع علمه أنهما لايجتمعان على حفظه آناء الليل والنهارفقد صار راضيا بحفظ كلواحد منهما لجميعه \* ألا ترى انهما يتها يآن في الحفظ وفي مدة الماياة يتركه كل واحدمنهما عند صاحبه في نوته ، فان كان شيئاً محتمل القسمة فتركه احدهما عند صاحبه فلا ضمان على الذي هلك فى يده لانه مقبل على حفظه وهو في نصيب صاحبه مودع المودع ومودع المودع عند أبي حنيفة لا يضمن فأما الدافع عند أبي حنيفة رحمه الله فأنه ضامن لانصف لانه ترك الحفظ الذي التزمه مع الامكان فانهما يمكنان من القسمة ليحفظ كل واحدمنهما نصفه • وعندهما لا يضمن شيئاً لانه لما ائتنهما فقد صار راضياً محفظ كل واحد منهما له كما لا يحتمل القسمة وقول أبى حنيفة أقيس لان رضاه بأمانة اثنين لا يكون رضا بأمانة واحد فاذا كان الحفظ منهما يتأنى عادة لا يصير راضياً محفظ احدهما للكل وحده (واذا) احترق بيت المودع وأخرج الوديمة مع متاعه ووضعه في يبتجاره فهلك فهومنامن في القياس لا به ترك الحفظ الذى النرمه بالتسليم الى غيره وعذره يسقط المأثم عنه ولكن لا يبطل حق المالك في الضان. وفي الاستحسان لا ضان عليه لانه لا بجد بدآ من هذا في مثل هذه الحالة ولان وضعه في بيت جاره في مثل هذه الحالة من الحفظ لأنه يقصد به دفع الحرق عن الوديمة ألا ترى أنه انما يحفظ الوديمة على الوجه الذي يحفظ مال نفسه وأنما يحفظ مال نفسه في هذه

الحالة بهذا الطريق . أرأيت لو كان في سفينة فغرقتِ فناول الوديعة انساناعلي الجلد عسكما أكان صامنا (واذا) كانت الوديعة إبلا أو يقرآ أو غنما وصاحبها غانب فان أنفق عليها المستودع من ماله بغمير أمر القاضي فهمو متطوع لأنه متبرع بالأنفاق على ملك الغير بغير أمره وان دفعها الى القاضي يسأله البينة لانه يدعى ثبوت ولاية الامر بالانفاق للقاضي فيه فلا يصدقه الا ببينة فان أقام البينة انها وديمة عنده لفلان أمره ان ينفق عليها من ماله على قدر ما برى القاضي لانه مأمور بالنظروالحيوان لاسق بدون النفقة والودع لاننفق بغير أمره لانه لا يرضى بالتبرع به فيأمره بذلك نظراً منه للغائب ويكون ذلك دينا على رب الوديمة لان أمر القاضي في حال قيام ولايته كأمره ينفسه ولو أمره بأن ينفق كان ما ينفقه دينا له على المالك فكذا اذا أمره القاضي به فاذا جاء أجبره على رد نفقته عليه. وان رأى القاضي أن يأمره ببيمها فعل ذلك واذا باعها جاز بيمه لان في الامر بالانفاق تلف بعض المالية على المالك وفي البيم يتوفر عليه حفظ جميم المالية فلهذا نفذ بيمه بأمر القاضي « وان لم يكن رفعها الى القاضي واجتمع عنده من ألبانها شئ كثير يخاف فساده أوكان ذلك أثمرة أرض فباع بغير أمر القـاضي فهو ضامن لها ان كان في مصر تمكن من استطلاع رأي القاضي وان باعها بآمر القـاضي لم يضمن لان القاضي نائب الغـائب فيما يرجع الى النظر له . ولو تمكن من استطلاع رأى المالك فباعه بنسير أمره لم ينفذ بيعه وكان ضامنا فكذلك اذا تمكن من استطلاع رأي القاضي فلم يفعل فأما اذا كان في موضع لا يتوصل الى القاضي قبل أن يفسد ذلك الشي لم يضمن استحسانًا لان بيعه الآن من المفظ وليس في وسعه الا ما أتى به ﴿وحكى ﴾ إن أصحاب محمد رحمهم الله مات رفيق لهم في طريقَ الحج فباعوا متاعه وجهزوه به ثم رجعوا الى محمد رحمه الله فسألوا عن ذلك فقاللولم تفعلوا لم تكونوا فقهاء والله يعلم المفسدمن المصلح، وأن حمل عليها المستودع فنتجت ولم يكن صاحبها أمر بذلك فأولادها اصاحبها لان الولد خير متولد من الاصل علك علك الاصل وان هلكت الامهات بذلك فالمستودع ضامن لها لانه مخالف حين أتى بنسير ما أمر مه فيضمن ما هلك بسببه (ولو) أكرى الابل الى مكة وأخذ الكراء كان الكراء له لانه وجب بعقده وليست الغلة كالولد ولاكالصوف واللبن فان ذاك يتولد من الاصل فيملك عملك الاصلوهذا غيرمتولدمن الاصل بل هو واجب بالعقدفيكون للماقد . وقد بينانظيره

في العضب(وان) ادعى المستودع أنه أنفق الوديمة على عيال المودع بأمره وصدقه عياله في ذلك وقال رب الوديمة لم آمرك بذلك فالقول قول رب الوديمة مع يمينه لان المودع باشر سبب الضان في الوديمة وهو الانفاق وادعى ما يسقط الضان عنه وهو اذن المالك فلا يصدق على ذلك الا ببينة واذا لم تـكن له بيئة فالقول نول رب الوديمة مم يمينه لانـكاره وكذلك لو ادعى انه أمره بأن يتصدق بها على المساكين أو يهبها لفلان فان كانت الوديمة | جارية فزوجها المستودع من رجـل وأخذ عقرها فولدت ونقصتها الولادة ثم جاء سيدها له أن يأخــذها وولدها وله أن يفسد النكاح لان المودع باشره بغير رضاه فكان موقوفا على اجازته واذا فسدالنكاح أخذ عقرها لانالمستوفى بالوط، في حكم جزء من العـين والعقر كالارش فيكون بمنزلة المتولد من المين بخلاف الأجر \* ويضمن المستودع نقصان الولادة ان كانت الولادة نقصتها ولم يكن في الولد وفاء بها وان كان في الولد وفاء بها انجبر النقصان بالولد لان المودع صاركالغاصب فيما صنع وقد بينا هذا الحكم في حق الغاصب وان كان نقصانها من غير الولادة من شئ أحدثه الزوج من جماعها فالمستودع ضامن لذلك لانه سلط الزوج على ذلك وصار غاصبا بما صنع وأنما ينجبر بالولد نقصان الولادة لأتحاد سبب النقصان والزيادة وذلك لا يوجد في نقصان حدث بسبب آخر \* وان كان المستودع استهلك الولد ضمن قيمة الولد لان الولد كان أمانة عنده كولد الفصب عند الماصب فيضمن قيمته بالاستملاك (ئم) رد قيمة الولد كرد عينه في انجبار نقصان الولادة به هرجل استودع رجلين جارية فباع احدهما نصفها الذي في يده فوقم عليها المشترى فولدت له ثم جاء سيدها (قال) يأخذها وعقرها وقيمة الولد لان المستولد مغرور فان قيام الملك له في نصفها كـقيام الملك له في جميعها في صحة الاستيلاد ولوكان الملك له في جميعها ظاهراً كان تتحقق الغرور فـكذلك في نصفها وولد المنسرور حر بالقيمة . ثم ردقيمة الولد كرد عين الولد في جبر نقصان الولادة مه فان لم يكن في قيمة الولد وفاء بالنقصان أخذ علم ذلك من المشترى لان المشترى كان غاصبالها في حق مالكها فيكون ضامناً لماحدث من النقصان في يده ثم يرجع المشترى على البائع بالثمن وبنصف قيمة الولد لان البائع أنما ملكه نصفها ولو ملكه كلها رجع عليه بجميع قيمة الولد اذا ظهر الاستحقاق فالجزء معتبر بالكل وأما الرجوع بالثمن فلانفساخ البيع بسبب الاستحقاق وان شاءرب الجارية ضمن

البائع نصف النقصان لانه كان أمينا في نصفها وقد تعدى بالبيع والتسايم ألا ترى أنها لو هلكت كان له أن يضمن البائع نصف قيمتها فكذلك اذا فات جزء منها بالولادة فان لم يعلم ان الجارية لهذا الذي حضر الا يقول المستودعين لم تقبل شهادتهما في ذلك لان البائع منهما مناقض فيكلامه والآخر قدتملك عليه المستولد نصيبه أيضاً بالضمان فلا تقبل شهادتهما على ابطال ملك ثابت للمستولد علمهما ولكن الجارية أمولد للمشترى باعتبارالظاهر ويضمن اشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها فيدفعه الىشريكه فيها كما هو الحكم فيجارية مشتركة بين شريكين يستولدها أحدهما ﴿ فَأَنْ قِيلَ ﴾ كيف يغرم للشريك هنا وهوياً بي ذلك ويزعم أنها مملوكة لغيره وهو قلنا كه نم ولـكنه صارمكذبا في زعمه شرعاً حينكانت الجارية أم ولد للمشترى فلهذا سقط اعتبار زعمه (واذا) جحد المستودع ماعنده من الوديمة ثم أودع من ماله عندالمو دع مثل ذلك وسعه امساكه قصاصاً بما ذهب به من و ديمته لان المال صار دينا له على المستودع بجحوده وصاحب الحق متى ظفر بجنس حقه من مال المديون يكون له أن يآخذه والأصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند خــذى من مال أبى سفيان مايكفيك وولدك بالمعروف (وقيل) في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحق اليد واللسان انالمراد أخذ جنسحقه اذا ظفر به \* وكذلك ان كان المال دينا عليه وأنكره ثم أودعه مثله . فأما اذا أودعه شيئاً من غير جنس حقه لم يسعه امساكه عنه لان هذا يبع عند اختلاف الجنس فلا ينفر د هو به والأول استيفاء وصاحب الحق ينفر د بالاستيفاء ه وحكى عن ابن أبي ليليرحمه الله التسوية بينهما للمجانسة من حيث المالية ولكنه بعيد فالوديمــة عين لايكون له أن يحبسها باعتبار صفة المالية اذا لم يثبت له حق تملك المين ولا يدخل عليه المرهون لان هناك المرتهن يحبس المرهون بايجاب الراهن ملك اليدله في الدين وان كان عند الهلاك يصير مستوفياً دينه باعتبارالمالية . ثم عند المجانسة اذا طلب الثاني يمين المودع الأول كان اه أن يحلف بالله لا يلزمني تسلم شي اليك . فان قال للقاضي حلفه بالله مااستو دعته كذا فله ذلك الا أن يؤدى المدعى ءليه فيقول قديودع الرجل غيره شيئآثم لايلزمه تسلم شيُّ اليه فان أدى بهذه الصفة فقد طلب من القاضي أن ينظر له فيجيبه الي ذلك فأما اذا لم يذكر هذا فان القاضي يحلفه كما طلب الخصم بالله ما أودعه ما يدى ثم لا ينبغي له ان يحلف على ذلك لانه يكون كاذبا في عينه ولا رخصة في المدين الـكاذبة فطريق التخلص له أن

بعرض للفاضي بما ذكرنا أو يحلف ما استودعتني شيئاً الاكذا وكذا يستثني ذلك بكلامه و يخفيه من خصمه ومن القاضي ويسعه ذلك لانه مظلوم دافع الضرر عن نفسه غير قاصد الى الاضرار بغيره إلا ان مجرد نيته لا تكفي لذلك لانه يحتاج الى اخراجــه من جمــلة مايتناوله كلامه لولا الاستثناء وذلك يحصل بالنية لان الاستثناء بيان أن كلامه عبارة عما وراء المستثنى فلا يحصل ذلك ألا بما يصلح ان يكون ناسخا أو معارضا ومجرد النية لاتصلح لذلك فلهذا شرط التكلم بالاستثناء .وجه ذلك مالو قرب انسان اذنه من فه سمع ذلك وفهمه \* وأما اذا غاب رب الوديعةولا يدرى أحى هو أو ميت فعليه ان يمسكها حتى يعسلم عوته لأنه النزم حفظها له فعليه الوفاء بما التزم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في العهود وفاء لاغدر فيه بخــلاف اللقطة فان مالكها غير معــلوم عنده فبعد التعريف التصدق بها طريق لايصالها اليه وهنا مالكها معلوم فطريق ايصالها الحفظ الى ان يحضر المالك أو يتبين موته فيطلب وارثه ويدفعها اليه هوان مات الرجل وعليه دين وعنده وديمة ومضاربة وبضاعة ، فان عرفت بأعيابها فأربابها أحق بها من الغــرماء لان حق الغرماء بمد موت المديون يتعلق بمـاله دون مال سار الناس وكما كانوا أحق مهـا في حياة المـديون فكذلك بعد موته . وأن لم تعرف بأعيانها قسم المال بينهم بالحصص وأصحاب الوديعة والمضاربة والبضاعة بمنزلة الغرما،عندنا \* وعلى قول ابن أبي ليلي الغرماء أحق بجميم التركة وأصل المسألة أن الامين اذا مات بجهلا للامانة فالامانة تصير دينا في تركته عندنا لانه بالتجهيل صار متملكا لها فان اليد الجهولة عند الموت تنقلب بد ملك ولهذا لو شهد الشهود بها كان ذلك بمنزلة الشهادة بالملك حتى يقضى القاضى للوارث والمودع بالممليك فيصير ضامناً ولانه بالتجهيل يصير مسلطا غرماءه وورثته على أخذها والمودع بمئل هذا التسليط يصير ضامناً كما لو دل سارقا على سرقتها ولانه الـ تزم أداء الامانة ومن أداء الامانة بيانها عنـــــ موته وردها على المالك اذا طلب فـكما يضمن بترك الرد بعــد الطلب يضمن أيضاً بترك البيان عند الموت . وابن أبي ليلي يقول هذا كله اذا علم قيامها عند الموت ولايعرف ذلك ولكنا نقول قد علمنا نقاءهاوالتمسك عا هو المعلومواجب ما لم يتبين خلافه هوربما يقول حق الغرماء كان في ذمته ويتحول بالموت الى ماله وحق أصحاب الامانة لم يكن في ذمته في حياته فكيف يزاجمون الفرماء في ماله بعد موته . ولكنا نقول صارحقهم أيضاً ديناً قبل

موته حــين وقع اليأس عن بيانه . ثم حق أصحاب الامانة من وجه أقوى لعلمنا انه كان في عين المال الذي في يده ومن له حق العين فهو مقدم على سائر الغــرماء كالمرتهن في الرهن فان كان لا يستحق صاحب الامانة الترجيح فلا أقلمن ان يزاحم الغرماء ﴿ واذا ﴾ رد الستودع الوديعة الى المودع ثم أقامرجل البينة أنها له وحضروا عند القاضي فلا ضمان على المستودع لأن فسله في القبض قد انتسخ بالرد الى من أخذ منه فلا يبتى له حكم بعد ذلك وبيان الانتساخ من حيث الحس ظاهر ومن حيث الحكم فسلأنه مأمور بالرد شرعا على من أخذها منه قبل حضور المالك . ألا ترى أن الاول لو كأن غاصباً معروفا فطالب المودع بالرد عليه قبل ان محضر المالك ألزمه القاضي ذلك \* وكذلك لو كانت سرقة أو غصبا فالمودع بالرد على من أخذه منــه يكون ناسخاً حكم فعله فيبقى للمالك قبــله حتى وهذا لان وجوب الضمان عليه باعتبار التفويت فان بأخله فات على المالك التمكن من الاخذ من الاول وقد زال ذلك بالاعادة الى مده ، وكذلك ان كان المودع صبياً أو عبداً محجوراً عليه . وكذلك ان كان رب الوديمة صبياً أو عبداً لأن المسقط للضمان في حق المودع رده الي من أخله منه وذلك متحقق منه (وان) كان المودع دفعها الى انسان بأمر المودع أو باع أو وهب وسلم بأمر هثم ظهر الاستحقاق كان للمستحق ان يضمن المستودع لأنه ما نسخ فعله بالردالي من أخذه منه انما سلمه الي غيره وذلك سبب موجب للضمان عليه بدون أمر المودع وقد ظهر بالاستحقاق ان أمره لم يكن معتبراً فكان المستودع ضامنا ا بخـ الاول فقد رد هناك الى الموضم الذي أخــذه منه وذلك ناسخ لفعله ﴿ عبد ﴾ استودع رجلا وديمة ثم غاب لم يكن لمولّاه ان يأخذ الوديمة تاجراً كان العبد أو محجوراً لان المودع ما قبض منه شيئاً وولان تمكنه من أخذ هذا المال بشرطين ( احدهما ) قيام ملكه في رقبة الدافع في الحال ( والثاني ) فراغ ذمة الدافع عن دين العبد لأن دين العبد في كسبه مقدم على حق المولى والمودع ليس بخصم في اثبات هذين الشرطين عليه ولانه انما يتمكن من أخذه اذا علم أن الوديمة كسب العبد وذلك غير معلوم فلملها كانت وديمة في يده لغيره وانما أورد هذا لايضاح ما سبق أن المودع رد الوديمة الى من أخذها منه وليس عليه طلب المالك ليردها عليه فان في هذا الموضع يلزمه ردها الى العبد اذا حضر ولا يلزمه ردها على مالكها (واذا) مات رب الوديعة فالوارث خصم في طلب الوديمة لانه خليفة

المورث قائم مقامه بعد موته \* فان كان على الميت دين وله وصى فينبني للمستودع أن يدفع الوديمة الى الوصي لانه قائم مقام الوصى بعد موته فأما الوارث فانمــا يخلف المورث يشرط فراغ التركة عن حق الغرماء لان حق الغرماء مُقدم على حق الوارث فلهذا كان له أن يدفعها الى الوصي ليبيعها فيقضى الدين ثم يدفع مابقي الى الوارث (وان) كانت الوديعة عبداً أودانة أوثوبا واحدا عند رجلين فانهما يتهايآن على حفظه فيمسكه كل واحد منهما شهرا لان اجتماعهما على الحفظ آناء الليـل والنهار لا تتصور ولانهما محفظان ما لايحتمل القسمة من ملكهما مهذه الصفة فكذلك من الوديعة لانهما محفظان الوديعة على الوجه الذي يحفظان مالهما (وان) وضمه أحدهماعند صاحبه فهلك لم يضمنا شيئاً اعتبارا بما لوهلك في يد احدهما في زمان المهايأة وقد بينا هذا (واذا) قال رب الوديمة أودعتك عبداً وأمة وقال المستودع ما أودعتني إلا الامة وقد هلكت فأقام رب الوديعة البينة على ما ادعى ضمن المستودع قيمة العبـد لانه جحد الوديعة في العبـد فصار ضامنا قيمته ولا ضمان عليـه في الامة لانه مقر بالوديمة فيها وقد زعم انها هلكت فالقول قوله مع يمينه ﴿ رجلان ﴾ ادعى كل واحد منهما أمة في يد رجل أنه أو دعها اياه وقال المستودع ما أدرى لا يكما هي غير أنى أعلم أنها لأحد كما (قال) يحلف لكل واحــد منهما لان كل واحد منهما يدعى عليه أنه أودعه الامة بعينها وهومنكر لذلك انما أقر بايداع أحدهم ابغير عينه منه والمنكر غير المين فلهذا يحلف لكل واحد منهما وتمام بيان المسئلة في كتاب الاقرار وأنما أورد المسئلة هنا لبيان خلاف ابن أبي ليلي في فصلوهو انه اذا أبي أن محلف لهما فانه يدفع الامة اليهما ويغرم قيمتها بينهما نصفين . وعند ابن أبي ليلي يردها عليهما ولاشئ عليه سوى ذلك وهو بناء على ما بينا ان النجبيل غير موجب للضمان على المودع وعندنا التجهيل موجب للضمان عليه وقد صار مجهلا في حق كل واحد منهما فيصير ضامناً ثم سكوله صار مقرا لكل واحد منهما أنه أخذ جيمها منه وانما ردعلي كل واحدً منهما نصفها فيصير ضامناً لكل واحــد منهما ما بتي من حقه وذلك بأن يغرم قيمتها بينهما/ ألا ترى أنه لوقال هـــذا استود، نبها ثم قال أخطأت بل هو هذا كان عليـه أن يدفعها الي الأول لان اقراره له بها صحيح ورجوعه بعد ذلك باطلويضمن للآخر قيمتها لاقراره أنها للثاني وأنه صار مستهلكا على الثاني باقراره بها الأول فيكون ضامنا له قيمتها وهذا اذا دفعها الى الأول بغير قضاء

القاضي وكذلك ان كان دفعها بقضاء القاضي في قول محمد . وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لايكون ضامناً لان بمجـرد اقراره لميفت على الشـانى شيء وانما الفــوات بالدفع الى الاول وقدكان بقضاء القاضي ولكن محمد رحمه الله يقول هو الذي سلط القاضي على القضاء مها للاول باقراره قد أقر أنه مودع فيها من الثاني والمودع اذا سلط الغير على أخذ الوديعة يصير ضامناً المودع ﴿ رجل ﴾ استودع رجــــلا وديعة فأودعها المستودع غيره من غــير عياله فهلكت فالاول ضامن لها لانه متعد بالتسليم الى غير من أمر بحفظها منه ولا ضمان على مودع المودع في قول أبي حنيفة رحمه الله وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى هوضامن لها أيضاً ولصاحب المال الخيار يضمن أيهما شاء. وعند ابن أبي ليلي لاضمان على واحد منهما بناء على أصله ان للمودع أن يودع غيره وقد بينا هذا . فأماهما فيقولان الاولمتمد في التسليم بغيراذن المالك والثاني متعد في القبض بغير اذن المالك فكان للمالك أن يضمن أيهما شاء كالغاصب مع غاصب الغاصب فان ضمن الاول لم يرجع على الثاني لأنه بالضمان ملك فتبين أنه أودع ملك نفسه وقد هلكت في يد المودع وان ضمن الثاني رجع على الاول لانه مغرور من جهته فانه أودعـه على انه ملكه وأنه لا يلحقــه الضمان فهلك في يده فاذا لحقه الضمان رجع عليه ولانه في القبض والحفظ كان عاملا له فيرجع عليه بما يضمن بسببه وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول الاول يصير ضامناً بالتسليم الى الثاني تدليل أنه لوسلمها اليه ليحفظها محضرته فهلكت لم يضمن واحدمنهما وانما يصير الاول ضامناً بترك الحفظ حين غاب بعد ماسلمها الى الثاني فاما الثاني لم يترك الحفظ بل هو مقبل على الحفظ حين هلكت فلا يضمن شيئاً. يوضحه أن أصل قبض الثاني لم يكن موجباً للضمان عليه حتى لو هلك قبل غيبة الاول لميضمن ولم يوجله منجهته صنع بعد ذلك فيصير به ضامناً والضمان لايجب بدون الصنع انماوجد الصنع من الاول وهو الذهاب وترك الحفظ ولما لم يصر الثاني ضامناً بالقبض كان هذا في حقه كثوب هبت به الريح وألقته في حجره فاذا هلكت من غير صنعه لم يضمن . يقرره أن الاول لما لم يضمن بمجرد التسليم وأنما ضمن بتركها في يد الثاني بمدغيبته فقد صارت بده بدآ معتبرة في الجاب الضمان على الاول ولا مكن اعتبار تلك اليد بعينها في انجـاب الضمان على الثاني كاجير القصار أذا دق الثوب وبخرق الوجب الضمان على الاستاذ بسبب فعل الاجير ولم يجب على الاجير شي من

الضمان لانه لوضمن انما يضمن بذلك الفعل أيضاً والفعل الواحد لا يكون موجباً للضمان على الشخصين فهذا مثله م بخلاف الغاصب مع غاصب الفاصب فان كل واحد منهما انما يصير ضامناً بفعله وهو غصبه وغصب أحدهما غير غصب الثانى ولهذا يعتبر في كل حق واحد منهما قيمته حين غصبه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

## ﴿ كتاب العارية ﴾

(قال) الشيخ الامام الأجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى إملاء \* العاربة تمليك المنفعة بنسير عوض سميت عارية لتعريهاعن العوض فأنهامع العرية اشتقت من شئ واحد والعرية العطية في الثمار بالتمليك من غير عوض والعارية في المنفعة كذلك ولهـذا اختصت بما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها أوما بجوز تمليك منافعها بالعوض بعقد الاجارة . وقيل هي مشتقة من التعاور وهو التناوب فكأنه يجمل للغير نوبة في الانتفاع على كه على أن تمود النوبة اليه بالاسترداد متى شاء ولهــذا كانت الاعارة في المكيل والموزون قرضاً لانه لاينتفع بها الا باستهلاك العين فلا تعود النوبة اليه في تلك المين لتكون عاربة حقيقة وأنما تعود النوبة اليه في مثلها وما عملك الانسان الانتفاع به على أن يكون مثله مضمو ناعليه يكون قرضاً (وكان) الكرخي رحمه الله يقول موجبهذا العقد اباحة الانتفاع بملك المين لاعملك المنفعة بدليل أنه لا يشترط إعلام مقدار المنغمة فيه ببيان المدة والجهالة تمنع صحة التمليك أما لاتمنع صحةالاباحة ومدليل أن المستمير ليس له أن يؤاجر ومن تملك شيئًا بغير عوضجاز له أن يملكه من غيره بعوض كالموهوب له ، والصحيح أن موجب هذا العقد ملك المنفعة للمستعير لان المنذ-ة تحتمل التمليك بموض فتحتمل التمليك بغير عوض أيضا كالعمين والدليل عليه أن المستعير أن يمير فيما لايتفاوت الناس بالانتفاع به والمباح له لايملكأن يبيح لغيره ﴿ والعاربة ﴾ تنمقد الفظ التمليك بأن يقول ملكمك منفعة دارى هذه شهرا أو جعلت لك سكني دارى هذه شهرا إلا أنه لايؤاجره لما فيه من الحاق الضرر بالمبير فانه ملكه على وجه يتمكن من الاسترداد فهو نظير مالو استراجر دانة أوثوباً ليس له أن يؤاجر من غيره وان ملك منفعة اللبس والركوب ولـكن لما كان الناس يتفاوتون في ذلك فني الاجارة من غيره

اضرار بالآخر ﴿ فَانْ قَيلُ ﴾ كان ينبغيأن يملك المستعير الاجارة ولا ينقطع حق المعير في الاسترداد بل يصير قيام حق المعير في الاسترداد عذرا في نقض الاجارة ﴿ قَلْنَا ﴾ لوملك الستمير الاجارة كان ذلك من مقتضيات عقد المعير وكان صحة العقد بتسليطه فلا تمكن من نقضه بعد ذلك \* وأنما لا يشترط إعلام المدة أو المكان في الاعارة لان اشتراط ذلك في المعاوضات لقطع المنازعة وذلك لايوجد في العارية لانه لا يمكن بينهما منازعة اذا أراد المعير الاسترداد . ولان المعاوضات يتعلق بها صفة اللزوم وذلك لا يتحقق في غير المعلوم فأما العارية لايتعلق بهاصفة اللزوم فلهذا لايشترط إعلام المكان ولاإعلام المدة ولا اعلام مايحمل على الدابة وعنــد اطلاق العقد للمستعير ان ينتفع بالدابة من حيث الحــل والركوب كما ينتفع بدابة نفسـه في قليل المدة وكثيرها مالم يطالبـه المالك بالرد لانه لايؤاجرها فان آجرها صار غاصباً وكان الاجر له تصدق به وقد بيناه في كتاب الفصب وان هلـكت بعد ما آجرها كان ضامنا لها فاذا لم يؤاجرها ولكنها هلكت في يده لم يضمن في أقوال علماننا رحمهم الله سواء هلكتمن استعاله أولا وهو قول عمر وعلى وابن مسعو درضوان الله عليهم وقال الشافعي رحمه الله ان ها كتمن الاستعال المتادلم يضمن وان ها كتلامن الاستعال ضمن قيمتها للمالك وهو قول ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. واحتج في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مضمونة فقد جعل الضمان صفة للعارية فيقتضى ان يكون صفة لازمة لهـ اكما ان الله تعالى لما جعل القبض صفة للرهن بقوله عز وجل فرهان مقبوضة انتضى ان يكون ذلك صفة لازمة لارهن . واستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان دروعاً في حرب هوازن فقال له أغصباً يامحمد قال صلى الله عليه وسلم لا بل عارية مضمونة مؤداة . وكتب في عهد بني نجران وما تعار رسلي فهلكت على أيديهم فضمأنها على رسلي • وقال صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى ترد والاخذ انما يطلق في موضع يأخذ المرء لمنفعة نفسه وذلك موجـود في العارية وهو المعني الفقهي أنه لما قبض مال الغير لنفسه لاعن استحقاق تقدم فكان مضمونا عليه كالمغصوب والمقبوض على سوم الشراءوالستقرض. وهذا لانه لما لم يثبت بهذا العقد استحقاق تسليم العين عرفنا أنه مقصور على النفعة لا يتعدى الى العين فصار في حقالعين كأنه قبضه بغير اذنه بخلاف الاجارة فقــد تمدى العقد هناك الى العين حتى تعلق به استحقاق تسليم العين . وبخلاف

الوديمة فان المودع لا يقبض الوديمة لمنفعة نفسه أنما يقبضها لمنفعة المالك ولهـذا لم يكن عليه مؤنة الردوهـوالمعتمد لهم فان قبض العارية يوجب ضمان الرد حال قيام العين فيوجب ضمان القيمة حال هلاك العين كالقبض بطريق الغصب . يقرره أن ضمان الرد انما يلزمه لأنه يسقط بالرد ضمان العين عن نفسه ولما لزمه ضمان الرد فعليه أداء ما لزمه ولا يتحقق أداء ذلك الا بردالمين عند قيامه ورد القيمة عند هلاك المين ليصير به مؤديا مازمه من ضمان الرد وهذا مخلاف ما لو تلف في الاستعمال لان فعله في الاستعمال منقول الى المالك فانه يستعمل بتسليط أأالك فيحصل به الردمعني \* ويجوز ان يكون العين مضمونا عليه ثم يبرأ عن ضمانه بفعل بباشره بتسليط المالك كما لو غصب من غيره شاة فقال له المفصوب منه ضح بها فان هلكت قبل ان يضحي بها ضمنها وانضحي بها لم يضمن شيئاً . ولا يقال قبضه بتسليط المالك أيضاً لانه يقبض من بد المالك لنفسه فلا عكن أن يجمل فعله في القبض كفعل المالك . والدليل عليه أنه لوضمن للمستحق لم يرجــم على المعير ولو كان يد المستعير في العين كيد المعـير لرجع عليـه بالمودع . وحجتنا في ذلك قــول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المستمير غير المغل ضمان ولاعلى المستودع غير المفل ضمان والمغل هو الخائن فقد نفي الضمان عن المستمير عند عدم الخيانة والممنى فيه أنه قبض المين للانتفاع مه بإذن صحيح فلا يكون مضمونا عليه كالمستأجر • وتأثيره أن وجوب الضمان يكون للجبران وذلك لا يتحقق الابعد تفويت شئ على المالك وبالاذن الصحيح ينعدم التفويت . ألا ترى ان القبض في كونه موجبا للضمان لا يكون فوق الانبلاف ثم الاتبلاف بالاذن لا يكون موجبا للضمان فالقبض أولى ولا بجوز أن يجب الضمان هناك باعتبار العقد لان المقد عقد تبرع فلا يكون عقد ضان كالهبة . والدليل عليــه ان ما تناوله العقد وهو المنفعة لايصير مضمونا مهذا العقد فما لم يتناوله العقد أولى . ولان العقد على المنفعة اذا كان بعوض وهو الاجارة لا يوجب ضمان العين وتأثير العوض في تقدير حكم ضمان المقد فاذا كان العقد على المنفعة مقروناً بالعوض لا يوجب الضمان فالمتعرى عن الموض كيف وجب الضمان .والدليل عليه أنه لو تلف في الاستعمال لم يضمن ولا يجوز ان يجمل فعله كفعل المالك لأنه استعمل لمنفعة نفسه ولكن انما لايضمن لوجـود الاذن من المالك في الاستعمال فكذلك للقبض ه وان قال محكم الاذن من المالك في الاستعمال جعل استعماله

كاستمال المالك فبحكم الاذن في القبض والاعطاء ينبغي أن يجعل قبضه كقبض المالك أيضا ووجوب ضمان الردعلي المستعير ليس لما قال بل لان منفعة النقل حصلت له والرد فسخ لذلك النقل فكانت المؤنة على من حصلت له منفعة النقل ولهذا توجب مؤنة الرد على الموصى له بالخدمة أيضاً فأما ضمان العين انما يجب على من فوت شيئاً على المالك • بقبضه كالغاصب ولم يوجد ذلك اذا كان القبض باذنه والمقبوض على سوم الشراء انما كان مضمونا ضمان العقد والاذن نقرر ضمان العقد ولان المالك هناك مارضي نقبضه الابجهة العقد ففما وراء العقدكان المقبوض بغمير اذنه والمستقرض كذلك انماكان مضمونا بالعقد والاذن يقرر ضمان العقد وأنما لايرجع المستعير بضمان الاستحقاق لان الرجوع عند الاستحقاق بسبب الغمرور أو بسبب العيب وذلك يختص بعقد المعاوضة فأنه يقتضىالسلامة عن العيب فأما عقد التبرع لايقتضي ذلك ولهـذا لايرجع الموهوب له بضمان الغرور عندنا ( وقوله ) بأنه قبض العين لاعن استحقاق تقدم (قاننا) نعمولكنه قبض العين بحق والموجب للضمان القبض بغير حق لما فيه من التفويت على المالك وكما أن القبض موجب للضمان فالاتلاف كذلك ثم الاتلاف انما يوجب الضمان اذا حصل بغير حق لااذا حصل بغير استحقاق تقدم فالقبض مثله \* والمراد من قوله صلى الله عليه وسلم العارُّية مضمونة ضمان الرد ولأنه جعل الضمان صفة للمين وحقيقة ذلك في ضمان الرد لأنه يبقى ببقاء الرد وحديث صفوان فقد قيل أنه أخذ تلك الدروع بغير رضاه وقد دل عليه قوله أغصبا يامحمد الاأنهاذا كان محتاجاً الى السلاح كان الاخذ له حلالا ثمة شرعاً ولـكن بشرط الضمان كمن اصابته مخمصة له أن يتناول مالالغير بشرط الضمان ( وقيل ) كانت الدروع أمانة لاهل مكة عند صفوان فاستعارها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته اليها فكاذمستميرا من المودع وهو ضامن عندنا (وقيل ) المراد ضمان الرد (وقوله) مؤادة تفسيرلذلك كما يقال فلان عالم ا فقيه يعلم بالنفظ الثاني أن المراد بالاول علمالفقه (وقيل) كان هذامن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتراط الضمان على نفسه والمستميروان كانالا يضمن ولمكن يضمن بالشرط كالمودع على ماذكره في المنتقي ولكن صفوان كان يومث ذحربيا ويجوز بين المسلم والحربي من الشرائط مالایجوزبین المسامین ( وقیل ) انما قال ذلك تطبیباً لقلب صفواز علی ماروی آنه هلك بمض تلك الدروع فقال صلى الله عليه وسلم ان شئت غرمناها لك فقال لافانى اليوم أرغب في الاسلام مماكنت يومثذ ولوكان الضمان واجبا لامره بالاستيفاء أو الابراء ( وقوله صلى الله عليه وسلم ) ومايمار رسلي فهلك على أيديهم أى استهلكو. لانه يقال هلك في يده أذا كان بغير صنعه وهلك على يده أذا استهلكه (وقوله صلى الله عليه وسلم) على اليد ما أخذت حتى ترد يقتضى وجوب رد المين ولا كلام فيه انما السكلام في وجوب ضمان القيمة بعد هلاك العين، قال ( وان استعار الدابة يوما الي الليل ولم يسم مايحمل عليها لم يضمن اذا هاكت ) لانه قبضها باذن صحيح ولكن ان أمسكها بعد مضي اليوم فهو ضامن لها لانه لما وقت فقد بين أنه غير رأض بقبضه أياها فيما وراء المدة فاذا أمسكها بعد مضى المدة كان مسكا لها بنسير رضا صاحبها فيضمها كافي المودع اذا طولب بالرد فلم يردحتي هلكت. وهذا مخلاف المستأجر فانه بعد مضى المدة اذا أمسكها لايضمنها مالم يطالبه صاحبها بالرد لانمؤنة الردهناك ليستعلى المستأجر ولكنها على المالك فاذا لم محضر المالك ليأخذها لم يوجد من المستأجر منع يصير به ضامنا . وهنا مؤنة الرد على المستمير فاذا أمسكها بعـــد مضى المدة فقد وجد منه الامتناع منالرد المستحق عليه وذلك موجب ضمان المستعارعليه ( واذا لم يؤقت المالك ولكنه أعارها ليحمل عليها الحنطة فجمل ينقل عليها الحنطة أياما فلا ضمان عليه) لازالاذن من المالك مطلق فلا ينعدم حكمه الا بالنهى والمطالبة باارد ولم يوجد عوان حمل علمها الآجر أو اللبن أو الحجارة فعطبت فهو ضامن لانه خالف ماأمره به نصا فصار غاصبًا مستعملًا بغير إذنه \* وهذه المسئلة على أربعة أوجه (أحدها) أن محمل علما غير ماعينه المالك والحكنه مثل ماعينه فيالضرر على الدابة من جنسه بأن استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم ('' من هذه الحنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم من حنطة أخرى أو ليحمل عليها حنطة نفسه فحمل عليها حدهة غيره فلا ضمان عليه لان التقييد انما يعتبراذا كان مفيدا وهـذا التقييد والتعيين لايفيـد شيئاً فان حنطته وحنطة غـيره في الضرر عليها سواء (والثاني) أن يخالف في الجنس بأن استمارها ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة فحمل علمها عشرة أقفزة شمير . في القياس يكون ضامنا لانه مخالف فانه عند اختلاف الجنس لا تمتبر المنفعة والضرر . ألا ترى ان الوكيل بالبيع بألف درهم اذا باع بألف دينار لم ينفذ بيمه وفي الاستحسان لا يكون ضامنا لانه لافائدة للمالك في تعيين الحنطة فان مقصو ده دفع زيادة

<sup>(</sup>٣) (مخاتم) جمع مختوم وهذا الصاع كما في القاموس اه مصححه

الضرر عن دايته ومثل كيل الحنطة من الشعير يكون أخف على الداية وقد بينا آنه أنمايمتبر من تقييده ما يكون مفيدا دون ما لا يفيده شيئاً حتى قيل لو سمى مقدارا من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن لانه يأخذ من ظهر الدامة أكثر مما يأخذ من الحنطة فهو كما لو استعارها ليحمل عليها حنطة فحمل علمها حطبا أوتبنا فأما مثل ذلك كيلامن الشعير لا يأخذ من ظهرها أكثر مما يأخذ من الحنطة (والثالث) أن مخالف الى ماهو أضر على الدابة بأن استعارها ليحمل علمها حنطة فحمل علمها حدمدا أو آجرا مثل وزن الحنطة فهوضامن لها لانهذا يجتمع في موضع واحد فيدق ظهر الدابة فكان أضر علها من حمل الحنطة وتقييد المالك معتبر اذا كان مفيدا له. وكذلك لو حمل عليها مثل وزن الحنطة قطنا لانه يأخذ من ظهر الدامة فوق ما تأخــذ الحنطة فكان أضر عليها من وجه كما لو حمــل عليها حطبا أو تبنا (والرابع) أن يخالف في المقدار بأن استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحل علمها خمسة عشر مختوما فهلكت فهو ضامن ثلث قيمتها لأنه في مقدار عشرة مخاتيم موافق لأنه حامل باذن المالك وفيما زاد على ذلك حامل بغير اذنه فيعتبرالجزء بالـكل ويتوزع الضمان على ذلك وهذا اذا كان مثل تلك الدابة تطيق حمل خمسة عشر مختوما فان كان يعلم أنها لا تطيق ذلك فهوضامن لجميع قيمتها لانه متلف لها بهذا الحل والمالك ماأذن له في اللافها ، وللشافعي ثلاثة أقاويل في هذه المسئلة . قول مثل قولنا . وقول آخر أنه يضمن جميع قيمتها لأنه خالف الى ماهوأ ضرعلي الدابة فهوكما لوخالف في الجنس وقول آخر أنه يضمن نصف قيمتها لانها تلفت من حملين أحدهما باذن صاحبه والآخر بغير اذنه فيضمن نصف قيمتها كمالو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا فمات من ذلك يضمن نصف قيمته ولكن الفرق بينهما ظاهر لان ذاك ضمان قتل وفي باب الفتل المعتبر عدد الجناة لا عدد الجنايات فقــد تقوي الطبيعة على دفع ألم عشر جراحات في موضع ولا تقوى على دفع ألم جراحة واحدة في موضع فلهذا اعتبرنا عدد الجناة وجعلنا الضهان نصفين . وهنا تلف الدابة باعتبار أُقِل المحمول وثقل عشرة مخاتيم فوق ثقل خمسة مخاتيم في الضرر على الدابة فلا بد من أن يتوزع الضمان على قدر ثقل المحمول وهذا بخلاف ما لو استمار ثورا ليطحن به عشرة مخاتيم حنطة فطحن أحد عشر مختوما فهلك فانه يضمن جميع قيمته لان الطحن يكون شيئآفشيثا فلًا طحن عشرة مخانيم انتهى اذن المالك فبعد ذلك هو في الطحن مخالف في جميع الدابة

مستعمل لها بغير اذن مال كما فيضمن جميع قيمتها . فأما الحمــل يكون جملة واحدة فهو في البعض مستعمل لها باذن المالك وفي البعض مخالف فيتوزع الضمان على ذلك • واذا جاوز المكان الذي سمى له وأخــ له الى مكان غير ذلك فعطبت فهو ضامن لها لانه استعملها بغير اذن صاحبها فالتقييد من صاحبها هنا مفيد لان الضرر على الدابة يختلف تقرب الطريق وبعده والسهولة والوعورة • وان استعارها ليحمل كذا وكذا ثوبا هرويا فحمل علما مثل ذلك مروياً أو فوهيا أو نرمقاً لم يضمن لان التقييد بالهروى غير مفيد فان سائر أجناس الثياب كالهروى في الضرر على الدابة ، وكذلك في الوزنيات من الادهان وغيرها كل تقييد يكون مفيـداً فهو معتبر واذا خالف ذلك كان ضامناً وما لا يكون مفيداً لا يعتبر (وان) استعارها ليركها هو فركها هو وحمل معه عليها رجلا ضمن نصف قيمتها لانه في نصفها موافق وفي النصف مخالف والجزء معتبر بالكل ﴿ فَانَ قِيلٌ ﴾ أليس أنه لو لم ركبها وحمل عليها غيره فهلكت ضمن جميع قيمتها فاذا ركبها معه أولى لان الضرر على الدامة أكثر ﴿ قَلْنَا﴾ أذا حمل عليها غـيره فهو مخالف في الكل واذا ركها فهو موافق فيما شــفله نفسه مخالف فيما شمغله بنده . ألا ترى أنه لو كان استأجرها لر كوبه لم بجب الأجر اذا حمل عليها غيره ووجب الأجر اذا ركبها وحمل مع نفسه غيره وهذا اذا كانت الدابة بحيث تطيق عمل رجلين فان كان يعلم أنها لا تطيق ذلك فهو متلف لها ضامن لجميع قيمتها ثم لم يعتــــبر هنا الثقل والخفة بأن يكون الذي حمله مع نفسه أخف منـــه أو أثقل منـــه • بخلاف مسألة الحنطة وهذا لانه استقبح وزن الرجال في مثل هذا ( فقال ) أرأيت لوكان يوزن كل واحد منهما أيوزن قبل الطعام أوبسده قبل الخلاء أوبعده لان الضرر في حق الراكبين على الدابة لايكون باعتبار الثقل والخفة فرب ثقيل يروض الدابة اذا ركبها لهدايته في ذلك ورب خفيف يمقرها لخرقه في ذلك فلهذا اعتبرنا المناصفة \* فان قضى حاجت من الدابة ثم ردها مع عبده أو يعض من هو في عياله فلا ضمان عليه ان عطبت لان مد من في عاله في الردكيده كما أن يد من في عياله في الحفظ كيده والعرف الظاهر ان المستعير يرد المستعار بيد من في عياله ولهذا يعولهم فكان مأذونا فيه من جهة صاحبها دلالة ، وكذلك ان ردها الى عبد صاحب الدابة وهو الذي يقوم عليها فهو برىء استحسانا . والقياس ان لا يبرأ ما لم تصل الى صاحبها كالمودع اذا رد الوديعة لا يبرأ عن الضمان مالم تصل الى يد

صاحبها ووجه الاستحسان ان صاحبها أنما يحفظ بيد هـذا السائس ولودفها اليـه لكان يدفعها الى السائس أيضاً فكذلك اذا ردها على السائس والعرف الظاهرأن صاحب الدابة يأمر السائس بدفعها الى المستمير وباستردادها منه اذا فرغت فيصير مأذونا في دفعها اليه دلالة ولم يوجد مثل هــذًا العرف في الوديعة فإن صاحبها هو الذي يتولى استردادها عادة المستغير على عبد هو سائس دواب المعبر لا يبرأ لانه في مثل هذا لا برضي باسترداد مثله عادة وان استمار ثوبا ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبس فهو ضامن لأن الناس يتفاتون في لبس الشوب ولبس القصاب والدباغ لايكون كلبس النزاز والعطار فكان هذا تقييدا مفيدآ في حق صاحب الثوب فاذا ألبســهالمستمير غيره صار مخالفاً ، وكذلك الدابة اذا استعارها ليركبها هو لان الناس يتفاوتون في الركوبفرب راكب يروض الداية وآخر نقتلها . فأما اذا استعاره ولم يسم من يلبسه فأعاره غيره لم يضمن لأن صاحب الثوب رضى باستيفاء منفعة اللبس من ثوبه مطلقا فسواء لبسه المستمير أو غيره لم يكن مخالفا لما نص عليه المستمير وكذلك ان كان المستمار بما لانتفاوت الناس في الانتفاع به كسكني الدار وخدمة العبد لان تقييده هنا بنفسه غير مفيد فيكون وجوده كعدمه وهو بناء على أصلناأن للمستعبر أن يمىر وعند الشافعي رحمه الله تمالي ليس للمستعير أن يمير لانه منتفع بملك النبر بأذنه فلا يكون له أن يأذن لغيره في ذلك كالمبـاح له الطعام لا يبيح لغيره وهذا لانه يسوى غيره بنفسه فيما هو من حق الغير وانما له هذه الولاية في حق نفسه لا في حق الغير ، ألا ترى أن الوكيل بالتصرف لا يوكل غيره مه وحجتنا في ذلك ان المستعير مالك للانتفاع بهذا العين فيملك أن يميرهمن غيره كالمستأجر والموصى له بالخدمة وهذا لما بينا ان المستمير علك المنفعة بالمارية واليه أشار بعد هذا فقال (من أعارك شيئا فقد جعل لك منفعة ذلك )والدايل عليه أنه لو قال ملكتك منفعة هذه العين كانت عارية صحيحة فاذا ثبت أنه مالك للمنفعة فهو بالتمليك من الغير يتصرف في ملك نفسه ويستوى غيره بنفسه في حق نفسه وذلك صحيح بخـ لاف المباح له الطمام فانه لا يملك الطمام وأنما يتناوله على ملك المبيح الا أن العين بتى على ملك صاحبه ففيها يتفاوت الناس في الانتفاع به لا يميره من غيره وإن كان تصرفه في ملك نفسه لدفع الضرر وذلك صحيح كما أن أحد الشريكين فيالعبد اذا كاتبه كان للآخر

ان يفسخ لدفع الضرر عن نفسه والمشترى اذا تصرف في الشقص المشفوع فهو متصرف في ملكه ثم ينقض تصرفه لدفع الضررعلى الشفيع، قال (رجل استعار من رجل أرضاعلى ان يبني فيها أو على أن يغرس فيها نخلا فأذنله صاحبها في ذلك ثم بدا له ان يخرجه فلهذلك عندنا) وقال مالك رحمه الله تعالى ليس له ذلك لانه غير متعدفي البناء والغرس فلا يهدم عليه ذلك وصاحب الارض وأن كان يتضرر بذلك فقد رضي بالنزام هذا الضرر. فأما صاحب البناء لم يرض بهدم بنائه وغرسه فلا يكون لصاحب الارض أن يأخذها ما لم يفرغ ولكنا نقول الارض بقيت على ملك صاحبه اوالمارية لا يتعلق بها اللزوم فلا يمتنع بسببه عليه البات اليـد على ملـكه والانتفاع به متى شاء وصـاحب البناء والغرس لمـا بني على بقعة هي مملوكة لغيره من غير حـق لازم له فقد صار راضياً بان مهدم عليه بناؤه وغرسه لانه ملكه وقد شغل أرض الغير به فيؤمر بتفريغه ولا ضان له على صاحب الارض عنــدنا (وقال) ابن أبي ليلي البناء للمعير ويضمن قيمتها مبنية اصاحبها لان دفع الضرر من الجانيين واجب وانما يندفع الضرر بهذا . وشبه هـ ذا بثوب إنسان اذا انصبغ بصبغ غيره فأراد صاحب الثوب أن يأخذه فانه يضمن للصباغ قيمة صبغه ولـكنا نقول صاحب الارضغير راض بالتزام قيمة البناء فني الزام ذلك عليه من غيير رضاه اضرار مه ولا بجوز المصيراليه بدون تحققالضرورة ولا ضرورة هنا لانرفعالبناء وتمييزملك احدهما من ملك الآخر ممكن بخلاف مسئلة الصبغ فانتميزملك احدهمامن ملك الآخرهناك غير ممكن ثم هناك لا يلزمه قيمة الصبغ بدون رضاه أيضاً حـتى يكون له أن يأبى التزام القيمة ليصار الى بيع الثوب فكذلك هنا ينبغي أن لايلزم قيمة البناء بغير رضاه ، فان كان وقت لهوقتا عشرين سنة أونحو ذلك ثم أخرجه قبل الوقت فهو ضامن للمستعير قيمة بنائه وغرسه عندنًا . وعلى قول زفر رحمه الله لايضمن ذلك لان التوقيت في العارية غير ملزم اياء شيئاً كاصل المقد فكما لا يكون له أن يضمنه قيمة البناء والغرس باعتبار مطلق الاعارة فكذلك بالتوقيت منها وبيان التوقيت غير ملزم اياه أنه يمكن من اخراحه قبل مضى ذلك الوقت وحجتنا في ذلك أن المعير بالتوقيت يصير غاراً للمستعير لأنه نص على ترك الارض في يده واقرار بنائه فيها في المدة التي سمي فاذا لم يف بذلك صار غارا لهوللمغرور أن يدفع الضرر عن نفسه بالرجوع على الغار بخلاف ما اذا أطلق فهلك المعير لم يصر غاراً لهولكن المستعير

مغتر بنفسه حتى ظن أنه بمطلق العقد يتركها في يده مدة طويلة. ولكن قد بينا فيما ســبق أن الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع وذلك لا يوجد هنا فان الممير لم يباشر عقدضان. وان وقت فالوجه أن يقول كلام العاقل محمول على الفائدة ما أمكن ولا حاجـة الى التوقيت في تصحيح العارية فـ لا بد من أن يكون لذ كر الوقت فائدة أخرى وليس ذلك الاالتزام قيمة البناء والغرساذا أراد اخراجه قبله وصار تقدير كلامه كانهقال ابن لى في هذه الارض لنفسك على أن أتركها في يدك الى كذا من المدة فان لم أتركها فأنا ضامن لك مانفق في نائك ويكون بناؤك لي فاذا بدا له في الاخراج ضمن قيمة بنائه وغرسه ويكون كأنه بني لهبأمره الا أن يشاء المستمير أن يرفعها ولايضمنه قيمتها فيكون لهذلك لانالبنا. والغرس ملكه وانما أوجبنا الضمان على المعير لدفع الضرر عنالمستعير فاذا رضي بالتزام هذا الضرركان هو أحق بملكه يرفعه بتفريغ ملك الغير( وقيل )هذا اذا لم يكن في قلع الاشجار ضرر عظيم بالارض فأما اذا كان فيه ضرر عظيم فليس للمستعير أن يرفعها بغير رضا المعير لما فيه من الاضرار به ولكن للمعير أن يتملكها عليه بالقيمة هوان كان اعاره الارض ليزرعها ووقت لذلك وكتاً أولم يوقت وقتا فلما تقارب حصاده أراد أن يخرجه فني القياس له ذلك كما في البناء والغرس وهـ ذا لان الزارع زرع الارض من غير حق لازم له فيها فلصاحبها أن يأخــذها متى شاء كالغاصب للارض اذا زرعها .ولكن في الاستحسان لايأخذهاصاحها الى أن يحصد المستمير زرعها لانه ما كان متعديا في الزراعة بجهة العارية ولادراك الزرع نهاية معلومة فلو تمكن المير من قلع زرعه كان فيه اضرار بالمستمير في ابطال ملكه ولو تركت في يد المستعير كان فيه اضرار بالمعير من حيث تأخير حقمه وضرر الابطال فوق ضرر التأخير فاذا لم يكن بد من الاضرار باحدهما ترجح أهون الضروين. بخلاف البناء والغرس فأنه ليس له نهاية معاومة فيكون الضرر من الجانبين ضرر ابطال الحق فترجح جانب صاحب الأصل على جانب صاحب التبع وبخلاف الغصب لان الغاصب متعد في الزراعة في الابتداء فلا يستحق فعل التعدى القاء زرعه ولم يبين في الكتاب ان الأرض تترك في يد المستعير الى وقت ادراك الزرع بأجر أوبغير أجر \* قالوا وينبغي أن يترك بأجر المثل كالوانتهت مدة الاجارة والزرع نقل بعده وهذا لاز ابطالحق صاحب الارض عن منفعة ملكه مجانا لا يجوز بغير رضاه وانما يعتبدل النظر من الجانبين اذا

ترك الزرع الىوقت الادراك باجر المثل(فان)رد المستمير الداية مع غلامه فعقرها الغلام فهو ضامن لقيمتها بباع في ذلك أويؤدي عنه مولاه لانه استهلكها والعبد المحجور عليه يؤاخذ إ بضمان الاستهلاك في الحال (واذا اختلف رب الدانة والمستمير فما أعارها له وقد عقرها الركوب أو الحمولة فالقول قول رب الدابة عندنًا ) وعند ابن أبي ليلي رحمهالله القول قول المستمير لأن رب الدابة يدعى عليه سبب الضمان وهو الخلاف وهو منكر لذلك فالقول قوله ولكنا نقول الاذن يستفاد من جهة صاحب الدابة ولو أنـكر أصل الاذن كان القول قوله فكذلك اذا أنكر الاذن على الوجه الذى انتفع به المستمير وهذا لانسبب وجوب الضمان قد ظهر وهو استمال دابة النير والمستعمل بدعي ما يسقط الضمان عنه وهو الاذنوصاحها منكر لذلك فاذا حلف فقد انتفي المسقط ويبقى هو ضامنا بالسبب الظاهر «وان اعاره الارض على ان يبني فيها أويسكن مابدا له فاذا خرج فالبناء لصاحب الارض فهذا الشرط فاسد لان البناء ملك الباني شرط رب الارض ذلك عليه لنفسه بازاء منفعة الارض فيكون هذا اجارة لا اعارة وهي اجارة فاسدة لجهالة المقود عليـه حين لم مذكر مدة معلومة وبجهالة الاجر حين لم يكن مقدار ما يبني معاوما لهما وقت العقد وعلى الساكن أجر مشل الارض فيما سكن لأنه استوفى منفعتها بحكم عقد فاسد (وينقض الساكن بناءه اذا طالبه صاحبها برد الارض) لان البناء ملكه ﴿ فان قيل ﴾ لماذا لا يتملك البناء صاحب الارض بحكم الاجارة الفاسدة لانه صار قابضا له باتصاله بالارض ﴿ قلنا ﴾ كان الشرط يينهما ان يبني الساكن لنفسه ثم البناء كان معدوما عند العقد والعقد على المعدوم لا ينعقد أصلا وانما يملك بالقبض ما يتناوله العقد الفاسد واذا مات المعر والمستعير انقطعت العارية. أما اذا مات المعير فلان المين انتقلت الي وارثه والمنفعة بعد هذا تحدث على ملسكه وانما جعل المعير للمستعير • لك نفسه لا ملك غيره وأما اذا مات المستمير فلان المنفعة لا تورث لان الوراثة خلافة وذلك فيماكان للميت فيخلفه فيهوارثه واذاكانت المنافع لاتبتي وقتين لايتصور فيها هذه الخلافة ولان الدلالة قامت لناعلي ان العقد على المنفعة بعوض ببطل عوت أحد المتماقدين وهو الاجارة فما كان منها بغير عوض أولى و كذلك ان كان قال له هذه الدار لك سكني لان ممناه سكناه لكفان قوله لك يحتمل تمليك المين ومحتمل تمليك المنفعة وقوله سكني يكون تفسيرا لذلك المحتمل وكذلك اذاقال عمرى سكني كان قوله سكني تفسيرا لقوله عمرى فانما تثبت المارية

بهذا اللفظ ثم تنقطع بموته ( واذا جاء رجل الى المستمير وقال الى استعرت من فلان هذا الذي عندك وأمرني ان أقبضه منك فصدقه ودفعه اليه فهلكت عنده ثم أنكر المعير أن يكون أمره بذلك فالمستمير ضامن له)لانه يدعى على الممير الامر بالدفع اليه وهو منكر فالقول قوله مع بمينه واذا حلف يتبين انالمستعير دفعه اليغيرالمالك بغير اذنه وذلك موجب للضمان عليه ﴿ فَانَ قَبِلَ ﴾ لماذا لم تجعل هذه اعارة من المستمير حتى لا يكون موجباً للضمان عليه ﴿ قَلْنَا ﴾ المستمير اذا أعاره من غيره فانه يقيمه مقام نفسه في الانتفاع وامساك المين فيكون بد الثاني كيد الأول ولهذا كان له أن يسترده متى شاء وهنا تسليمه الي الثاني لم يكن بهذا الطريق بل بطريق أنه أحق بالعين منه ولهذا لاعلك الاسترداد منه فلا يمكن أن يجمل كالمعير منه ثم اذا ضمن المستعير لايرجع به على الذي قبضه منه لانه صدقه فما ادعي فني زعمه أنه مستمير من المالك وانه لاضمان على واحد منهما الا أن المالك ظلمه حين ضمنه ومن ظلم فليس له أن يظلم غير ظالمه \*وانكان الذي جاءفة بض العارية منه خادم المميروأ نكر مولاه أن يكون أمره بذلك فلاضمان على المستمير لما بينا ان الرد على خادم الممير كالرد على المعير فلا يكون سبباً لوجوب الضمان على المستمير ﴿ واذا رد المستعير الدابة فلم يجد صاحبها ولا خادمه فربطها في دار صاحبها على معلفها فضاعت فهو ضامن لها في القياس لانه ضيمها حين أخرجها من يده ولم يسلمها الي أحد يحفظها . ألا ترى أن الفاصب لوفعل ذلك كان مضيءأضامنا فكذلك المستعير وفي الاستحسان لاضمان عليهلانه ربطها فيموضعها المعروف ولوردها على صاحبها لكان يربطها في هذا الوضع فكذلك اذاربطها بنفسه وهذا للمادة الظاهرة ان المستمير يأخذ الدابة من مربطها ويردها الى مربطها فيثبت الاذنله من جهة صاحبها في ذلك بهذا الطريق دلالة ، وهذا بخلاف الفاصب لأنه ضامن محتاج الى اسقاط الضمان عن نفسه بنسخ فعله وذلك لا يتم بردها الى مربطها بعد ما أخذها من صاحبها فأما المستميرفهو أمين فأنما الحاجة الى دفع سبب الضمان عنه وهو التضييم وقد اندفع باعتبار العادة لانالربط في يد صاحب الدابة فاعادتها الى المربط عنزلة الاعادة الى يد صاحم احكما (ولو جحد الستعير المارية ثم زعمانها هلكت فهو ضامن لها) لان العين كانت أمانة في يده فيصير ضامنا بالجحود كالمودع وان لم يجعد ولكن قال قد رددته أو ضاع مني فهو مصدق مع يمينه في كل ما يصدق فيــه المودع لانه أمــين ينـكر وجوب الضمان عليه (وعارية الدراهم

والدنانير والفلوس قرض) لان الاعارة اذن في الانتفاع ولا يتأتى الانتفاع بالنقـود الا باستهلاك عينها فيصير مأذونا فيذلك وفيهطريقان اما الهبة أوالقرض فيثبت الاقل الكونه متيقنا به ولان المستمير ياتذم رد العين بعد الانتفاع ويتعذر هنا رد العين فيقام رد المشل مقام رد العين والقَبْض الذي يمكنه من استملاك المقبوض ويوجب عليه ضمان المثل القبض بجهة القرض \* وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعد مثل الجوز والبيض • قال في الاصل آرآیت لو استعار دراهم یشتری بهاطماما أوجاریة أما کان له أن یأ کل الطمام أوبطأ الجاریة له ذلك والمال قرض عليه ه وان استعار آنية يتجمل بها في منزله أو سكينا محلي أو سيفا أو منطقة مفضضة أو خانماً لم يكن شئ من هذا قرضاً لان الانتفاع بهذه الاعيان مع بقائها ممكن ولهذا تجوز اجارتها (قالوا) ولو ان صيرفيا استعار دراهم أودنا نيرليتجمل بها في حاموته أوليمبربها صنجاته فانه لا يكون قرضا لانهما لما صرحا به علمنا أن مقصودهما الانتفاع مع بقاءالمين دون الاذن في استهلاك المين \* واذا استمار داية ليركما الى مكان مملوم فأخذ بها في طريق آخر الي ذلك الكان فعطبت لم يضمن لانه مأذون في الوصول علما الي ذلك المكان ولم يقيد له طريق فلا يكون مخالفا في أي طريق ذهب بعد أن يكون طريقا يسلكه الناس الي ذلك المكان فان كان طريقا لا يسلكه الناس الي ذلك المكان فهو ضامن لان مطاق الاذن ينصرف الى المتعارف \* وان استعارها الى حمام أعبر فجاوز بها حمام أعبر ثم جاءبها الى حمام أعين أو الى الـكوفة فعطبت الدابة فهوضامن لهاحتي يردها الى صاحبها ﴿ قيل ﴾ هـذا اذا استعارها ذاهباً لا راجعا فأما اذا استعارها ذاهباوجائيا فلا ضمان عليه ومكذا ذكر في النوادر لانه في الاول لما وصل الى حمام أعين التمي العقد فاذا جاوز كان غاصبا فلا يبرأ الا بالرد على المالك وفي الثاني انما يضمن بالخلاف وهو استعمالها وراء المكان المشروط فاذا رجع الى حمام أعـين فقــد ارتفع الخلاف والعقد قائم بينهما فيكون أمينا ﴿وقيل﴾ الجواب في الفصلين سواء لان يد الستعير يد نفسه ، وفي الوديمــة اذا خالف ثم عاد الى الوفاق إنما أبرأناه عن الضمان لان بده يد المالك فيجمل في الحكم كما لورده على المالك وهذا لايوجد هنا فبق ضامناً كماكان وان عاد الى مكان العقد مالم يوصله الى المالك والاجارة في هذا كالعارية لان يد المستأجر يد نفسه أيضاً فانه يقبض لمنفعة نفسه ورجوعه بضمان الاستحقاق لاجل الغرور الثابت بعقد ضمان لالان يده يدالمالك \* يوضح الفرق ان

المستمير والمستأجر يضمنان بالامساك فانه لو استعار أو استأجر دامة ليركها الى مكان كذا فأمسكها في المصر أياماً كان ضامنا فكذلك اذا جاوز المكان المشروط فأنماضمناه بامساكها في غير الموضع الذي تناوله الاذن ولا ينمدم الامساك إلا بالرد . فأما المودع يصير ضامناً بالاستعمال لا بالامساك وقد انعدم الاستعمال حين عاد الى الوفاق ، تقول فان أقام صاحبها البينة أنها نفقت تحته في دير عبــد الرحمن من ركوبه وأقام المستمير شاهدين أنه قــد ردها المي صاحبها أخذت بينة رب الدابة لانها تثبت سبب تقرر الضمان على الراكب وبينة المستمير تنفي ذلك والبينات للاثبات \* واذا نفقت الدابة تحت المستعير ثم أقام رجل البينة انها دابته يقضى القاضي له بالملك لاثباته ذلك بالحجة ولا يسأله البينة أنه لم يبع ولم يهب لان ذلك لأيدعيه أحد والقاضي نصب لفصل الخصومات لالانشائها فان أدعى ذلك الذي أراد أن يضمنه أوقال أذن لي في عاريتها يحلف على ذلك لانه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه فاذا أنكر يستحلفه فان نكل كان نكوله كاقراره فسلا يضمن المستحق أحداً وان حلف كان له أن يضمن أيهما شاء لان كل واحد منهما متعد في حقمه المعير بالتسايم والمستعير بالقبض والاستعمال فان ضمن المعير لم يرجع على المستعير لانه ملكها من حين وجب عليه الضمان فيتبين انه أعار ملك تفسه وان ضمن المستدير لم يرجع على المدير أيضاً لانه ضمن بفعل باشره لنفسه بخلاف المودع ولانه لم يصر مغروراً من جهة المعير حين لم يشترط المعير لنفسمه عوضا بخلاف المستأجر فقد صار مغرورآ من جهة الاُجر بمباشرته عقد الضمان واشـــتراط العوض لنفسه ، ثم على المستأجر الأجر الى الموضع الذي تفقت فيه الدابة لانه استوفى المعقود عليه وذلك للأجردون الملك لان تقوم المنفعة كان بعقده وبه وجب الأجر \*ولا بأس بأن يعير العبد التاجر والعبد الذي يؤدي الغلة الدابة ، وفي القياس ليس لهما ذلك لا به تبرع والمملوك ليس من أهله فان تبرعه يكون علك الغير ولانهصار منفك الحجر عنه في التجارة والاعارة ليست من التجارة في شئ ، ووجه الاستحسان ان هذا من توابع التجارة فان الناجر لا بجد منه بدا لانه اذا أراد الانسان أن يمامله فلا بد أن يجلسه في حانوته أو يضم وسادة له وهو اعارة لذلك الموضع منه وقد يستعار منه البزان أوصنجات الميزان فاذا لم يعر لايمار منه عند حاجته أيضا\* وما يكون من توابع التجارة بملكه المأذون كاتخاذ الضيافة اليسيرة والاهداء الى المجاهدين بشي والاصل فيه ماروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب

دعوة المماوك وحديث أبي سعيد مولى أبي أسيد رضى الله تمالى عنه قال عرست وأنا عبد فدعوت رهطاً من الصحابة رضى الله تعالى عنهم فيهم أبو ذرفاً جابوني . فدل أن للعبد أتخاذ الدعوة حتى أجابه أبو ذر رضى الله تعالى عنه مع زهده \* والعبد الذي أمره المولى بأداء الغلة مأذون له في التجارة لانه لا يمكن من الاداء إلَّا بالاكتساب فأمر المولي إياه بأدا الغلة يكون إذناله في الا كتساب ﴿عبد مأذون له ﴾ أجر دابته من رجل فنفقت تحته فاستحقها رجل وضمن الراكب قيمتها يرجع بها على العبـ المأذون كما يرجع على الحر لانه صار مغروراً من جهته باشتراطه العوض لنفسه والمأذون يؤاخذ بضمان الغرور كالحر ولهذا سينخطأ بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله تعالى أن ضمان الغرور كضمان الكفالة وان الغاريصير كالقائل للمغرور ان ضمنك أحد بسبب ركوب هذه الدابة أواستيلاد هذه الجارية في البيع فأنا ضامن لك ذلك لانه لوكان هذا بطريق الكفالة لم يؤاخذ به المأذون فان العبد المأذون لا يؤاخذ عن الميب ولا عيب فوق الاستحقاق والرجوع عليـه لهذا . ولهذا لا رجوع على المعير الواهب لأنه لا يلتزم صفة السلامة بعقد التبرع \* ثم العبد في التزام صفة السلامة بعقد المعاوضة وهو التجارة كالحردواذا أعارءبد محجور عليه عبدا مثله دانة فركها فهلسكت تحته أثم استحقها رجل فله ان يضمن أيهما شاء لان أحدهماغاصب لملكه بالتسليم الى الاخر والآخر مستهلك باستعاله فان ضمن الراكب لم يرجع على المعير لانعدام الغرور منه ولان المعيركان محجورا عليه فلا يؤاخذ بضمان الا توال وان ضمن المعير رجع به مولاه في رقبة الراكب لان الدابة صارت كسب المعير حين تقررعليه شمانها وكسب المبد لمولاه . فتبين ان الراكب أتلف ملكه يغير رضاه . وكذلك انكانت الدابة لمولى المعيرفله أن يضمن الراكب لان اذن العبد المحجور عليه غير معتبر في اسقاط حق الولى فبق الراكب مستعملا داسته بغير رضاه فكان غاصباضامنا \* وان استعار الرجل داية نتوجا فألقت من غير أن يعنف عليها فلا ضمان عَلِيه لانها لو هلـكتمن الركوب المعتاد لم يضمن فاذا هلك مافي بطنها أولى وان ضربها ففقاً عينها أوكبحها باللجام فهاكت فهو ضامن لها لانه متلف بما صنع وآغا أذن له المالك في الركوب دون الضرب،ولواستمار من رجل سلاحا ليقاتل به فضرب بالسيف فانقطم نصه بين أوطمن بالرمح فانكسر فلاضمان عليه لانه مأذون فى الاستعمال والاستعمال لا يكون الا هكذا

وان ضرب به حجراً فهو ضامن لان المعير أعا أذن له في المقاتلة بالسلاح والمقاتلة مع الخاميم لا مم الحجر والضرب بالسيف الحجر غير معتاد أيضا فكان به ضامنا وقال (واذا قال المستمير في صحته أومرضه قد هلكت مني العارية فالقول قوله مع يمينه) لانه أمين فيه كالمودع ولا تغيرحكم أمانته عرضه (واذا )كان على دانة باعارة أواجارة فنزل عنها في السكة ودخــل. السجد ليصلي فخلي عنها فهلكت فهو ضامن لها وكذلك ان أدخل الحمل في بيته وخلي عنها في السكة لأنه ضيمها حين تركها في غير حرز لاحافظ معها من أصحابنا رحمهم الله من قال هـذا اذا لم يربطها بشي فان ربطها لم يضمن لانه متعارف لا مجد المستعير من ذلك بدا . والأصح أنه يضمن اذا غيمها عن يصره . ألا ترى أنه قال وان كان في صحراء فنزل ليصل وأمسكها فانفلتت منه فلا ضمان عليه. فبهذا تبين ان المعتبر أنلا يغيبها عن بصره ليكون حافظًا لها فأما بعد ماغيها عن يصره لا يكون هو حافظًا لهــا وان ربطها بشي بل يكون مضيعًا لها بترك الحفظ فيكون ضامنًا \*واذا استعارها ليركبها في حاجته الى ناحية مسماة من النواحي في الحرفة فأخرجها الى الفرات ليسقمها والناحية التي استعارها اليها من غير ذلك المكان فهلكت فهوضامن لها لامساكه إياها فيغيرالموضع المأذون فيه أوركومه إياها الى موضع السبقي ﴿ ولا يقال ﴾ انما فعل هذا لمنفعة الدابة لانه لاولاية له على ملك الغير فى ذلك إلا أن يأذن صاحبها وهو لم يأذن له في سقيها ولانه يمكنه ان يسقيها في خروجه الى الناحية التي استعارها المهالان الماءموجود في كلموضع (واذا) وجد المعير دايتهمعرجل يزعم أنها له فهو خصم له فيها لانها في يده وهو يدعى رقبتها وذو اليد في مثل هــذا خصم للمستحق \* وان قال الذي هي في يدنه أودع: ما فلان الذي أعرتها إياه فــــلا خصومة بينهما لانهما تصادقا على أن الوصول اليه من ذلك الرجل وذلك الرجل ليس بخصم للمدعى لو كان حاضراً لانه مستمير منه فكذلك من قامت يده فيها مقام بده لا يكون خصما ولانهما تصادقاً أنه مودع حافظ لها فلا يكون خصما وان كانذلك المستعير باعها من رجل أو باعها وصيه بعد موته فأخذها صاحبها وأقام البينة انها له قضي بها له ورجع المشترى بالثمن على بائمه لان بالاستحقاق يتبين بطلان البيع ، واذا طلب الممير ثوبه فأبي المستمير أن يدفعه فهلك عنده فهو ضامن لقيمته لانه بالمنع بعد الطلب صار غاصباً وان لم يمنعه ولـكنه قال دعه عندى الى غد فرضى به صاحبه فلا ضمان عليه لأنه بهذا الرضاصار كالمجدد للاعارة منه فلا

يكون في امساكه الى الغد متعديا ﴿ رجل ﴾ أرسل رسولا يستعير له دابة من فلان الى الحيرة فجاء الرسول الى صاحبها وقال ان فلانا تقول لك أعرني دايتك الى المدينة فدفهما اليه فجاء بها الرسول فدفعها الى الذي أرسله ثم بدا للذي أرسله أن يركبها الى المدينة وهولا يشمر عا كان من قول الرسول فركبها فهلكت تحته فلا ضمان عليه لانه استعملها باذن مالكها . وان ركبها الى الحيرة فهلكت تحته فهو ضامن لها لانه جاوز المكان الذي أذن فيه المالك فصار مستمملا لها بغير اذنه وهذا لان ظنه غير معتبر أغــا المعتبر اذن المالك وقد كان الى الموضع الذي طلب الرسول. ثم لا يرجع المرسل على الرسول بشي لانه لم يوجيد منه عقد ضمان أنما أخبره بخبر أو لم يخبره بشئ ولكنه لم يبلغ رسالته كما أمره به وذلك غير موجب للضمان عليه والكراء في هذا قياس العاربة ، وان قال أعرتني دانتك فنفقت وقال رب الدابة ما أعرتكها ولكن غصبتها فلا ضمان عليه ان لم تركبها لانهأقر بفعل المالك في ملكه وذلك غير موجب للضمان عليه والمالك يدعى عليه سبب الضمان وهو الغصب فيكون القول قول المنكر . وان كان قد ركبها فهو ضامن لها لان السبب الموجب للضمان عليه قد ظهر وهو استعال داية الغير بغير اذنه والاذن المسقط للضمان لا يثبت مدعواه. وان قال رب الداية أجرتكها فالقول قول الراكب مع يمينه لأنهما تصادقا على ان الركوب حصل بالاذن ثمرب الدامة يدعى عليه الاجر والراك منكر فالقول قوله لانكارذلك وهذا مخلاف المين فائه اذا هلك مال الغير في يده فقال وهبتها لي وقال المالك بل بعتها منك فانه يكون ضامنا لان المين مال متقوم بنفسه فلا يستقط حق المالك عن ماليته إلا باسقاطه فأما المنفعة أنما تأخذ حكم المالية والتقوم بمقد الاجارة ورب الدابة بدعي ذلك والراكب منكر فلهذا لايضمن شيئاً هوان أقام رجل البينة على أرض ونخل أنهاله وقد أصاب ذو اليد من غلبها وعرتها فهو ضامن لما أصاب من ذلك ( وقال ) ابن أبي ليلي لا ضمان عليه لان الثمرة منفعة الاشجار والمنفمة لاتكون مضمونة بنير عقدضهان كمنفعة الدابة ولكنا نقول الثمرة عينمال متقوم بدايل جواز بيعهاوهي مملوكة لصاحب الشجرة لتولدها من ملكه فيكون المصيب ضامناً لماله بالاتلاف كولد الجارية والحمل في الشاة اذا أتلفها \* واذا غصب الرجل الارض وزرعها فالزرع له لانه حصل بعمله من بذره وهذا بخلاف ما اذا غصب جارية فأحبلها فان الولد هناك يكون لصاحها لان حصول الولد محضانها في رحمها لايفعل الواطئ فان ماء الفحل

يصير مستهلكها بالاختلاط بمائها ولان الولد في حكم جزء من عينها وهي بجميع أجزائها مملوكة للمفصوب منه فأما الزرع ليس بجزءمن الارض ألاترى أنهمن جنس البذر وانه حاصل بعمل الزارع كما قررناه في النصب ثم الزارع ضامن لما نقص الارض عندنا وعلى قول ابن أبي ليلي رحمه الله لإضمان عليه لان العقار لا يكون مضمونا بالفصب والنقصان لم يحصل بفعله ولان النقصان في الارض من حيث تقليل المنفعة والريم والمنفعة لا تكون مضمونة على الغاصب . ولـكنا نقول قد انتقص مالية العين بفعله وهو الزراعة فكان متلفا بقدر النقصان والعقار يضمن بالاتلاف كما لوهدمالابنية أوقلم الاشجار.ثم يرفع من الزرع مقدار بذره وما أنفق فيه وماغرم من نقصان الارض ويتصدق بالفضل في قول أبي حنيفة وممدر حمهما الله لانه حصل له بكسب خبيث ، وفي قول أبي يوسف وابن أبي ليلي رحمهما الله لا يتصدق بشي لانه حصل له نزراعته وهو سبب مشروع للا كتساب وقد بيناهذا في الغصب \*واذا استأجر أرضاً سنة فزرعها سنتين فعليه الاجر للسنة الاولى لانه استوفي الممقود عليه بحكم عقد صحيح وعليه نقصان الارض بالزراءة في السنة الثانية لانه غاصب فما صنع ويتصدق بالفضل عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله كمافي الفصل الأول. وعند ابن أبي ليلي عليه أجر مثلها في السنة الثانية لاعتبار الظاهر فكانهزرعها في السنة الثانية بناء على المقد في السنة الاولي وانمالم يتعرض له صاحبها لهذا والعقد ينعقد بالدلالة كإينعقد بالتصريح فيلزمه أجر مثلها (ثم)ختم الكتاب عسئلة ذكرها في كتاب الزكاة أن من وجد كنزا في دار رجل فهيه الحنس وأربعة وأخماســه لصاحب الخلطة في قول أبي حنيفة ومحمد رحهما الله . وفي قول أبي يوسف وابن أبي ليلي رحمهما الله للواحد وانماذكر أبو يوسف رحه الله هذه المسئلة المختلفة بين أبي حنيفة وابن أبي ليلي رحمها الله فيآخر هذا الكتاب وآخر الوديمة لان كل واحد منهما كان استاذه فانه كان في الابتداء يختلف الى ابن أبي ليلي تسع سنين ثم تُحول منه الى أبي حنيفة واختلف عنده أيضاً تسع سنين فاحب أن يذكر بعض الفصول عن استاذيه جميعاً فلهذا ذكر هذه الفصول واللهسبحانهوتعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب . وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمى وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا

## السُّلُّالُّ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِلِ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِلِ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِلِ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِلُ الْمُثَلِّلُ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِيلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثْلِلْ الْمُثِلِلِلْمِلْمِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُثْلِلْ الْمُثْلِلْ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّ الْمُثْلِلْ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّلِ الْمُلْمِلْمِ الْمُثَلِّلِ الْمُثْلِلْمِ الْمُثَلِّلِ الْمُثْلِلِ الْمُثِلِلِ الْمُثْلِلِ الْمُثْلِلْمِ الْمُثَلِّلِ الْمُثْلِلْمِ الْمُثَالِلْمِ الْمُثْلِلْ الْمُثْلِلْمِ الْمُثَلِّ الْمُثَالِلْمِ الْمُثَلِّلِ الْمُثَلِّ الْمُثَالِلْمِ الْمُلْمِلِلِلْمِلْمِ الْمُلْمِلْمِ الْمُلْمِلْمِ الْمُلْمِلْمِلِلْمِلْمِلْمِلِلْمِلْمِلْ

## ﴿ كتاب الشركة ﴾

(قال) الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الاغة وغر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله تعالى املاء \* الاصل في جواز الشركة ما روى أن السائب بن شريك جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعرفني فقال صلوات الله وسلامه عليه وكيف لا أعرفك وكنت شريك وكنت خير شريك لا تدارى ولا تمارى أي لا تداجي ولا تخاصم وبمثر سول الله صلى الله عليه وسلم والناس يفعلون ذلك فأقرهم عليه وقد تمامله الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يفعلون ذلك فأقرهم عليه وقد تمامله الناس من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يومنا هذا من غير نكير منكر (ثم) الشركة نوعان، ثابت بغير في الملك وشركة المقد وفشركة الملك وأن يشترك رجلان في ملك مال وذلك نوعان، ثابت بغير فعلهما كالميراث وثابت بفعلهما وذلك بقبول الشراء أوالصدقة أوالوصية والحكم واحدوهو فلمهما كالميراث ما يتولد من الزيادة يكون مشتركا بينهما بقدر الملك وكل واحد منهما بمنزلة الاجنبي في التصرف في نصيب صاحبه هو وأما شركة المقد كه فالجائز منها أربعة أقسام المفاوضة والمنان وشركة الوجوه وشركة التقبل ويسمى هذا شركة الابدان وشركة الصنائع ( فأما المنان ) فهو مشتق من قول القائل عن لى كذا أى عرض قال امرؤ القيس

فعن لنا سرب كان نعاجه \* عذارى دوارفي ملاء مذبل

أى عِرض · وزعم بعض أهل الكوفة ان هـذا شئ أحدثه أهل الكوفة ولم يتكلم به العرب وليس كذلك فقد قال النابغة الجعدى

وشاركنا فريشا في نقاها ۽ وفي احسابها شرك العنان

(وقيسل) هو مأخوذ من عنان الدابة على معنى ان راكب الدابة يمسك المنان باحدى يديه ويعمل بالاخرى وكل واحد من الشريكين يجعل عنان التصرف في بعض المال الى صاحبه دون البعض أو على معنى ان للدابة عنانين أحدهما أطول والآخر أقصر فيجوز في

هذه الشركة أن يتساويا في رأس المال والربح أو يتفاو تافسميت عناما فجواً ما المفاوضة فه فقد قيل اشتقاقها من التفويض فان كلواحد منهما يفوض التصرف الى صاحبه في جميع مال التجارة (وقيل) اشتقاقها من معنى الانتشار يقال فاض الماء اذا انتشر واستفاض الخير يستفيض اذا شاع فلها كان هذه العقد مبنياً على الانتشار والظهور في جميع التصرفات سمى مفاوضة (وقيل) اشتقاقها من المساواة قال القائل

لاتصلح الناس فوضي لاسراة لهم \* ولا سراة اذا جهالهم سادوا يمنى متساوين فلما كان هذا العقد مبنياً على المساواة المال والريح سمى مفاوضة ﴿وأما شركة الوجوه ﴾ تسمى شركة الفاليس وهو ان يشــترك الرجلان بغير رأس مال على ان بشتريا بالنسيئة ويبيعا سميت بهذا الاسم على معنى انرأس مالهماوجههما فانه انمايباع في النسيئة بمن له في الناسوجه \* وشركة التقبل أن يشترك صانعان في تقبل الاعمال كالحياطة والقصارة ونحو ذلك وتسمى شركة الابدان لانهما يعملان بابدانهما وشركة الصنائم لان رأس ما لهماصنعهما وأماشركة العنان، فهوان يشترك الرجلان برأس مال يحضره كل واحد منهما ولابد من ذلك اما عند العقد أو عند الشراء حتى ان الشركة لاتجوز رأس مال غائب أو دن . ولا يشترط لجواز هذه الشركة خلط المالين عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالى يشترط وهي رواية عن زفر . والاصل عنده ان شركة الملك أصل ثم شركة العقد تنبني عليه قال لإن الشركة عبارة عن الاختلاط وذلك انما يتحقق فى الملك والمعتبر فى كل عقد ما هو قضية اسم ذلك العقد كالحوالة والكفالة والصرف · فاذا خلطا المالين على وجه لا عمن تميز احدهما عن الآخر فقد ثبتت الشركة في الملك فينبني عليه شركة العقد فأما قبل الخلط فالشركة في الملك لم تثبت حتى اذا هلك رأس مال احــدهما كان هالــكا عليه خاصة فلا تثبت شركة المقد لان معنى الاختلاط فيه لا يتحقق مقصوداً . وعندنا موجب شركة العقد الوكالة على معنى ان كل واحد منهما يكون وكيل صاحبه في الشراء بالمال الذي عينه ولهذا شرطنانعيين المال عند العقد أو عند الشراء لان الوكالة بالشراء بماله لا تصح الا به فانه مدون تعيين المال يكون الوكيل مشتريا بما فيذمته وهذا التوكيل صحيح بدون خلط المالين وممني الاختلاط الذي تقتضيه الشركة في المشترى بالمال والربح لا في رأس المال رذلك ثابت بدون خاط وعلى هــذا الاصل لوكان رأس مال أحــدهما دراهم والآخر دنانير تنعقد الشركة بينهما

صحيحة عندنا خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله ، وكذلك ان كان رأس مال أحدهما بيضا والآخر سودا لانالشركة فيالملكلاتثبت هناحينكانا لايختلطان وعلى الرواية التي شرط زفر الخلط جواب هذه الفصل ظاهرعلى مذهبه وأماعلى الرواية التي لايشترط ذلك نقول في هــذين الفصلين ربما يظهر الربح لاحدهما دون الآخر بتغيير سعر أحد النقدين وذلك تقتضيه الشركة وعندنا موجب هذا العقد الوكالة وذلك صحيح مع اختملاف النقدين فأنهما لو صرحا بالوكالة بأن يشتري أحدهما بهذه الدراهم على ان يكون المشترى بينهما ويشتري الآخر بهذه الدنانير على أن يكون المشترى بينهما كان صحيحا وفكذلك تصح الشركة بهذه الصفة (فأما شركة المفاوضة)فهي جائزة عندنا وقال مالك رحمه الله تمالي لا أعرف ما المفاوضة وقال الشافعي رضي الله تمالي عنه ان كان في الدنيا عقدفاسد فهوالمفاوضة وربما قال انه نوع من القمار فأمامالك رحمه الله فان كان لا يعرفها لغة فقد بينا اشتقاقها وان كان لا يعرفها شرعافقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاضوا فانه أعظم للبركة وقالعليهالصلاةوالسلاماذا فاوضتم فأحسنوا المفاوضة «وأما الشافعي رحمه الله فانه ينبني على مذهبه ان الاصل شركة الملك وما هوموجب المفاوضة قطلا يثبت باعتبارشركة الملك فلهذا أفسدها وقال لانها تتضمن الكفالة بالحبهول للمجهول فان كل واحــد منهما يكون كفيلا عن صاحبــه فيما يلزمه بجهة التجارة والكفالة للمجهول بالمماوم باطل فبالمجهول أولى \* والذي يقول انه ضرب من القمار فانما يدخل ذلك على مذهب الثوري لانه قول اذا ورث أحدهما مالا يكون ذلك مشتركا بينهما ولسنا نقول بذلك فلا يدخل ذلك على مذهبنا «وحجتنا في ذلك ان هذه الشركة تتضمن الكفالة والوكالة وكل واحد منهما صحيح مقصوداً فكذلك في ضمن الشركة فأما الجهالة بعينها لاتبطل الكفالة والحن تمكن المنازعة سببا وذلك منعدم هنالان كلواحدمنهما آنما يصير ضامنا عن صاحبه مالزمه تتجارته وعند اللزوم المضمون له والمضمون بهمملوم ومثل هذا لا يوجـد في شركة العنان فان التوكيل بشراء مجهول الجنس لا يصح مقصودا. ثم صحت شركة العنانوان تضمنت ذلك لانمايشتريه كل واحد منهما غير مسمى في العقد فكذلك المفاوضة . ومن شروط هذه المقد أن يتساويا في رأس المال ولا يختص أحدهما علك مال يصلح أن يكون رأس ماله في الشركة منالنقودوأن يتساويا فيالريح فلا يشترط لاحدهما زيادة على صاحبه لما بينا أن قضية اللفظ المساواة شمف ظاهر هذه الرواية تصح هذه الشركة

من غير خلط المالين والمالان لا يختلطان كالدراهم والدنانير والسود والبيض وزفر رحمه الله لا يجوز هذه الشركة بدون خلط المالين برواية واحدة (قال) لانه لو جاز لكان كل واحد منهما يختصاً بملك مال بعد عقيد الشركة وذلك لايجوز في هذا العقد (وقد) روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن هذه الشركة لاتجوز عالين لايختلطان لان المساواة شرط في هذا العقد والمساواة بين الدراهموالدنانير في المالية انما تكون بالتقويم وطريق ذلك الحزر والمساواة شرعاً لا تثبت بهـ ذا الطريق كالمساواة التي تشترط في مبادلة الأموال الربوية بجنسها وان كان رأس مال أحدهما بيضاً ورأس مال الآخر سوداً وبيسما تفاوت في الصرف لايجوز هذا العقد في ظاهر الرواية لعدمالساواة (وذكر ) اسهاعيل بن حماد عن أبي يوسف رحمهم الله انه يجوز لانه لاقيمة للجودة في الأموال الروية اذا قو بلت مجنسها وانما تعتبر المساواة في الوزن قال صلى الله عليه وسلم جيدهاورديم السواء وروى الحسن عن أبي حنيفة ان الفاوضة لا تنقد الا بلفظ المفاوضة حتى اذا لم يذكر لفظة المفاوضة كان عنانا عاماً «والعنان قد يكون عاماوقد يكونخاصاً ، وتأويل هذا أن أكثرالناس لايعرفونجميع أحكام المفاوضة فلا يتحقق منهما الرضا بحكم المفاوضة قبل علمهما به ويجمل تصريحهما بالمفاوضة قاتما مقام ذلك كله فان كان المتماقدان يعرفان أحكام المفاوضة صمح العقد بينهما اذا ذكرا معنى المفاوضة وان لم يصرحا بلفظها لانالمتبر المني دون اللفظ وفأما شركة الوجوه كافهي صيحة عندنا وباطلة عند الشافعي بناء على أصله أن الاصل شركة الملكوذلك لا يوجد في شركة الوجوه . وعندنا شركة العقد تصع باعتبار الوكالة وتوكيل كل واحــد منهما صاحبه بالشراء على أن يكون المشترى بينم الصفين أو ثلاثاً صحيح فكذلك الشركة التي تنضمن ذلك الا أن في هذا العقد لا يصم التفاضل في اشتراط الربح بعدالتساوى في ملك الشترى لان الذي يشترط له الزيادة ليس له في نصيب صاحبه رأس مال ولاعمل ولا ضمان فاشتراط جزء من ذلك الربح له يكون ربح ما لم يضمن ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فان أراد التفاوت في الربح فينبغي أن يشترط التفاوت في ملك المشترى بأن يكون لاحدهما الثلث وللآخر الثلثانحتي يكون لكل واحد منهما الربح بقدر ملكه وهذه الشركة عندنا تجوز عنانا ومفاوضة الاان المفاوضة لاتكون الا باعتبار المساواة في المشترى والربح جميه أ ﴿ فأما شركة التقبل ﴾ فعى صيحة عندنا ولا تصح عند الشافعي رحمه الله بناء على أصله ان شركة الملك أصل ولا يوجد

ذلك في هذه الشركة فان الخلط في العمل لايتحقق. ولكنا نقول جواز الشركة باعتبار الوكالة وتوكيل كلواحد منهماصاحبه بتقبل العمل صحيح فكذلك الشركة والناس تعاملوا بهذه الشركة وشركة الوجوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا من غير نكير وهوالاصل في جواز الشركة . ثم استحقاق الربح في طريق الشركة يكون بالمال تارة وبالعمل آخرى بدليل المضاربة فان رب المال يستحق نصيبه من الربح بماله والمضارب بعمله وذلك المقد شركة الاجارة بدليل أنهالا تلزموانه لايحتاج فيها الى بيان المدة فاذا صح عقد الشركة بين اثنين بالمال فكذلك يصحباعتبار العمل لان كل واحد منهما يستحق به الربح وسواء اتفقت الاعمال أواختلفت عندنا وقال زفر رحمه اللهان اتفقت الاعمال كالقصارين والصباغين اذا اشتركا يجوز واذا اختلفت بان يشترك قصار وصباغ لاتجوز الشركة لان كل واحد منهما عاجز عن المسل الذي يتقبله صاحبه فان ذلك ليس من صنعته فلا تتحقق ما هو مقصود الشركة عند اختلاف الاعمال ولكنا نقول جواز هذه الشركة باعتبــار الوكالة والتوكيل بتقبل العمل صحيح بمن يحسسن مباشرة ذلك العمل وممن لايحسن لانهلا يتعين على المتقبل اقامة العمل بيده بل له أن يقيم بأعوانه وأجرائه وكلواحد منهما غير عاجز عن ذلك فكان المقد صحيحاً( وهذا )النوع من الشركة قد يكونعناناً وقد يكون مفاوضة عند استجماع شرائط المفاوضة ومعنى هذا أنه متى كان مفاوضة فان كل واحــد منهما مطالب بما يلتزمه صاحبه بحكم الكفالة ومتى كان عناناً فأغايطالب به من باشر السبب دون صاحب كا هو حكم الوكالة ( اذا ) عرفنا هذا فنقول • بدأالكتاب يبيان شركة المنان وأسهما كيف يكتبان كتاب هذه الشركة يينهما والشركة عقد عند فيستحب الكتاب في مشله ليكون حكما يينهما فما يجرى من المنازعة قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه) ثم القصود بالكتاب التوثق والاحتياط فينبني أن يكتب على أوثق الوجوه ويتحرز فيـه من طعن كل طاعن ثم بدأ فقال ( هذا ما اشترك عليه فلان وفلان) وبعض أصحاب الشروط عانوا عليه في هذا اللفظ فقال هذا إشارة الى الصك فالاحوط أن يكتب هــذاكتاب فيــه ذكر ما اشــترك فلان وفلان ولــكن محمداً رحمه الله اتبــم الكتاب والسنة فما اختار قال الله تعالى (هذا ماتوعدون) وهو اشارة الى ما هو المقصود من الوعد للابرار والوعيد للفجار ولما اشترى رسول التمصلي الله عليه وسلم عبدا أمرأن

يكتب هذا مااشترى محمد رسول الله منالغد بن خالد بن هوذة اليهودي( ولما ) أمر صلى الله عليه وسلم بكتاب الصلح يوم الحديبية كتب على رضى الله تعالى عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والصطلح محمد بن عبد الله وسهل بن عمرو على أهل مكة هثم قال (اشتركايلي تقوى الله وأداء الامانة ) فان هذا العقد عقد أمانة والقصود تحصيل الريح وذلك بالتقوى وأداء الامانة يحصل (تم يبين مقدار رأس مال كل واحد منهما) لان عند القسمة لا بد من تحصيل رأس مال كل واحد منهما ليظهر الربح فلا بد من إعلام ذلك في كتاب الشركة ليرجعااليه عند المنازعة ﴿ثُم قال(وذلك كله في أيديهما) وهذه اشارة الى أنرأس المال ليس بنائب ولا دين بل هو عين في أيديهما ومن الناس من شرط الخلط ومنهم من شرط أن يكون المال في أيديهما جميعا فللتوثق بذكر ذلك ويذكر أنهما يشتريان به ويبيعان جميعا فيشئ ويعمل كل واحدمنهما فيه برأيه ويبيع بالنقد والنسيئة ، وعندنا هذا يملكه كل واحد منهما عطلقء قد الشركة الا أن من العلماء من يقول لا علك كل واحدمنهما ذلك مالم بصرحا به في عقد الشركة فللتحرزعن قول هذه القائل يكتب هذا (ثميذ كرفما كان فيه من ربح فهو بينهما على قدر رؤس أمو المها وما كان من وضيعة أوتبعة ف كمذلك) ولا خلاف ان اشتراط الوضيعة بخلاف مقدار رأس المال باطل واشتراط الربح صحيح عندنا خلافا للشافعي رضي الله تعالى عنه على مانبينة وأما مكاتبة على بنأ بي طالب رضي الله تعالى عنه قال الربح على مااشتر طا والوضيعة على المال وانما يذكر هـذا ليكون أبعد عن الاختلاف . ولـكن انما يكتب هذا اذا كان الشرط بينهما هكذا ثم قال (اشتركا على ذلك في شهركذا من سنة كذا ) وأنا بتبيين التاريخ تنقطم المنازعة حتى لا يدعى احدهما لنفسه حقا فما اشتراه قبل هذا التاريخ (وكتب)التاريخ في زمن عمر رضي الله تعالي عنه فانه شاور الصحابة رضوان الله عليهم في التاريخ من أي وقت يعتبرونه فنهم من قال من مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال من وقت مبعثه ومنهم من قال من وقت موته ثم اتفقوا على التاريخ من وقت الهجرة وهو المعروف الذي تعامل عليه الناس الى نومنا هذا قال (ولا مجوز أن يفضل احدهما صاحبه في الربح لافي المال العين أو العمل بأيديهما أو في الذي ليس فيه شراءشيُّ بتأخير فأما في المال العين اذا تساويا فيرأس المال واشترطا ان يكوز الربح بينهما أثلاثا أو تفاوتا في رأس المال فكان لاحدهما الف والآخر ألفان واشــترطا أن يكون الربح بينهما نصــفين يجوز عندنا وعلى قولزفر

والشافعي رحمهما اللة تعالى لايجوز. أما عند الشافعي رحمه الله تعالى فلان شركة الملك على مذهبه أصل وفي شركة الملك لايجوز أن يستحق أحدهما شيئاً من ربح ملك صاحبه فكذلك في شركة العقد، واعتبر الربح بالوضيعة فهي بينهما على قدر رؤس أموالهما واشتراطهما خلاف ذلك باطل فكذلك الزبح ولكنا نقول استحقاق الربح بالشرط فانما يستحق كل واحد منهما بقدر ماشرط له لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم \*ثم جواز هذا العقد لحاجة الناس أليه والحاجة ماسة الى هــذا الشرط فقد يكون أحدهما أحذق من الآخر في وجوه التجارة فلا يرضي بأن يساويه صاحبه في استحقاق الربح مع حذاقته وخرق صاحبه \*ثم الربح يستحق بالعمل بدون المال وهو في المضاربة فبالعمل مع المال أولي (ثم) الوضيعة هلاك جزء من المال وكل واحد منهما أمين فيا في بده من مال صاحبه واشتراط الضمان على الامين باطل ألا ترى ان في المضاربة لا يجوز اشتراط شيء من الوضيعة على المضارب ولهذا يقول زفر رحمه اللهان التساوي في الربح مع التفاضل في رأس المال لا يجوز هنا لانه لو جاز أنما يجوز بالقياس على المضاربة على معنى ان صاحب الالفين يشــترط جزاً من الربح للآخر بممله فيه ومثل هذا في المضاربة لايجوز لان المال في أبديهماهنا والعمل مشروط عليهما وفي المضاربة لو شرط العمل على رب المال أوكون المال في بده لا يجوز ولكنا نقول موجب المضاربة التخلية بين المضارب وبين رأس المال فيكون أمينا عاملا فيه وذلك ينعدم بهذا الشرط فأما موجب الشركة ليس هو التخلية بين احدهماوالمال فهذا الشرط لا يؤدى الى الطال موجب الشركة (ثم) حكم المضاربة هنا ثبت تبعا للشركة وقد يثبت الشيء حكما على وجه لا يجوز اثباته قصداً كالكفالة الثابتة في ضمن المفاوضة \* وكذلك في العمل بأيديهما يجوز شرط التفاضل في الربح عندنا للحاجة الى ذلك فقد يكون أحدهما أحذق في العمل من الآخره فأما قوله أو في الذي ليس فيه شراء شيء تأخير فهو اشارة الى شركة الوجودفان التفاضل في الربح هناك لا يجوز عند اشتراط التساوى في ملك المشترى لان ذلك ربح ما لم يضمن وقد بينا ذلك \* قال (والشريكان في العمل اذاغاب أحدهما أو مرض أو لم يعمل وعمل الآخر فالربح يينهما على ما اشــترطا ) لمــا روى ان رجلا جاء الى رســول الله صــلى الله عليه وسلم فقال أنا أعمل في السوق ولي شريك يصلى في المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك بركتك منه ، والمعنى ازاستحقاق الأجر بتقبل العمل دون مباشرته والتقبل كان

منهما وان باشر العمل أحدهما ألا ترى ان المضارب اذا استعان برب المال في بعض العمل كان الربح بينهما على الشرط . أولا ترى أن الشريكين في العمل يستويان في الربح وهما لا يستطيعان ان يعملا على وجه يكونان فيهسوا، وربما يشترط لاحدهما زيادة ربح لحذافته وان كان الآخر أكثر عملا منه فكذلك يكون الربح بينهما على الشرط ما بتى العقد بينهما وان كان المباشر للعمل احدهما ويستوى ان امتنع الاخر من العمل بعذر أو بغير عذر لان العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه من العملواستحقاق الربح بالشرط في العقد؛ قال(وان جاء أحدهما بألف درهم والآخر بألني درهم فاشتركا على أن الربح والوضيعة نصفان فهذه شركة فاسدة) ومراده ان شرط الوضيعة نصفين فاسد لان الوضيعة هلاك جزء من المال فكأن صاحب الالفين شرط ضمان شئ مما يهلك من ماله على صاحبه وشرط الضمان على الالفين فاسد ولكن لا يبطل بهـذا أصـل العقد لان جواز الشركة باعتبار الوكالة والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة وانما تفسد الشروط وتبق الوكالة فكذا هذا فان عملا على هذا فوضعا فالوضيعة على قدر رؤس أموالهما لان الشرط يخلاف كان باطلا وان ربحا فالربح على ما اشترطالان أصل العقد كان صحيحاً واستحقاق الربح بالشرط. في العقد فكان بينهما على ما اشترطا \* وان اشترطا الربح والوضيعة على قــدر رأس المال والعمل من احدهما بعينه كان ذلك جائزًا لان المامل منهما معين لصاحبه في العمل له في ماله حين لم يشترط لنفسه شيئاً من ربح مال صاحبه فهو كالمستبضع في مالصاحبه (وان) اشترطا الربح نصفين والوضيعة على رأس المال والعمل علمهما جاز ذلك لان صاحب الالف شرط لنفسه جزأ من ربح مال صاحبه وهو السدس بعمله فيه فيكون في معنى المضارب له الا أن معنى المضاربة تبع لمعنى الشركة والمعتبر موجب الاصل دون التبع فلهذا لا يضرهما اشتراط العمل عليهما هفان عملاه أوعمل احدهما فالربح على ما اشترطا لان الاستحقاق بعد صحة العقد بالشرط لا نفس الممل وقد كان العمل مشروطا عليهما فلا يضرهما تفرد أحدهما باقامة العمل \* وكذلك ان اشترطا الممل على صاحب الالف ووجه الجواز هنا أبين لانصاحب الالفين دفع اليه ماله ليمل فيه بسدس الربيح فان المشر وطله نصف الربيح ثلث الربيح حصة رأس ماله وسدسه الى تمام النصف يستحق من مال صاحبه بعمله فيه واشتراط الممل على المضارب يصحح المضاربة ولا يبطلها ﴿ فان قيل ﴾ اذا كان يعمل هو في شئ شريك فكيف يستوجب عوض

يشترط فيه تسمية مقدار العمل ولا بيان المدة والعامل فيما هو شريك فيه لا يستوجب الأجرلان استحقاق الأجر بنفس العمل فاذآ العامل فيما هو شريك فيه يستحق الربح بالشرط في عقد صحيح «وان اشترطا العمل على صاحب الالفين لم تجز الشركة لان العامل شرط لمساحبه جزأ من ربح ماله من غير أن يكون له فيه رأس مال أوعمل وذلك باطل فان استحقاق الربع باعتبار الممل والمال أوالعمل أوالضمان ولم يوجد شي من ذلك لصاحب الالف في مال صاحب الالفين فكان اشتراطه جزأ من الربح له باطلا والربح بينهما على قدر رؤس أموالها لان العامل لم يطمع في شي من ربح مال صاحب الالفين حين لم يشترط شيئاً من ذلك لنفسه «قال (واذا أقعد الصانع معه رجلا في دكانه يطرح عليه العمل بالنصف فهو فاسد في القياس) لان رأس مال صاحب الدكان منفعة والمنافع لا تصلح أن تجمل رأس مال فيالشركة ولان المتقبل للعمل ان كانصاحب الدكان فالعامل أجيره بالنصف وهو عجهول والجهالة تفسد عقد الاجارةوان كان المتقبل هو العامل فهو مستأجر لموضع جلوسه من دكانه بنصف ما يعمل وذلك مجهول الا أنه استحسن فاجاز هـذا لكونه متعاملا بين الناس من غير نكير منكر وفي نزع الناسعما تماملوا به نوع حرج فلدفع هذا الحرج يجوز هذا المقد اذليس فيه نص يبطله ولان بالناس حاجة الى هذا المقد فالمامل قد يدخل بلدة لايعرفه أهلها ولا يأمنونه على متاعهم وانمايأمنون على متاعهم صاحب الدكان الذي يعرفونه وصاحب الدكان لا يتبرع بمثل هـ ذا على العامل في العادة فني تصحيح هذا العقد تحصيل مقصودكل واحد منهما لان العامل يصل الى عوض عمله والناس يصلون الى منفعة عمله وصاحب الدكان يصل الى عوض منفعة دكانه فيجوز العقد ويطيب الفضل لرب الدكان لانه أمده في دكانه واعانه بمتاعه وربمايقيم بمض العمل أيضاً كالخياط يتقبل المتاع ويلي قطعه ثم يدفعه الي آخر بالنصف فلهذا يطيب له الفضل وجواز هذه العقد كجواز عقد السلم فان الشرع رخص فيــه لحاجة الناس اليه \* قال (ولا تصح الشركة بالمروض) واعلم بأن الشركة بالنقود من الدراهم والدنانير جائزة ولا تجوز الشركة بالتبر في ظاهر المذهب وقد ذكر في كتاب الصرف أن من اشتري بتبر بعينه شيئاً فهلك قبل القبض لا يبطل العقد فقد جعل التبركالنقود حتى قال لا يتعين بالتعيين فالحاصل أن هذا يختلف باختلاف العرف في كل

موضم فان كانت المبايعات بينالناس في بلدة بالتبر فهو كالنقود لايتمين بالتعيين ويجوز الشركة به وان لم يكن في ذلك عرف ظاهر فهو كالعروض لا تجوز الشركة به فان كان التعيبن مفيدا فيه فهو معتبر وان لم يكن مفيداً لا يعتبر كتعين الصنجان والقمات ﴿ فأما الشركة بالفلوس، أن كانت نافعة لاتجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وتجوز في قول محمد رحمه الله ( وذكر ) الكرخي في كتابه أن قول أبي يوسف كـقول محمد رحمهما الله والاصح ما قلنا وهو بناء على مسئلة كتاب البيوع اذا باع قلنا تعيينه بفلسين باعيانها بجوز عند أبىحنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وتعين الفلوس بالتعيين بمنزلةالجوز والبيضوعند محمد رحمه الله لا يجوز ولا تنمين الفــلوس الرائجة بالتعيين كالنقود. فـكذلك فيحكم الشركة محمد رحمه الله يقول هي بمنزلة النقود ما دامت رائجة وهما يقولان الرواج في الفلوس عارض في اصطلاح الناس وذلك يتبدل سماعة فساعة فلو جوزنا الشركة بها أدى الى جهالة رأس المال عند قسمة الريح اذا كسدت الفلوس وأخل الناس غيرها لان رأس المال عند قسمة الريح يحصل باعتبار المالية لا باعتبار العدد ومالية الفلوس تختلف بالرواج والكساد (وروى) الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله ان المضاربة بالفلوس الرائجة تصح وقال أبو يوسف رحمه الله لاتصح الشركة بها ولا تصح المضاربة وفرق بينهما فقال في المضاربة محصل رأس المال أولا ليظهر الربح والفلوس ربما تكسد فلا تعرف ماليتها بعد الكساد إلا بالحزر والظن ولا وجه لا عتبار العدد لما فيه من الاضرار بصاحب المال فأما في انشركة اذا كسدت الفلوس عكمن تحصيل رأس مال كل واحد منهما باعتبار العبدد لان حالهما فيه سواء فلا يختص أحدهما بالضرر دون الآخر (فأما) الشركة بالعروض من الدواب والثيباب والعبيد لا تصح عندنا وعلى قول ابن أبي ليلي ومالك رحمهما الله هي صحيحة للنمامل وحاجة الناسالي ذلك ولاعتبار شركة العقد بشركة الملك . وفي الكتاب علل للفساد فقال لان رأس المال مجهول يريد به أن العروض ليست من ذوات الأمثال وعند القسمة لابد من تحصيل رأس مال كل واحد منهما ليظهر الربح فاذا كانرأس مالهما من العروض فتحصيله عند القسمة يكون باعتبار القيمة وطريق معرفة القيمة الحزر والظن ولا يثبت التيةن به . ثم الشركة مختصة برأس مال يكون أول التصرف به بعد العقد شراء لابيماً وفي العروض أول التصرف يكمون بيماً وكل واحد منهما يصدير موكلا لصاحبه ببيم متاعبه على أن يكون له بعض

ربحه وذلك لا يجوز وقد بينا ان صحةالشركة باعتبار الوكالة فني كل موضملاتجوز الوكالة بتلك الصفة فكذلك الشركة ومعنى هذا أن الوكيــل بالبيع يكون أميناً فاذا شرط له جزء من الربح كان هذا ربح ما لم يضمن والوكيل بالشراء يكون ضامناً للثمن في ذمته فاذا شرط له نصف الربح كان ذلك ربح ما قد ضمن ولان في الشركة بالمروض ربما يظهر الربح في ملك أحدهما من غير تصرف بتغير السعر فلو جاز استحق الآخر حصته من ذلك أأربح من غير ضمان له فيه وربما يخسر أحدهما بتراجع سعر عروضه ويربح الآخر فلهذه المعانى بطلت الشركة بالعروض، فاذباعا العروض ثمن واحد قسما الثمن على قيمة متاع كل واحد مهمايوم باعه لان كل واحد منهما تابع لملكه والمسمى من الثمن عقابلة جميع ما دخـ ل في العقد من العروض فيقسم عايهما باعتبار انقيمة ولكل واحد منهما حصة عرضه لان الشركة لمافسدت كأنها لم تكن (وكذلك) لا يصبح أن يكون رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر عروضًا في مفاوضة ولا عنان لجهالة رأس المال في نصيب صاحب العروض على ما يبناه، قال ( وان اشتركا في مكيل أو موزون أو معدود متفق في المقدار والصفة فان لم يخلطاه فليســـا بشريكين ولكل واحدمنهما متاعه لهربحه وعليه وضيعته )لان هذه الاشياء بمنزلة العروض وتستحق أعيانها بالعقد وأول التصرف فيهابعد الشركة يكون بيما لاشراء فكانت كالعروض لا تجوزالشركة بها وان خلطاه فهو بينهما وما ربحا فيه فابما وما وضعا فيمه فعليهما وهمذا ظاهر لان الخلط حصل بفعامهما فالمخلوط يكون مشتركا بينهما على قدر ملكهما وقد كان ملكهما سواء فالربح والوضعية بعد البيم يكون بينهما على ذلك ولم يذكر في الكتاب ان الشركة بينهما بعدالخلط تبكون شركة ملك أو شركة عقد وذكر في النوادر أن على قول أبي يوسف رحمه الله الشركة بينهما شركة ملك وعند محمدر حمه الله تكون شركة عقد وفائدة هذا الخلاف فيهما أنهما اذا اشترطا من الربح لاحدهما زيادة على نصيبه عند أبي يوسف رحمه الله لايستحق ذلك بل احكل واحد منهما من الربيح بقدر ملكه وعند محمد الربح ينم اعلى ما اشترطا \* محمد يقول المكيل والموزون عرض من وجه ثمن من وجه ألا ترى ان الشراء بهما دينا في الذمة صحيح فكان ثمنا وان بيع عيهما صحيح فكانت مبيمةوما تردد بين الاصلين يوفر حظه عليهما فلشبههما بالعروض قلنا لا تجوز الشركة بهما قبل الخلط ولشبههما بالاثمان قاننا تجوز الشركة بهمابعد الخلط وهذا لان باعتبار الشبهين تضعف

اضافة عقد الشركة اليهما فيتوقف ثبوتها على ما يقويها وهو الخلط لان بالخلط تثبت شركة الملك لا محالة فيتأكد به شركة العقد لا محالة وأبو يوسف رحمه الله يقول ما يصلح أن يكون رأس مال في الشركة لا يختلف الحكم فيه بالخلط وعدم الخلط كالنقود فكذلك ما لا يصلح أن يكون رأس مال في الشركة لا يختلف الحكم فيه بالخلط وعدم الخلط وهذا لان قبل الخلط أنما يجوز شركة العقد بهالانها متمينة فتعين رأس المال لابد منه في عقد الشركة واعيانها مبيعة وأول التصرف بها يكون بيعا وهذا المني موجود بعد الخلط بل يزداد تقررآ بالخلط لان الخلط لا يتقرر الا في معين والمخلوط المشترك لا يكون الا معيناً فتقرر المعنى المفسد لا يكون مصححاً للعقدة والذي يقال لمحمد ان تحصيل رأس المال عند القسمة هنا ممكن لانها من ذوات الأمشال يشكل عاقبل الخلط فانهذا المعنى موجود فيه ومع ذلك لإ ثبت ينمما شركة العقد وكذلك يشكل عا اذا كان رأسمال أحدها حنطة ورأس مال الآخر شعيراً فالشركة لا تصح هنا بينهما خلطاه أو لم يخلطاه ورأس مال كل واحد منهما من ذوات الأمثال يمكن تحصيله عند قسمة الربح ولـكن محمد رحمه الله يفرق ويقول عقد الشركة أنما ثبت بعد الخلط باعتبار المخلوط فمند اختلاف الجنس المخلوط ليس من ذوات الامثال ألا ترى ان من أتلف هذا الخلوط كان عليه قيمته وان لم يكن من ذوات الامثال كان عنزلة العروض وأمااذا كان الجنس واحدآ فالمخلوط من ذوات الأمثال حتى أنرمن أتلفه يضمن مثله فيمكن تحصيل رأس مال كل واحد منهماوقت القسمة باعتبار المثل (ثم)عند اختلاف الجنس اذا باعا المخلوط فالثمن بينهما على قدر قيمة متاع كل واحد منهما يوم خلطاه مخلوطا لان الثمن بدل المبيم فيةسم على قيمة ملك كل واحد منهما وملك كل واحد منهما كان معلوم القيمة وقت الخلط فتعتسبر تلك القيمة ولكن مخلوطاً لانه دخــل في البيع بهذه الضفة واستحقاق الثمن بالبيع فتعتبر صفة ملككل واحدمنهما حين دخل فى البيع فانكان أحدهما يزيده الخلط خيرا فأنه يضرب بقيمته يوم يقتسمون غير مخلوط ومعنى هذا ان قيمة الشعير تزداد اذاخلطاه بالحنطة وقيمة الحنطة تنتقص فصاحب الشمعير يضرب بقيمة شميره غمير مخلوط لان تلك الزيادة ظهرت في ملك من مال صاحبه فلا يستحق الضرب به مه وصاحب الحنطة يضرب بقيمة حنطته مخلوطة بالشمير لان النقصان حصل بممل هو راض به وهو الخلط وقيمة ملكه عندالبيم ناقص فلايض بالابذلك القدره وقد طمن عيسي في الفصاين

جمياً فقال قوله في الفصل الأول اله يعتبر قيمة متاع كل واحد منهما يوم خلطاه وفي الفصل الثاني يوم يقتسمون غلط بل الصحيح أنه يقسم الثمن على قيمة متاع كلواحد منهما يوم وقع البيعلان استحقاق الثمن بالبيع وانما يقسم الثمن على القيمة وقت البيم • ألا ترى انهما لو لم يخلطا ولكن باعا الكل جملة فقسمة الثمن تكون على القيمة وقت البيع فكذلك بعد الخلط الا أن يكون تأويل المسئلة أن تكون قيمته وقت الخلط والقسمة والبيم سوا، ( قال ) الشيخ الامام الأجل رحمه الله تعالى وعندي أن ماذ كره صحيح لان معرفة قيمة الشيُّ بالرجوع الى قيمة مثله مما يباع في الاسمواق وليس للمخلوط مثل يباع في الاسواق حتى يمكن اعتبار قيمة ملك كل واحد منهما وقت البيع فاذا تعذر هذا وجب المصير الى التقويم في وقت يمكن معرفة قيمة كل واحد منهما كما في جارية مشتركة بين اثنين أعتق أحدهما مافي بطنها فهو ضامن لنصيب شريكه معتبرا بوقت الولادة لتعذر امكان معرفة القيمة وقت العتق لكونه مختبنًا في البطن فيصار الى تنويمه في أول الحال الذي عكن معرفة القيمة فيه وهو بمدالولادة فكذلك هنا يصار الى معرفة قيمة ملك كل واحد منهما في أول أوقات الامكان وهو عند الخلطالا أنه اذا علم ان الخلط يزيد فيمال أحدهما وينقص من مال الآخر فقد تعذر قسمة الثمن على قيمة ماكمهما وقت الخلط لتيقننا نزيادة ملك أحدهما ونقصان ملكالآخر فتعتبر الغيمة وفتالقسمة باعتبار أن عند الخلط ملك كل واحد منهما من ذوات الامثال فيجعل حق كلواحد منهما بعد الخلط كالباقي في المثل الى وقت القسمة فيقسم الثمن على ماهو حق كل واحد منهما بخلاف ما اذا لم يخلطه لان تقويم ملك كل واحد منهما وقت البيم (قال) فان كان لاحدهما ألف درهم وللآخر مائة دينار فخلطا أو لم يخلطا فهماسواء لانهما لا يختلطان وقد بينا أن خلط المالين في النقود ليس بشرط لصحة عقد الشركة فايهما هلك هلك من مال صاحبه لانه بتي على ملكه بمد عقدالشركة وكل واحد منهما أمين في رأس مال صاحبه سواء هلك في يده أو في يد صاحبه يكون هلاكه عليه ثم الشركة تبطل بهلاك أحد المالين لان المقصود بالشركة التصرف بها لاعينها فاذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالمقد كان مانما من المقد فكذلك اذا اعترض يكون مبطلا كالتخمر في المصير المشترى قبل القبض والكساد في الفلوس وانعدام رأس المال لاحدهما لو اقترن بالعقد كان مانما فكذا اذا اعترض والمشترى بالمال الباقى بعد ذلك يكون اصاحبه خاصة هكذا يقول في

بعض المواضع وفي بعضالمواضع يقول اذا اشترى الآخر بماله بعدذلك يكون المشتري يينهما نصفين ويرجع المشترى على صاحبه بنصف ما نف د من الثمن. وانما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فحيث قال يكون البانى مشتريا لنفسه خاصة وضع السالة فيما اذا أطلفا الشركة فيكون المشترى عمال أحدهما مشتركا بينهما عند الاطلاق من قضية عقد الشركة وقد بطلت بهلاك مال أحدهما فيكون الآخر مشتريا لنفسه وحيثقال المشترى بمال آخر لا بينهما وضع المسألة فيما اذا صرحا عند عقد الشركة على أن ما اشتراه كل واحد منهما بماله هذا يكون مشتركا بينهما وعند هذا التصريح الشركة في المشترى من قضية الوكالة لانكل واحد منهما قد وكل صاحبه بالشراء عاله نصاعلي ان يكون نصف المشترىله والشركةوان بطلت بهلاك أحد المالين فالوكالة باقية فلهذا كان المشترى بينهما نصفين ويرجع المشترى على صاحبه بنصف الثمن لانه اشترى له النصف بحكم الوكالة ونقد الثمن من مال نفسه فيرجع به عليه واذا تأملت موضوع المسألة في كل موضع يتبين لك صحة الجواب من غير حاجة الى الفرق ومن غير تناقض في الجواب قال (فان اشتريا متاعا على المال فنقدا الثمن من الدراهم ثم هلكت الدنانير فانها تهلك من مال صاحبها خاصة) لبقائها على ملكه بعد الشراء بالدراهم والمشترى بالدراهم بينهما على قدر رؤس أموالهما لان الشركة كانت قائمة بينهما حين اشتريا بالدراهم وصار المشترى مشتركا بينهما فلايتغير ذلك بهلاك الدنانير بعد ذلك ولكن يرجع صاحب الدراهم على صاحب الدنانير من ثمن المتاع بقدر حصته من المتاع لانه اشترى ذلك القدرله بوكالته ونقد الثمن من مال نفسه وانمارضي بذلك على أن يشترى الآخر بالدنانير لهما وينقد الثمن من مال نفسه فاذا فات ذلك رجع بما نقد من ثمن حصته من دراهمه (ثم) لميذكر أن شركتهما في المتاع المشترى شركة عقد أو شركة ملك وفيه اختلاف بين محمد والحسن رحمهما الله تمالي فمند محمد هي شركة عقد حتى اذا باعه أحدهما نفذ بيمه في الكل وعند الحسن رحمه الله هي شركة ملك حتى لا ينفذ بيم أحدهما الا في حصته لان شركة المقد قد بطلت بهـ لاك الدنانير كما لو هلكت قبــل الشراء بالدراهم وانما بتي ما هو حكم الشراء وهو الملك فكانت شركتهما في المتاع شركة ملك . وجه قول محمد رحمه الله ان هلاك الدنانيركان بعد حصول ما هــو المقصود بالدراهم وهو الشراء بها فلا يكون مبطلا شركة العقد بينهما في ذلك كما لوكان الهلاك بعد الشراء بالمالين جيماً . قال ( فان اشتريا

بالدراهم والدنانير جميماً متاعا فالمتاع ينهما على قدر رؤس أموالهما )والحاصل ان في شرط الربح لعتبر قيمة رأس مال كل واحد منهما وقت عقد الشركة وفي وقوع الملك للمشـــترى يعتبر قيمة رأس مال كل واحد مهما وقت الشرا، وفي ظهور الربح في نصيبهما أو في نصيب أحدهما يعتبر قيمة رأس المال وقت القسمة لانه ما لم يحصل رأس المال لا يظهر الربح وقد بينا هذا فيها أمليناه من شرح الجامع ، قال ( وان اشتريا بالالف متاعاتم اشتريا بعد ذلك بالدنانير متاعا فوضما في احد المتاعين وربحا في الآخر فذلك بينهماعلى قدر رؤس أمو الهما) لان الوضيعة هلاك جزء من المال والربح كالمال فيكون على قدر وأس المال ما لم يغير ذلك بشرط صحيح (وكذلك) رجلان اشتريا متاعا بألف درهم وكر حنطة على ان لاحدهما من المتاع بحصة الالف والآخر بحصة الكر ودفعا الثمن فهذا الشرط معتبر لمقتضى مطلق السبب لان كل واحد منهما في الشراء يكون عاملا لنفسه وانما علك من المبدل نقد و ما نقده من البدل (وكذلك) لو اشتريا متاعا بكر حنطة وكر شعير فكال أحدهما كر حنطة على ان له من المتاع بحصته وكال الآخر الشعير على أن له من المتاع بحصته ثم بأعا ذلك بدراهم فأنهما تقتسمان الثمن على قيمة الحنطة والشمير يوم يقتسمان \* وكذلك كل ما يكال أو يوزن. قال عيسي رحمه الله هذا غلط والصواب ان يقتسها ذلك على القيمة يوم الشراء لما بينا ان في وقوع الملك في المشترى يعتبر قيمة مال كل واحد منهما يوم الشراء فأنما يملك كل واحد منهما من المتاع المشترى بقدر رأسماله عند الشراء ثم اذا باع ذلك فثمن حصة كل واحد منهما يكون له كما في العروض لو اشتريا متاعاً بعرضين أحضراهما لكل واحد منهما عرض ثم باعا ذلك المتاع بدراهم اقتسما الثمن على قيمة عرض كل واحد منهما وقت الثراء بها الا أن يكون تأويل المسألة انهما باعا المتاع مرابحـة فينتذ الثمن في بيع المرابحة مبنى على النَّمَن الأول على قدر الملك فيقسم الثمن بينهما على قدر فيمة رأس مالها وقت القسمة بخلاف المروض فان المشترى بالعروض لا يجوز بيعه مرابحة انما يجوز بيع المرابحة فى المشترى بماله مثل من جنسه فكانت القسمة على قدر قيمة العروض وقت الشراء بها. ولكن هذا التأويل بعيد فانه قال ثم باعا ذلك بدراهم ، وقد نص على حكم بيع المرابحة بعد هذا فقال ( اذا اشتريا بالمكيل والموزون وباعاه مرابحة استوفى كل واحد منهما رأس ماله الذي كاله أو وزنه ثم اقتسما الربح على قيمة رأس مال كل واحد منهما ان باعاه مرابحة بمال مسمى وان باعاه بربح

عشرة أحد عشر كان لكل واحد منهما رأس ماله وحصته من الربح على ما باعا لانهما اذا ياعا بربح عشرة أحد عشر فالربح من جنس أصل رأس المال بصفته واذا باعاه مرابحة بمال مسمى فلربح مبنى على الثن الأول فيقسم على قيمة رأس مال كل واحد منهما. بيان هذا فيما قال في كتاب المضاربة لو اشترى شيئاً بالف درهم نقد بيت المال ثم باعه مرابحة بربح مائة درهم فالربح الغلة ولو باعه بربح عشرة أحد عشر فالربح من نقد بيت المال كاصل الثمن وبهذاالفصل يتبين ضعف التأويل الذي قلنا في مسئلة الطعن فانه قال هناك يةتسمان الثمن على قيمة الحنطة والشمير يوم يقتسمان فاعتبر في جميم ذلك الثمن دون الربح \* قال الشيخ الامام رحمه الله والذي تخايل لي بعد التأمل في تصحيح جواب الكتاب انه بني على قول محمد رحمه الله أن شركة العقد بالمكيل والموزون ثبتت عند خلط المال وقد بينا هــذا الا ان الخلط اذا كان في أصل رأس المال يختلف الجواب بأمحاد الجنس وخلاف الجنس لان تمام الاختلاط عند أتحاد الجنس فاماالخلط هنا باعتبار المشتري والمشترى مختلط بينهما سواء اتفق جنس رأس المال أو اختلف فكان المشترى مشتركا بينهما شركة عقد ورأس مال كل واحد منهما ما أداه وهو من ذوات الامثال فيجب تحصيله عند القسمة فلهذا قال يقسم الثمن على قيمة الحنطة والشعير يوم يقتسمان بخلاف العروض فان شركة العقدلا تثبت بالعروض بحال ولا يكون حق كل واحد منهما في مثل عرضه لانه لامثل له فكبان المعتبر قيمة عرض كل واحد منهما وقت الشراء . قال ( ولو أن رجلا أعطى رجلا دنانير مضاربة فعمل بها ثم أرادا القسمة كان لرب المال أن يستوفي دنانيره أويأخــذ من المال بقيمتها يوم يقتسمون ) لان المضارب شريك في الربح ولا يظهر الربح الا بعد وصول كمال رأس المال الى رب المال اما باعتبار العين أوباعتبار القيمة وقد بينا في اظهار الربح ان المعتبر قيمة رأس المال في وقت القسمة ، وانما أورد فصل المضاربة لا يضاح ما أشار اليه في الشركة قال (وينبغي لمن خالف ذلك أن يقول يأخذ قيمتها يوم أعطاه ولم يبين من المخالف قبل المخالف) زفر رحمه الله قال لا يجوز شركة العقد بالدراهم والدنانير لاختلاف جنس رأس المال وانما يكون لكل واحد من ملك المشترى بقدر ما أعطى من ماله فلهذا يعتبر قيمة كل واحد منهما وقت الاعطاء \* وفي النوادر لودفع الى رجل ألف درهم على أن يعمل بها على ان له ربحها وعليه الوضيعة فهلكت قبل الشراء فالقابض ضامن لهالان المعطى مقرض المال منه حين شرط

ان الربح كله له والوضيعة عليه فهو إشارة الا أنه يعمل بها لنفسه وذلك لا يكون الا بعــد الاقراض والقبض بحكم القرض قبض ضمان ولوقال اعمل بها على أن الربح بيننا والوضيعة بيننا فهلكت قبل أن يعمل بها فلا ضمان عليه في قول أبي يوسفلانه أمره بالعمل بها على وجه الشركة والمال أمانة في بد الشريك وثبوت حكم القرض في النصف هنا عقتضي الشراء لانه في النصف يصير مشتريا لنفـه فما نقد فيه الثمن يكون قرضاً عليه فلا يثبت ذلك قبل الشراء وعند محمدر حمه الله هذا والأول سواء فاذا هلكت قبل الشراء بها فعليه ضمان نصفها للمعطى اعتبارا للجزء بالكل وهذا لانه شرط الوضيعة عليه في النصف وذلك لايكون الا بطريق الاقراض فان المضارب ليس عليه من الوضيعة شئ فجملناه مقرضا نصف المال منه وضمان القرض يثبت بالقرض . قال (واذا جاء كل واحد منهما بالف درهم فاشـــتركا بها وخلطاها كان ما هلك منها هالكا منهما وما بقي فهو بينهما) لان المخلوط مشترك بينهما وما يهلك من المال المشـ ترك يهلك على الشركة اذ ليس صرف الهالك الى نصيب أحدهما بأولى من صرفه الى نصيب الآخر الا أن يعرف شئ من الهالك أو الباقي من مال أحدهما بعينه فيكون ذلك له وعليه لان الاختلاط في ذلك القدر لم يتحقق. وانما يعرف ذلك بان يكونمال أحدهما صحاحاً والآخر مكسوراً فماكانبانيا من الصحاح بعلم أنه ملك صاحبها والحال في هذا قبل الاختلاط وبمده سواء فأما اذا لم يمرف فانه يجعل الحالك والقائم بينهما على قدر ما اختلط من رؤس أموالهما ليتحقق الاختلاط في ذلك . قالـ( واذا اشتركا بغير رأس مال على ان ما اشتريا من الرقيق بينهما فهذا جائز ) وهذا يفسد شركة الوجوه في الرقيق خاصة وقد بينا أن شركة الوجوء تكون مفاوضة تارة وعناناً أخرى والعنان منها يكون عاماً وخاصاً كالمنان في الشركة بالمال وهذا لان جوازها باعتبار الوكالة والتوكيل بشراء نوع خاص صحيح ، وكذلك لو قالا في هذا الشهر لانه توقيت في التوكيل والوكالة تقبل التخصيص في الوقت والعمل جميما قال ( فان قال أحدهماقد اشتريت متاعاً فملك مني وطالب شريكه بنصف ثمنه لم يصدق على شريكه بذلك القدر) لان كل واحد منهما وكيل صاحبه بالشراء والوكيل بالشراء اذا لم يكن الثمن مدفوعا اليه فقال اشتربته وهلك في يدى لا يصدق في الزام الثمن في ذمة الموكل بخلاف ما اذاكان الثمن مدفوعا اليه لان الوكيل أمين فيقبل قوله في راءته عن الضمان ولا يقبل قوله في الزام الدين لنفسه في ذمة الموكل لانه

في ذلك غير أمين ولـكن اذا دخل في ملكه ظاهر آ مثل ما لزمه صح الزامه اياه و ذلك بمباشرة الشراء لا باقراره فكذلك هناكل واحد منهما في مباشرة الشراء يلزم ذمة صاحبه مثل ما مدخله في ملكه ظاهراً فاما في الاقرار لا يدخل شيئا في ملك شريكه ظاهراً فلا يصدق في الزام شي في ذمته والقول قول الشريك لانكاره بعد أن محلف وانما محلف على العلم لأنه استحلاف على فعل النير وهو شراء المدعى والحلف على فعل النير يكون على العلم كما أشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الفسامة يحلف لكم البهود خسين يمينا بالله ماقتلوه ولا علموا له قاتلا. قال (وأن أقام البينة على الشراء والقبض ثم ادعى هلاك المتاع فالقول قوله مع يمينه على الحلاك) لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ثم هو أمين في المقبوض من نصيب صاحب فيكون القول قوله في الهلاك مع يمينــه ويتبــع شريكه في نصف الثمن لان هلاك المشترى في يد الوكيل اذا لم عنمه من الموكل كهلاكه في يد الموكل وكذلك اذا اشتريا متاعا وقبضاه ثم قبضه أحدهم ليبيعه وقال قد هلك فهو مصدق مع يمينه لانه وكيل بالبيع في نصف صاحبه والوكيل بالبيء أمين فيما في يددفالقول في هلاكه قوله مع يمينه ، قال ( واذا اشتركا بغير مال على ان ما اشترياه من شي فهو بينهما نصفين ولاحدهما بعينه ثلثاالربح وللآخر الثلث فالشركة جائزة والشرط باطل) لان أحدهما شرط لنفسه جزأ من ربح ملك صاحبه وهو غير ضامن لشي من نصيب صاحبه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح مالم يضمن ولكن أصل الشركة لا تبطل بالشرط الفاســـد فيجوز بيع كل واحـــد منهما فيما اشترى والربح بينهما نصفين على قدر ما كهما في المشترى قال (واذا اشتركا شركه عنان أموالهما أوبوجوههما فاشترى أحدهما متاعاً فقال الشريك الذي لم يشــتره هو من شركتنا وقال المشترى هو لي خاصة وانمــا اشتريته بمالى لنفسى قبل الشركة فالقول قول المشترى) لان الظاهر شاهدله والاصل أن يكون كل أحد عاملا لنفسه مالم يقم دليل على عمله لغيره ولان سبب الملك له في المشترى ظاهر والآخر يدعى استحقاق بعض مافي يده عليه فكان القول قول المذكر مع يمينه بالله ماهو من شركتنا ﴿فان قيل﴾ قيام عقد الشركة بينهما في هذا النوع دليل ظاهر علي انالمشترى بينهما فهو في قوله اشتريته قبل عقد الشركة بدعى لنفسه تاريخا ساتما في الشراء ومثل هذا التاريخ لا يثبت الا بحجة والناك نعمهذا نوع ظاهر يشهد للآخر والكن الظاهر

حجة لدفع الاستحقاق فلا يثبت الاستحقاق بها وحاجة الآخر الى اثبات الاستحقاق فلا يكفيه الظاهر لذلك فأما حاجة المشترى الى دفع الاستحقاق للآخر عما في يده فالظاهر يكفيه لذلك. قال(رجل أمر رجلا أن يشتري عبدًا بعينه بينه وبينه فقال المأمورنم ثم ذهب فاشتراه وأشهد أنه يشتريه لنفسه خاصة فالعبد بينهما على الشركة) لانه وكيل منجهة الآخر في شراء نصف العبدله والوكيل لايعزل نفسه بغير محضرمن الموكل كما ان الموكل لايعزل وكيله بغير علم منه لما في فعل كل واحد منهما من الالزام في حق صاحب وذلك لايثبت بدون علمه كخطاب الشرع لايلزم المخاطب مالم يعلم به ولانه قصد عزل نفسه هنا في امتثال أمر الآمر فانما عزله في مخالفته أمره لكيلا ينفذ تصرفه عليه فأما في امنثال أمره لا مكنه أن يعزل نفسه وعلى هذا اذا اشتركا على ان ما اشترى كل واحد منهما اليوم فهو بينهما لم يستطع أحدهما الخروج عن الشركة الا بمحضر من صاحبه لان كل واحد منهما وكيل لصاحبه، ولوأشهد الموكل على اخراج الوكيل عما وكله به وهو غير حاضر لم يجز ذلك حتى اذا تصرف قبل أن يعلم بالعزل نفذ تصرفه على الآمر فكذلك في الشركة . قال (رجل أمر رجـــلا أن يشترى له عبدا بعينه بينه وبين المأمور فقال نيم ثم لقيه آخر فقال اشـــتر هــــذا العبد بيني وبينك فقال المأمور نعم تمخصب المأمور فاشترى العبد فالعبد بين الآمرين نصفين ولا شئ للمشترى فيه) لان الآمر الأول وكله بشراء نصفه له وقد تمت الوكالة بقبوله وصار بحال لا يملك شراء ذلك النصف لنفسه فكذلك لاعلك شراءه لانسان آخر لانه انما علك الشراء لغيره باذنه فيما يملك شراءه لنفسه ولما أمره الثانى بأن يشترى العبد بينه وبينه فقد أمره بشراء نصفه له فينصرف هذا النصف الى النصف الآخر غير النصف الذي قبل الوكالة فيهمن الأول وهذا لانه وان ذكركل النصف مطلقا ولكن مقصودهما تصحيح هذا التصرف ولا يمكن تصحيحه إلا أن يتعين في الوكالة من الثاني النصـف الآخر وهو نظير عبد بين شريكين باع أحدهما نصفه مطلقا ينصرف بيعه الي حصته خاصة فهنا أيضاً ينصرف توكيل الثانىالى النصف الآخر خاصة فلهذا بجعلمشترياً نصفه لكل واحد منهما وكالنه وخرج من البين . قال(رجل اشترى عبداً وقبضه فطلب اليه رجل آخر الشركة فأشركه فيه فله نصفه) لان الاشراك تمليك نصف ما ملك عمل الثمن الذي ملكه مه ولوملكه منه جميع ما ملك بعد ما قبضه بأن ولاه البيع كان صحيحاً فكذلك اذا ملكه نصفه ويان

هذا أن مطلق عقد الشركة يقتضي التسوية قال الله تعالي في ميراث أولاد الام(فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) اقتضى التسوية بين الذكور والاناث فلما قال هنا أشركتك فيه فمناه سويتك ينسى وذلك تمليك للنصف منه وكذلك لو أشرك رجلين فيه صفقة واحدة كان العبد بينهم أثلاثا لانه سواهما بنفسه وانما تتحقق التسوية اذاكان العبد بينهم أثلاثًا . قال ( ولو اشتري رجلان عبداً فأشركا فيه رجلا فالقياس أن يكون للرجل نصفه ولكل واحدمن المشتريين ربعه ) لان الاشراك تمليك بطريق التسومة بين المشتري وبين من أشرك على ماروى ان أبا بكر رضى التتعالى عنه لما اشترى بلالا رضى الله عنه أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلوات الله وسلامه عليه أشركني فيه فقال قد أعتقته . فمرفنا بهذا أن الاشراك تمليك حتى امتنع منه بالاعتاق ومقتضى لفظ الاشراك التسوية فكل واحد منهما صار مملكا نصف نصيبه منه حين سواه بنفسه في نصيبه فيجمم له نصف العبد ويبقى لكل واحد منهما ربعه . وفي الاستحسان يكون له ثلثه لانهما -ين أشركاه ففد سوياه بأنفسهمافيقتضي هذا الافظ أن يسوى بينهما في ملك العبد وانما يتحقق ذلك اذا صارله ثلث العبد من جهة كل واحد منهما السدس وبيقي لكل واحد منهما ثاثه. يوضحه أنهما حين أشركاه فقد جعلاه كالمشترى للعبد معهما ولو اشتراه معهما كان له ثلث العبد. قال (ولو أشركه أحد الرجلين في نصيبه ونصيب صاحبه فأجاز شريكه ذلك كان للرجل نصفه وللشريكين نصفه) لان اشراكه في نصيبه نفذ في الحال وفي نصيب شريكه توقف على اجازة الشريك وعند الاجازة يصير الشريك مشركا لهفى نصيبه فكأن كل واحد منهما أشركه في نصيبه بعقد على حدة ( وروى) ابن سماعة عن أبي يوسف رحمها الله أن أحد المشتريين اذا قال لرجل أشركتك في هذا العبد فأجاز شريكه كان العبد بينهم اثلاثا لان الاجازة في الانتهاء كالاذن في الاسدا، ولو أشركه باذن شريكه كان بينهم اثلاثا وهذا لان الحيز صار راضيا بالسبب لا مباشراله والحكم الثابت عند الاجازة يسند الى وقت العقد فيصير كانهما أشركاه معا فيكون بينهم اثلاثا. قال(وكذلك ان أشركه أحدهما في نصيبه ولم يسم في كم أشركه ثم أشركه الآخر أيضا في نصيبه )لان كل واحد منهما سواه بنفسه في نصيبه في عقد على حدة فيصير مملكا نصف نصيبه منه وذكر ابن سماعة عن ابن يوسف رحمماالله أنأحه المشتريين لو قال لرجل أشركتك في نصف هذا العبدكان تملكا جميع نصيبه منه

عنزلة قوله قد أشركتك بنصف هذا. ألا ترى أن المستري لوكان واحدا فقال لرجل قدأ شركتك في نصفه كان له نصف العبد عنزلة قوله أشركتك منصفه بخلاف ما لو قال أشركتك في نصيبي فانه لا يمكن أن يجمل بهذا اللفظ مملكا جميع نصيبه باقامة حرف في مقام حرف الباء فانه لو قال أشركتك منصيبي كان باطلا فلهذا كان له نصف نصيبه. قال (رجل اشترى عبدا ولم يقبضه حتى أشرك فيه رجلا لم يجز) لأنه بيم ما لم يقبض وذلك منهى عنه ألا ترى أنه لو ملكه الكال قبل القبض بطريق التولية لم بجز فكذلك أذا ملكه البعض بالاشراك فان أشركه بعد القبض فهلك قبل أن يسلمه اليه لم يكن عليه عن ما أشركه فيه بمنزلة ما لوولاه وهذا لانه في حقه بائم وهلاك المبيع في يد البائع قبل التسلم مبطل للبيع. ولم يذكر في الكتاب لو قبض نصف العبد ثم أشرك فيه غيره (وَالجواب) أنَّهُ يصح اشراكه في نصف العبداعتباراً للبعض بالكل ﴿ فان قيل ﴾ كان ينبني أن ينصرف اشراكه الى النصف الذي قبضه خاصة تصحيحا لتصرفه عنزلة عبد بين شريكين باع آحدهما نصفه مطلقا ينصرف البيع الى نصيبه خاصة ﴿ قَانَا ﴾ الاشراك يقتضي التسوية وانما يتحقق اذا انصرف اشراكه الى الـكل ثم يصح في المقبوض لوجود شرطه ولا يصح في غير المقبوض لانمدام شرطه فأما اذا انصرف الي تمليك المقبوض خاصة لا يكون تسوية ينهما وتصحيح التصرف بجوزعلي وجه لا يخالف الملفوظ فني تعيين المقبوض هنا مخالفة الملفوظ مخلاف ما اذا باع أحــد الشريكين نصف المقبوض فليس في تعيين نصيبه هناك لتصحيح العقد مخالفة الملفوظ . قال ( واذا اشترك الرجلان في عبد قبل أن يشترياه فقال كل واحد منهما لصاحبه أينا اشترى هذا العبد فقد أشرك فيه صاحبه أوقال فصاحبه فيه شريك له فهو جائز)لان كل واحد منهما يصير موكلا لصاحبه بأن يشترى نصف العبد له فأبهما اشتراه كان مشترياً نصفه لنفسه ونصفه لصاحبه يوكالته فاذا قبضه فذلك كقبضهما جيماً لان القبض من حقوق العقد وذلك الى العاقد. ثم مد الوكيل كيد الموكل مالم عنعهمنه حتى اذا مات كان من مالهما جميعاً (فان اشترياه معاً أو اشترى أحدهما نصفه قبل صاحبه ثم اشترى صاحبه النصف الباقى كان بينهما) لانهماان اشترياه مماً فقد صار كل واحد منهما مشتريا نصفه لنفسه وان اشترى أحدهما نصفه فقد صار مشتريا نصف هــذا العبد لنفسه

ونصفه لصاحبه وكان العبد بينهما فان نقد أحدهما الثمن بأمر صاحبه أوبغير أمره وقد كانا اشتركا فيه قبل الشراء على ما وصفت لك فانه يرجع بنصف الثمن على شريكه لان بالعقد السابق بينهما صاركل واحد منهما وكيل صاحبه في نقد الثمن من ماله ألاترى أنه لواشتراه أحدهما ونقد الثمن رجع على شريكه بنصفه بحكم تلك الوكالة فكذلك اذا اشترياه وأدى الثمن أحدهما فأنما أدى النصف عن نفسه والنصف عن شريكه بوكالته فيرجع به عليه . (قال فان أذن كل واحد منهما لصاحبه في بيعه ثم باعه أحدهما على ان له نصفه كان بالمالنصف شريكه بنصف الثمن فان باعه الانصفه كان جميع الثمن ونصف المبد بينه وبين شريكه نصفين) في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله . وفي قول أبي يوسف ومحمد رحهما الله البيم على نصف الأمور خاصة فيحتاج في تخريج هذه المسئلة الى معرفة فصلين (أحدهما )أن عند أبي حنيفة الوكيل ببيع العبد يملك بيع نصفه والوكيل ببيع نصف العبد يملك بيع نصف ذلك النصف وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لايملك وقد بينا هذا في كتاب الوكالة(والثاني) أن العبد اذا كان لواحد فقال لرجل بعته منك الا نصفه بألف درهم كان بائما للنصف بألف درهم ولوقال بعته منك بألف درهم على ان لى نصفه كان بائما للنصف بخسمائة لان الاستثناء والكلام المقيد بالاستثناء يكون عبارة عما وراء المستثنى فكانه قال بعت منك نصفه بألف درهم فأما قوله على أن لي نصفه ليس باستثناء بل هو عامل على سبيل المارضة للا ول فكان الايجاب الاول متنأولا لجميمه وبالمعارضة تبين انه جعل الايجاب في نصفه للمخاطب وفي نصفه لنفسه وذلك صحيح منه اذاكان مقيداً ألا ترىأن رب المال يشتري مال المضاربة من المضارب فيكون صحيحاً وان كان ذلك مملوكاً له لكونه مقيداً فهنا أيضاً ضم نفسه الى المخاطب في شراء العبد مقيد في حق التقسيم فلهذا كان باثما نصفه من المخاطب بخمسمائة • أذا عرفنا هذا فنقول البائع منهما هنأ بائم نصفه بحكم الملك وفي النصف وكيل عنصاحبه فاذا قال بعنه منك على أن لى نصفه كان ايجابه متناولا للكل.ثم قوله على أن لى نصفه معارض فيكون ذلك معتبرا في تقسيم الثمن وفي ابقاء نصيبه على ملكه ويبتى موجباً للمشترى نصيب شريكه بنصف الثمن هواذاقال بمته الانصفه فهذا بمنزلة قوله بمت نصفه بكذا فمند أبي حنيفة ينصرف الى النصف من النصيبين جيماً لان تمين نصيبه قبل الوكالة لتصحيح تصرفه وبعد الوكالة تصرفه صحيح وان لميتمين له نصيبه لان من أصلهأن الوكيل

ببيع نصفالعبد يملك بيع نصف ذلك النصف فلهذا كان جميع الثمن ونصف العبد بينه وبين شريكه نصفين وعندهمالا يمكن تصحيح تصرفه في النصيبين لان الوكيل ببيم نصف العبدلا يبيم نصف ذلك النصف فينصرف بيعه الى نصيب نفسه لتصحيح تصرفه ، قال ( رجل اشترى عبدا وقبضه ثمقال لرجل آخر قد اشركتك فيهذا العبدعلي أن تنقد الثمن عني ففعل كانت هذه الشركة فاسدة)لانه ملكه نصف العبد بيعا بنصف الثمن وشرط فيه أن ينقد جميم الثمن عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط فيبطل هذا البيع بينهما لمكان الشرط وان نقد عنه الرجل رجع عليه بما نقد عنه لأنه قضى دينه بأمره ولا شي له في العبد لان الاشراك كان فاسدا والبيع الفاسد بدون القبض لا يوجب شيئًا • قال (رجل اشترى نصف عبد بمائة درهم واشترى رجل آخر نصف ذلك العبد الباقي بماثتي درهم ثم باعاه مساومة بثلثمانة درهم أو بمائتي درهم فالثمن بينهما نصفين ولو باعاه مرابحة بربح مائة درهم أو قال بالعشرة أحد عشركان الثمن بينهما أثلاثا) وكذلك لو ولياه رجلا برأس المال أوباعاه نوضيعة كذا فالثمن بينهما أثلاثا لان الثمن في بيع المساومة بمقابلة الملك حتى يعتبر الملك هوفي المحل دون الثمن الاول حتى لو كان موهوبا أوكان مشترى بعرض لامثل له يجوز بيعه مساومة فعرفنا ان الثمن عقابلة الملك وهما يستويان في ملك العبد فيستويان في ثمنه وأما بيم المرامحة والتولية والوضيعة باعتبار الثمن الاول ألا ترى انه لا تستقيم هذه البيوع في الموهوب والموروثوفي المشتري بعرض لامثله والتمن الاول كانأ ثلاثا ينهما فكذلك الثاني بوضح الفرق أن في بيم المرابحة لو اعتبرنا الملك في قيمة الثمن دون الثمن الاول كان البيم مرامحة في حق أحدهما وضيعة في حقالاً خر وقد نصا على بيع المرابحة في نصيبيهما فلا بد من اعتبار الثمن الاول كذلك بخلاف بيم المساومة . قال (واذا اشترك الرجلان شركة عنان في تجارة على أن يشتريا وببيعا بالنقد والنسيئة فاشترى أحدهما شيئا من غير تلك التجارة فهو له خاصة لانكل واحد منهما محكم الشركة يصير وكيلصاحبه والوكالة تقبل التخصيص فاذا خصا نوعا كان كـلواحد منهما في شراء ما سوى ذلك كالاجنبي عن صاحبه فيكون مشتريا لنفسه خاصة فأما في ذلك النوع فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد والنسيئة ينفذ على صاحبه لانهماصر حابذلك وهكذا لولم يصرحا فان عطلق التوكيل علك الوكيل البيع والشراء بالنقد والنسيئة على الموكل فكذلك بمطلق الشركة الاأنه اذا اشترى أحدهما بالنسيئة

بالنقود أوالمكيل أو الموزون فان كان في يده من مال الشركة من ذلك الجنس جاز شراؤه على الشركة وان لم يكن كانمشتريا لنفسه لانه لو نفذ شراؤهعلى الشركة كان مستديناً على المالك وليس للشريك شركة عنان ولا للمضارب ولابة الاستدانة عطلق العقد لمعين وهو انه لو صبح استدانتهما زاد مال الشركة والمضاربة وما رضي كل واحد من الشريكين تصرف صاحبه الا في مقدار ما جعلاه وأس المال فلهذا كان شراؤه بالنسيئة في هذه الحالة على نفسه خاصة . قال (وانكان مال الشركة في يده دراهم فاشترى بالنسيئة بالدنا نير عندنا يصير مشتريا على الشركة استحسانا) وفي القياس وهو قول زفر رحمه الله يصير مشتريا لنفســـه بناء على أصل معر وفوهوان الدراهم والدنانير في القياس جنسان وفي الاستحسان كجنس واحد في ضمَّ أحدهما الى الآخر وفي تـ كميل النصاب وغيره • ثم قد بينا ان عند زفر رحمه الله في حكم الشركة هاجنسان حتى لا تصبح الشركة اذا كان رأس مال أحدها دراهم ورأس مال الآخر دنانير فكذلك في حكم الشراء بالنسيئة وعندنا هما كجنس واحد في صحة الشركة بها فكذلك في الشراء بالنسيئة على شريكه وقال (فان أقر أحدهما بدين في تجارتها وأنكره الآخر لزم المقر جميع الدين ان كان هو الذي وليه)لان حقوق العقد تتعلق بالعاقد وكيلا كان أو مباشراً لنفسه وان أقر أنهما ولياه لزمه نصفه لانه في النصف مقر على نفسه وفي النصف على صاحبه وبعقد الشركة لايثبت له ولاية الزام الدىن في ذمة صاحبه باقراره فبطل اقراره. وان أقرأن صاحبه وليه لم يلزمه منه شي لانه أقر على غيره ولا ولاية له في الزام الدين على غيره باقراره وهذا مخلاف شركة المفاوضة فانها تنضمن الكفالة والوكالة جيعا فيكون كل واحدمنهما كفيلا عنصاحبه بما يلزمه فاذا أقر أحدهما كان كل واحد منهما مطالبا بجميم ذلك المال محكم الكفالة، فأما شركة العنان تتضمن الوكالة دون الكفالة وبحكم الوكالة لا يصير كل واحدمنهما مطالباً بما على صاحبه ، قال (فان كان لشريكي العنان على رجل دين فأخره أحدهما لميجز علىصاحبه )بخلاف شريكي المفاوضة لان المتفاوضين فيها هومن صنيـــع التجاركشخص واحد والتأجيل من صنيع التجار فمباشرة أحدهما فيه كمباشرتهماوبشركة المنانما صارا كشخص واحد ولان في شركة المفاوضة لكل واحد منهما حق المطالبة بما وجب لصاحبه عباشرته فكانله أن يؤجل فيه وليس لشر يكالمنان حقالمطالبة بما وجب عباشرة صاحبه فلا يكون له أن يو جل في نصيب صاحبه وفي نصيب نفســه اختلاف بين

أبي حنيفة وبين صاحبيه رحمهم الله في صحة التأجيل موضع بيانه في كتاب الصلح. قال(وان اشترى أحدهما شيئاً من تجارتهما فوجد به عيبا لميكن للآخرأن يرده) لان الرد بالعيب من حقوق العقد وذلك سملق بالعاقد ولان الآخر في النصف أجنى وفي النصف موكل وليس للموكل أن يخاصم في العيب مع البـائع فيما اشــتراه وكيله وكذلك لو أخذ أحدهما مالا مضاربة فربح فيه كان الربح له خاصة لان مال المضاربة ليس من شركتهما في شي فعمله فيه يكون لنفســه خاصــة دون شريكه واستحقاق المضارب الريح بعمله \* وكل وضيعة لحقت أحدهما من غير شركتهما فهي عليه خاصة لان فيا ليس من شركتهما كل واحد منه. ا من صاحبه بمنزلة الاجنبي. وعلى هذا لو شهد أحــدهما لصاحبه بشهادة من غــير شركـتهما فهو جائز لانه عدل لاتهمة في شهادته بخلاف ما هو من شركتهما فانه متهم في شــهادته لماله من النصيب في المشهود به وقال أبو حنيفة لشريك العنان أن يضعوأن بدفع المال مضاربة وان لم يأذنله شريكه في ذلك وبجوز له أن يممل في المال الذي ليس من شركتهما كل شيَّ يجوز للمضارب أن يعمله وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالي هوهذه المسئلة تشتمل على فصول ( أحدها ) ان لاحد الشريكين أن يوكل بالتصرف وهو استحسان وفي القياس ليس له ذلك لان كل واحد منهما وكيل صاحبه وليس للوكيل أن يوكل غيره وان الموكل أنما رضى برأيه ولم يرض برأى غيره ، وفي الاستحسان التوكيل من عادة التجار وكل واحمد منهما لا يجد بدا منه لان الربح لايحصل الا بالتجارة الحاضرة والغائبة وكمل واحد منهما عاجز عن مباشرة النوعين لنفسه ولا بجد بدا من أن يوكل غيره بأحد النوعين ليحصل مقصودهما وهو الربح فيصيركل واحد منهما كالآذن لصاحبه فىذلك دلالة ولان الوكالة التي تتضمنها الشركة منزلة الوكالة العامة ولهذا صحت من غير بيان جنس المشترى وصفته وفى الوكالة العامة للوكيل أن يوكل غيره فانه لو قال لوكيله عمل برأيك كان له أن يوكل غيره (وكذلك )لاحد الشريكين ان يضع لان ذلك من عادة التجار ولانه لو استأجر من يتصرف في مال الشركة لجاز ذلك منه على شريكه فاذا وجد من يتصرف بنسير أجركان له أن يضعه بطريق الاولى(وكذلك)لهأن يودع من مال الشركة لان لهأن يستأجر من يحفظ مال الشركة فلأن يكون له أن يودع ليحفظ المودع بنير أجر أولى \* ولهأن يدفع من مال الشركة مضاربة لان له أن يستأجر من يتصرف في مال الشركة بأجر مضمون في الذمة

فلأن يكون له أن يستأجر من يتصرف ببعض ما يحصل من عمله من غير أن يكون ذلك مضمونا في الذمة أولى لان هذا أنفع لهما (وروى) الحسن عن أبى حنيفة رحمهما الله تعالى أنه ليس له أن يدفع المال مضاربة لانه ايجاب الشركة للمضارب في الربح فيكون بمنزلة عقد الشركة وليس لاحد الشريكين أن يشارك مع غيره بمال الشركة فكذلك لا يدفعه مضاربة وما ذكره في الكتاب أصح و وجه الفرق بين الشركة والمضاربة ان ما يستفاد بمقد فهو من توابع ذلك المقد وانما يتبع الشي ما هو دونه لا ما هو مثله أوفوته والمضاربة دون الشركة والا ترى انه ليس على المضارب شي من الوضيعة وان المضاربة لو فسدت لم يكن المضارب شي من الربح فيمكن حصل المضاربة مستفاد بعقد الشركة لانه دونه فأما ان للمضارب ان يوكل لان الوكالة دون المضاربة وليس له أن يدفع المال مضاربة لان الثانى مثل الاول فلا يكون مستفادا به ولهذا لم يكن للوكيل أن يوكل عطلق التوكيل لان الثانى مثل الاول ولكن هذا كله في حق الغير فأما في حق نفسه فيجوز أن يوجب لغيره مثل ماله ولهذا كان للمكاتب أن يكاتب وللمأذون أن يأذن لعبده لانه متصرف لنفسه فلك الحجر عنه والله سبحانه وتعالى أعلم

## -ه ﴿ باب شركَهُ المفاوضة ﴾ ح

(روى) عن أبي سيرين رحمه الله تعالى قال لا تجوز شركة بعروض ولا بمال غائب وفي هذا دليل على أنه لابد من احضار وأس المال ولكن ان وجدالاحضار عندالشراء بها فهو والاحضار عند العقد سواء حتى اذا دفع الى رجل ألف درهم على أن يشترى بها و بألف من ماله وعقدا عقد الشركة بينهما بهذه الصفة فأحضر الرجل المال عند الشراء جازت الشركة لان المقصود هو التصرف لانفس الشركة فاذا وجد احضار المال عند المقصود كان ذلك بمنزلة الاحضار عند العقد (وعن) الشعبي رحمه الله قال الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال فكذلك في الشركة وهو مروى وعن على رضى الله تعالى عنه وبه نأخذ ، وتمت بر الشركة بالمضاربة فكما ان الربح في المضاربة على الشرط والوضيعة على المال فكذلك في الشركة (وعن) على رضى الله تعالى عنه وبه نأخذ ، فكذلك في الشركة (وعن) على رضى الله تعالى عنه قال ليس على من قاسم الربح ضان فكذلك في الشركة (وعن) على رضى الله تعالى عنه قال ليس على من قاسم الربح ضان

وتفسير هذا أن الوضيعة على المال في المضاربة والشركة لان الوضيعة هلاك جزء من المال والمضارب والشريك أمين فيما في بده من المال وهلاك المال في يد الامين كهلاكه في مد صاحبه \* قال ( واذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة فكتبنا بينهما كتابا بينا فيه انهما اشتركا فيه في كل قليل أوكثير شركة مفاوضة وان رأس ما لهما كذا وكذا بينهما نصفين يممل كل واحــد منهما برأيه فاذا اشتركاعلي هذا فهامتفاوضان) وهذا لما بينا ان اعتبار المساواة ركن المفاوضة فلا بد من أن تذكر التسوية بينهما في أس المال والر بح وان الشركة بينهما في كل قليل أو كثير لانه اذا اختص أحدهما علك مال يصلح أن يكون وأس مال في الشركة لا يكون العقد بينهما مفاوضة لانمندام المساواة ولكن ان اختص أحدهما علك عرض أو دين على انسان فالشركة بينهمامفاوضة لان العرض لا يصلح أن يكون رأس مال الشركة والدين كنذلك وهو نظير الاختصاصبالزوجة أوالولد وذلك لانمدام المساواة المتبرة في المفاوضة ونص في الكتاب على لفظة المفاوضة . وقد بينا أن هذا لابد منه وأن كانا لا يعرفان جميع أحكام المفاوضة وبعد ماصارا متفاوضين فما اشترى أحدهما فهو جائز عليه وعلى صاحبه يؤخذيه كله لان المفاوضة تتضمن الوكالة والكمفالة فبحكم الوكالة يجعل شراء أحدهما كشرائهما ومحكم الكفالة بجعل كل واحد منهما مطالبا بما يجب على صاحبه بسبب التجارة وقال وانكان رأس مال كل واحد منهما ألف درهم فاشتركا ولم مخلطاالمال فالشركة جائزة) وفي النوادر قال في القياس لا تكون الشركة مفاوضة بينهما قبل خلط المالين لان كل واحد منهما مختص علك مال يصلح أن يكون رأس مال في الشركة وذلك ينفي المفاوضة وفي الاستحسان بجوز لان المساواة موجودة بينهما وان لم مخلطا المال واختصاص أحدهما بملك مال غير صاف للمفاوضة بعينه بل بانعدام المساواة فاذا كانت المساواة موجودة كان الخلط وعدم الخلط سواء فان هلك أحد المالين مهلك من مال صاحبه على ما بينا في شركة العنان وتبطل الشركة بينهما \* وان اشـــتريا بأحد المالين في القياس تبطل المفاوضة أيضا لانالمشترى صار بينهما نصفين والآخر مختص علك رأس ماله فتنعدم المساواة وفي الاستحسان لاسطل المقد . وللاستحسان وجهان (أحدهما) ان المساواة قائمة معنى لان الآخر وان ملك نصف المسترى فقد صار نصف الثمن مستحقا عليه لصاحبه ونصف ماله مستحق به لصاحبه (والثاني) أن ما لا يمكن التحرز عنه بجعل عفوا ولا مكن

التحرز عن هذا التفاوت عادة فقلها يجدان شيئاً واحداً يشـــتريانه عالهما . ولا مد من أن يكون الشراء بأحد المالين قبل الآخر فيجمل هـذا عفواً لمـدمامكان التحرزعنه • قال ( فان كانت دراهم أحدهما بيضا ودراهم الا تخر سودا فهو كذلك ) لان السود والبيض كل واحد منهما يصلح أن يكون رأس مال في الشركة وتفاوت الوصف ينعدم الاختلاط وقد بينا ان الخلط ليس بشرط الا أن يكون لأحــدهما على الآخر فضل في الصرف فلا تجوز شركة الفاوضة لانعدام التساوي بينهما الافي رواية عن أبي يوسف رحمه الله وقد بينا همذا ثم تكون الشركة بينهما عنانا لان تحصيل مقصود المتعاقدين تقدر الأمكان واجب والمنان قد يكون عاما وقد يكون خاصاً وهذا عنان عا ما وان لقباه بالمفاوضة فهو لقب فاسد لانعدام شرط المفاوضة ولكن لايبطل به أصل الشركة فانكان شراءيوموقعت الشركة ثم صار في أحدهما فضل قبل أن يشتريا شيئا فسدت المفاوضة أيضاً لانه اعترض بمد المقد قبل حصول المقصود بهما يمنع ابتداء المقدوهو التفاوت في ملك المال فيكون مبطلا للمقد كما لو ورثأحدهما مالا يصلح أن يكون رأس مال في الشركة تفسد به المفاوضة وان كان ذلك بعد الشراء بالمالين جميعاً فالشركة جائزة لان المقصود قدحصل حين اشتريا بالمالين فلا ممتبر بما يظهر من التفاوت في العرف بعد ذلك ﴿فَانَ قَيلَ ﴾ أليس أنه لو ورث أحدهما مالا بعد الشراء بالمالين أو وهبله مالا فسدت المفاوضة ﴿قلنا ﴾ لان المساواة في ملك المال منعدم هناك بما اختص به أحدهما وهنا لاينعدم لان ملىكهاتحول من الدراهم الى المشترى والمشترى بينهما نصفان ﴿فان قيل ﴾ لا كـذلك بل لـكلواحد منهماعلى صاحبه نصف رأس ماله دينا عليه حتى لو هلك المشترى يرجع كل واحد منهما على صاحبه بنصف رأس ماله فينعدم المساواة أيضا بظهور الفصل في النصف وقلنا، فم ولكن ما استوجبه كل واحد بينهما على صاحبه دين عليه والدين لايصلح أن يكون رأس مال في الشركة فالتفاوت بينهما في ذلك لا يمنع بقاء المفاوضة كما لو ورث أحــدهما دينا أو عرضاً وكذلك لوكان رأس مال أحدهما ألف درهم ورأس مال الآخرمائة دينار فانكانت قيمتها مثل الالف فالشركة بينهما مفاوضة وهذا فى التفريع كالسود والبيض وان كانت قيمة الدنانير أكثر من ألف درهم لم تجز المفاوضة لانددامالساواة وكانت الشركة بينهما عنانا حتى لايطالبكل واحد منهما بما يجب على صاحبه لان ذلك من حكم من الكفالة الثابتة

بالمفاوضة . قال ( واذا اقتسما ضرب كل واحد منهما برأس ماله أو بقيمته يوم يقتسمون ) لما بينا ان المتبرقيمة رأس المالوقت القسمة لاظهار الريح فانه لما لم يصل الى كل واحد منهما جيع رأس ماله لايظهر الربح ليقتسماه ينهما \* قال ( ولو قال أحدهما لصاحبه بعتك نصف مالى هذا بنصف مالك هذا فرضى بذلك وتقابضا كانا شريكين فهما عنزلة المال المختلط) لان العقد الذي جرى بينهما عقد صرف وقدتم بالتقابض فصار كل واحد من المالين مشتركا ينهما نصفين فان كان رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر عروضا فباعه نصف العروض ينصف الدارهم وتقابضاً ثم اشتركا شركة مفاوضة أو شركة عنان جاز ذلك لان الدراهم بهذا العقد صارت نصفين بينهما فيكون ذلك رأسما لهما ثم يثبت في الشركة حكم المروض وهو بينهما نصفان بيما ، وقد يدخل في المقدييما ما لايجوز ايراد المقدعليه فصدا كالشرب والطريق في البيع والمنقولات في الوقف يثبت فيهاحكم الوقف تبعا اذا وقف قرية بمافيهامن الدواب والمماليك وآلات الحراثة وانكان لايثبت حكم الوقف في المنقولات قصدا فهذا مثله وقديينا ان الشراء والحل عنزلة العروض في انه لايصلح أن يكون رأس مال في الشركة . قال ( وان اشتركا شركة مفاوضة بغير مال على أن يشتريا توجوهما فهو جائز) كما يبناه في شركة العنان الا أن تكون المفاوضة عامة ومثله في الوكالة لا يجوز فان من قال انبره اشتر بيني وبينك لا يكون ذلك صحيحاً مالم يمين المشترى أو يخص بذكر الوقت أو بتسمية الجنس في المروض والقـدر في المكيل والموزون أو بتسميته الثمن وتفويض الامر الى رأيه على المعوم وفي شركة الوجوه يجوز ذلك بدون التخصيص لانها تشتمل على البيع والشراء ومقصودهما الربح لاعين المشترى ومثله في الوكالة يجوز أيضاً لوقال كل واحد منهما لصاحبه ما اشترينا من شئ فهو بيننا نصفان على أن يبيعه و يقسم ربحه نصفين وكان ذلك تفسيرا للشركة فأما في الوكالة الخاصة المقصود عين المشترى فلا مد من اعتبار ممنى الخصوص فيه لتصحيح الوكالة . قال(وكذلك ان اشترك خياطان في الخياطة مفاوضة أو خياط وقصار أوشبه ذلك من الاعمال المختلفة أو المتفقة حتى اذا تقبل أحدهما عمـــلا أخــذ الآخر به وان كان عمله غير ذلك العمل) لان بشركة المفاوضة صاركل واحد منهما وكيل صاحب في تقبل العمل له وكفيلا عن صاحبه فيما يجب عليه فكان كل واحد منهما مأخوذا بما يقبله الآخر ولا يمتنع صحة التقبل باعتبارأن ذلك ليسمن عمله لانه لايتمين عليه

اقامة مايقبل ببدنه ولكن لهأن يقيمه بأعوانه واحزابه وهو يقدر لهعلي ابقاء ما النزمه بهذا الطريق فلهذا كان مطالبا محكم الكفالة والله سبحانه وتعالى أعلم

## -مر باب بضاعة المفاوض كا⊸

قال ( ولأحد المتفاوضين أن يبيع بضاعة مع رجل وأن يدفع مطاربة وان يودع ) وقد بينا ان شريك العنان يملك هذا فالمفاوض أولي لانه أعم تصرفا منه • قال ( وليس له أن يقرض لان الاقراض تبرع) وكل واحد من المتفاوضين أنما قام مقام صاحب في التجارة في مال الشركة دون التبرع ألاترى الهلاعلك الهبة ولاالصدقة في نصيب صاحبه فالاقتراض فى كونه تبرعا كالصدقة أوفوقه قال صلى الله عليـه وســلم الصدقة بعشرةأمثالها والقرض عَمَانِية عشر وقيل أنما جعل الثواب في القرض أكثر لان ملتمس القرض لا يأتيك الا محتاجا والسائل للصدقة قــد يكون محتاجا وقد يكون غير محتاج (وذكر) الحسن ان على قول أبي حنيفة رحمه الله تعاني لاحد المتفاوضين أن قرض مال المفاوضة من رجل ويأخذ منه ما نتحققه به وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ليس له ذلك وجعل هذا نمنزلة الكفالة من حيث أنه متبرع في الاداء ولكن يرجم عمله كما أن الكفيل متبرع في الالتزام ولكن يرجع بمثل ما يؤدى . ثم من أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى ان أحد المتفاوضين اذا كفل عال يلزم شريكه ويجعــل معـنى المفاوضة فى ذلك راجحا لذلك الاترار وعندهما كفالة أحد المتفاوضين لايلزم شريكه وجعلا معنى التبرع فيه راجحاً لذلك في الاقرار · قال(فان أقرض أحدهما فهو ضامن نصف ما أقرض لشريكه) لانه متعد في نصيب شريكه بتصرفه في المال على غير ماهو مقتضى الشركة ولكن لايفسدذلك المفاوضة لان المضمون له انما اختص علك دين وذلك غير مفسد للمفاوضة مالم نقبضه ولان المقترض مستوجب مشل ذلك عن المستقرض فكانت المساواة بينهما قائمة ، قال (وليس له أن يعير دانة بغير رأ به من شركتهما في القياس ) لأن الاعارة تبرع بالمنفعة بغير بدل فهو كالتبرع بالعين بغير بدل كالهبة وذلك خلاف ما تقتضيه المفاوضة ، قال (فاذا فعل فعطبت الدابة تحت المستعير كان المعير ضامنا نصف فيمة الدابة لشريكه في القياس ) لأنه متعد في نصيبه بالتسليم الى المستعير ولكن استحسن فقال له أن يمير ولا ضمان عليــه لان الاعارة من توابــع التجارة فان التاجر لايجد بدا منه

لانه اذا أناه من يعامله فلا بد أن يعيره ثوبا ليابس أو وسادة يجلس عليها ولا يجد بدا من اعارة الميزان وصنحاته من بعض الجيران فان من لايمير لايمار عند حاجت وكل واحد منهما مالك للتجارة في هــذا المال فيملك ماهومن توابــع التجارة ألا ترى ان المأذون يمير والمفاوض أيم تصرفا من المأذون حتى ان المفاوض يكاتب والمأذون لا يكاتب و علل في بعض النوادر فقال التاجر في المال وان لم يكن مالكا لشئ منه فله أن يعــير وانما أراد به المَاذون فالتاجر الذي يملك النصف يكون شريكا في الربح لان تملك الاعارة أولى • قال(ولو أبضع أحدهما بضاعة مع رجل لم يفرق المتفاوضان ثم اشترى المستبضع بالبضاعة شيئاً وهو لايعلم توفرهما فشراؤه جائزعلي الآمروعلي شريكه) لان الابضاع توكيل ومباشرة أحدهما فيه حال قيام الفاوضة كمباشرتهما ثم افتراقهما عزل منهما الاه عن التصرف قصدا وحكم العزل لايثبت قصدا في حق الوكيل مالم يعلم به فلهذا نفذ شراؤه عليهما ولو كان أمره بالشراء ولم يدفع اليه مالاكان ما اشترى الآمر خاصة لان عمل أحدهما فما هو من شركتهما كعملهما . واذا دفع اليه مالا من شركتهما وأمره أن يشترى بها فأنما وجد عمل أحدهما فما هو من شركتهما فاذا لم يكن دفع اليه مالا فانماعمل أحدهما بالتوكيل والابانة فيما ليس من شركتهما الا ان المفاوضة اذا بقيت بينهما حتى اشترى الوكيل جعل شراؤه كشراء الموكل وكان المشترى بينهما نصفين بهذا الطريق وذلك لايوجد اذا افترقا قبل شراء الوكيل لان عنىد شراء الوكيل لواشتراه الموكل كان مشتريا لنفسه وكذلك الوكيل يكون مشتريا للآمر خاصة . يوضعه ان دفع الضرر عن الوكيل واجب واذا كان المـال مدفوعا اليه لو جعلناه مشتريا للآمر خاصة كان ضامنا للآخر نصيبه من المال فلدفع هـذا الضرر جعاناه مشتريا بينهما اذا لم يعرف افتراقهما وذلك غير موجود فما اذا لم يكن المال مدفوعا اليه لانه لايضمن للشربك شيئاً وان صار مشتريا الآمر ولكن يجب الشراء بالثمن في ذمته وبرجع مه على الا مر وقد رضي بذلك حين قبل الوكالة . قال ( الاترى أنه لومات الذي لم يبضع ثم اشترى المستبضع المتاع لزم الحي خاصة) الاأن في فضل الموت اذا كان المال مدفوعاً الى المستبضع فورثه الميت بالخيار انشاؤا وضمنوا المستبضع وان شاؤا ضمنوا الآمر وهذا لان الموت يوجب عزل الوكيل حكماً بطريق انه ينقل الملك الى الورثة ولم يوجد من واحد منهم الرضا بتصرف الوكيل والعزل الحكمي يثبت في حق الوكيل وأن لم يعلم به بخلاف افترافهما

فان ذلك من الذي لم يبضع عزل الوكيل في نصيبه قصدا فلا يثبت حكمه في حقه مالم يعلم يه \* وان كان الورثة حق تضمين الستبضع لانه جان في نصيبهم من المال بالدفع الى البائم من غـير رضاهم ثم فلهم أن يضمنوه ان شاؤا وان شاؤا الآمر لإن دفعـه كأن بآذن الآمر فيكون كدفع الآمر بنفسه فان ضمنوا المستبضع رجع به على الآمر لانه غرم لحقه في عمل باشره له بأمره ولان جميم المتاع صار للآمر فيكون عليه جميع الثمن وقد نقد نصف الثمن من ماله و نصفه من مال غيره وقداستحق يرجع عليه بمثله قال ( واذا وكل أحد المتفاوضين رجلابشراء جارية بعينها أوبغير عينها بثن مسمى ثم ان الآخر نهاه عن ذلك فنهيه جائز) لان عزل الوكيل من صنيع التجارة كالتوكيل فكما جمل فعل أحدهما في التوكيل كفعالهما فكذلك بجعل نهى أحدهما اياه كنهيما وان اشتراه الوكيل فهومشتر لنفسه فان الوكالة قد بطلت بعزل أحدهما اياه فان لم ينهه حتى اشتراها كان مشتريا لهما جميعا فيرجع بالثمن على أيهاشاء لان كل واحد يطالب بما وجب على صاحبه بحكم الكفالة وقد كان توكيل أحدهما كتوكيلها جميعا فيستوجب الوكيل الرجوع عليها بالثمن فلهأن يأخذ أيهما شاء بجميعه لانه في النصف أصيل وفي النصف كفيل عن صاحبه \* وكذا ان اشترى أحدهما شيئاً وقبضه كان البائع أن يأخذ شريكه بالثمن لانه كفيل عن المشترى بما يلزمه بطريق التجارة وان كان بالمتاع عيب كان للشريك ان يرده على البائع بمينه لان الرد بالعيب من حقوق التجارة وكل واحمد منهما قائم مقام صاحبه فيما يجب بالتجارة له وعليه وكذلك ان باع أحمدهما متاعا فوجد المشــترى به عيبا كان له أن يرده على الذي لم يبع لانه قائم مقــام صاحبه فما يلزمه بالتجارة والخصومة في العيب انما لزمت بالتجارة فكان الآخر قائمًا مقام البائم في ذلك فرد عليه • قال (أرأيت لوكانا قصارين متفاوضين فأسلم رجل الى أحدهما ثوبا أما كان له أن يأخذ الآخر بعمله ذلك له ذلك ) وللآخر أن يأخذه بالاجر اذا فرغ من العمل فحكم الرد بالعيب كذلك قال (واذا أبضم أحد المتفاوضين بضاعة لهولشريك لهشاركه شركة عنان فابضع آلف درهم بينهما نصفين مع رجل يشترى له بها متاعا فرضي الشريك فمات الدافع ثم اشترى المستبضع بذلك متاعا فالمتاع للمشترى أولا ) يقول فيما ذكرنا بيان ان لاحد المتفاوضين ان يشارك مع رجل شركة عنان وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهماالله ليس له ذلك لانه يجاب الى الشركة للغيرفي المال المشترك ولهذا لم يكن لشريك العنان ان يشارك

غيرِه فكذلك في المفاوض. وجه ظاهر الرواية ان العنان دون المفاوضة فيمكن أن يجعل من توابع المفاوضة مستفادا بها كالمضاربة وشركة العنان. قال (وان شارك أحد المتفاوضين رجلا شركة مفاوضة لم يجز ذلك على شريكه)في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لان الثاني مثل الاول فلا يكون من وابع الاول مستفادا به كما أنه ليس لشريك العنان أن يشارك غيره فكذلك وعلى قول محمد رحمه الله تعالى بجوز ذلك منه لان المتفاوضين كل واحد منهماقاتم مقام صاحبه فيما هو من صنيع التجار فيكون كل واحد منهما كفعلهما اذا عرفنا هذا فنقول المستبضع وكيل للدافع فيعذل بموت الدافع علم به أولم يعلم لان هـذا عزل من طربق الحكم فاذا اشترى المتاع بعد ذلك كان مشتريا لنفسه فاذا نقد الثمن بالمال المدفوع اليه فقد قضى بمال الغير دينا عليه فيكون ضامنا مثل ذلك المال اصاحب المال ونصف هذا المال اشريك العنان فيضمن لهذلك والنصف الآخر للمفاوض الحيولو رثة الميت فيضمن لهما ذلك وانما قلنا انه ينعزل بموت الدافع أما فيحقه لايشكل وفيحق الشريكين الآخرين لان الشركة ود القطعت من الدافع وببن كل واحد منهما عوته واعتبار أمره في حقهما كان بعقد الشركة فلا سبق بعد انتقاضها ولوكان الدافع حياً ومات شريك العنان ثم اشترى المستبضع المتاع كان المتاع كله للمتفاوضين لان شركة الدافع مع شريك المنان قد انتقضت بموته وانقطعت الوكالة التي كانت بينهما فلايثبت له الملك في المتاع بشراء الوكيل لان شراء الوكيل كشراء الموكل بنفسه والدافع لواشترى المتاع بنفسه كان المتاع كله للمتفاوضين فكذلك وكيله ويرجع ورثة الميت بحصيته من المال ان شاؤا على المستبضع لانه دفع ماصار ميراثا لهم الى البائع بندير رضاهم ثم يرجع المستبضع به على أى المتفاوضين شاوا لان كل واحــد مهمما ضامن عن صاحبه مايلزمه بحكم قيام المفاوضة بينهما وقد صار الدافع ضامنا لذلك لان اداء وكيله بأمره كادائه بنفسه فان لم يمت هذا ولكن المتفاوض الآخر مات ثم اشترى المستبضع المتاع فنصف المتاع لشريك العنان لقيام الشركة بين الدافعو بين شريك العنان ولان شراء وكيله له كشرائه منفسه و نصف المتاع للآمر لاشئ له منه لورثة الميت لان المفاوضة قد انتقضت بين الدافع و بين الميت ولو اشترى بنفسه في هذه الحالة لم يكن شي من المشترى لورثة الميت فكذلك اذا اشترى وكيله \* ولورثة الميت الخيار ان شاؤا ضمنو انصيبهم من المال المفاوض الحي لازاداء وكيله كادائه ينفسه وانشاؤا ضمنوه المستبضع لانه دفع مالهم الى البائع

بغير رضاهم ثم يرجع الستبضع به على الآمر لانه عامل له فيما أدى بأمره فيرجع عليه بما يلحق من المهدة ولا يرجع بها على شريكه الآخولان الشركة بينهماعنان فلا يكون كلواحدمنهما مطالبابما يجب على الآخر. ( قال وان أخذ أحد المتفاوضين من رجل ما لا على بيع فاسد فاشترى به وباع كان البيع لهما والضمان عليهما )لان ماحصل انما يحصل بطريق التجارة وما وجب بطريق التجارة وهذا لان الفاسد من البيع معتبر بالجائز في الاحكام وفعل كل واحد منهما في التجارة كفعلها فيما يجب به عليهما وفيما يحصل به لهما. (قال واذا أمر أحد المتفاوضين رجلين بأن يشتريا عبـدا لهما وسمى جنسه وثمنه فاشترياه وافترقاعن الشركة فقال الآمر اشترياه بعد التفريق فهولى خاصة وقال الآخر اشترياه قبل الفرقة فهو بيننا فالفول قول الا مر مع يمينه) لان الشراء حادث فيحال حدوثه الى أقرب الاوقات \*ومن ادعى فيه تاريخا سابقًا فعليــه اثباته بالبينة وأن لم يكن له بينة فالقول قول من يجحد التاريخ مع يمينه ولان سبب الملك في المشترى أظهر للآمر فانفعل وكيله كفعله بنفسه والآخر بدعي استحقاق المشترى عليه وهو ينكر فالقول قوله مع يمينه وعلى الآخر البينة فان أقاما البينة فالبينة بينة الآخر لان فيه اثبات التاريخ فاثبات الاستحقاق له والبينات للاثبات فتترجح بزيادة الاتبات ولاتقبل فيه شهادة الوكيلين لانهما خصمان فيذلك يشهدان على فعل أنفسهمافان قال الشريكان لاندري متى اشترياه فهو للامر أيضاً لانه انما يحال بالشراء على أقرب الاوقات لما يعلم فيه تاريخ سابق • واذا قال الآمر اشترياه قبل الفرقة وقال الآخر اشترياه بعد الفرقة فالقول قول الذي لم يأمر لانكاره التاريخوا نكارد وقوع الملك له ووجوب شئ من الثمن عليه والبينة بينة الآمر وكذلك هذا في شركة العنان بعد الفرقة

## -ه ﴿ باب خصومة المفاوضين فيما بينهما ۗ

قال (واذا ادى رجل على رجل آنه شاركه شركة مفاوضة وجعد المدعى عليه والمال في يده فالقول قول الجاحد مع بينه وعلى المدعى البينة) لأنه يدعى العقد واستحقاق نصف ما في يده وذواليد منكر فعلى المدعى البينة وعلى المنكر البمين وانأقام المدعى البينة فشهد الشهود انه مفاوضة أوزاد واعلى هذا فقالوا المال الذي في يده من شركتهما أوقالوا هو بينهما نصفين فانه يقضى للمدعى بنصفه لان الثابت بالبينة كالثابت باقر ارالخصم ولانهما ان قالا المال الذي في يده من شركتهما النقالا المال الذي في

يده بينهما صفان أوهومن شركتهمافة دصرحا بالشهادة للمدعى علك نصف مافي يدذي اليد وان قالا هو مفاوضة فمفتضى الفاوضة هـذا وهو أن يكونا مستويين في ملك المـال شريكين فيه فاذا قضى القاضي بذلك ثم ادعى ذو اليد عينا مما في يده انه ميراث له وأقام البينة على ذلك لم تقبل بينته في قول أبي يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله ان كان شهود المدعى شهدوا بأنه مفاوضة فبينة ذي اليد مقبولة وان شهدوا ان المال الذي في يده من شركتها أو هو بينها فلا تقبل بينة ذي اليدبعد ذلك \* واحتج في ذلك فقال القاضي يتضي بما شهد به الشهود فاذا شهدوا بمطلق الفاوضة قضى القاضى بذلك أيضاً ومطلق الفاوضة لا ينغي احتمال كون بعض ما في يده ميراثا له • ألا ترى ان العقد لوكان ظاهرا بينهما وورث أحدهما ما لا يصلح أن يكون رأس مال في الشركة كان ذلك له خاصة وتبقى الفاوضة بينهما الأأنا إنما نجمل جميع مافى يده بينهما نصفين لاعتبار مقتضى المفاوضة وهذا ظاهر نعتبره والظاهر يسقط اعتباره اذا قام الدايل بخلافه فاذا أقام البينة على عين انهميراث له فقد ظهر الدليل المانع من اعتبار الظاهر في هذا المين فيجب العمل مذلك الدليل بخلاف ما اذا شهدوا بالشركة فيما في يده لان الفاضي قضي بالشركة بدليل موجب لذلك فاقامة البينة بعد ذلك على ءين أنه ميراث يتضمن ابطال حكم الحاكم وبينة المقضى عليه على ابطال القضاء لاتكون مقبولة والدليل على الفرق بين حالة الاطلاق والبيان ان شاهدين لو شهدا بدار في يد رجل لانسان وقفى القاضي بذلك ثمزءم المدعى ان البناء كان ملك المقضى عليه فانه لا يبطل قضاء القاضي بالأرض له ولو كان الشهود شهدوا له بالبناء والأرض مفسراً ثم أقر المدعى ان البناء لامدعى عليه يكون ذلك إكذابا منه لشهوده ويبطل به قضاءالفاضي له والفرق ما بينا ان البناء تبع فاستحقاقه في الفصل الاول باعتبار الظاهر الى استحقاقه الاصل وعندالتفسير والبيان استحقاقه البناء بالحجة فاذا أكذب شهوده في ذلك بطلت شهادتهم له. وجه قول أبي نوسف رحمه الله ان ذا اليد صارمقضيا عليه سصف ما في يده لصاحبه وبينة المقضى عليه في اثبات الملك لاتقبل الا أن مدعى تلقى الملك من جهة المقضى له كما لو كانت الشهادة مفسرة وهذا لان الأسباب غير مطلوبة لاعيانها بل لأحكامها والمفاوضة سبب وحكمها الشركة في المال. ألا ترى ان دعوى المفاوضة لانصح بدون دعوى الشركة فالمال فكذاف الشهادة عليها انما تقبل باعتبار الحكم ولافرق ببنأن يصرح الشاهد بالحكم

وبين أن يذكر السبب في ان القاضي يقضى بالحكم والسبب جميما بالشهادة كما لو شهدوا بالشراءأوبالشراءوالملك جميعا للمشترى ثم عندالتفسير لم تقبل بينة ذي اليد يعتبرون به مقضيا عليه فكذلك عند الابهام . قال ( فان ادعى ذو اليدعينا في يده أنه له خاصة وهبه شريكه منه حصته فيه وأقام البينة على الهبة والقبض قبل ذلك منه ) ومحمد رحمه الله يستدل بهـ ذا عـلى أبي يوسف رحمه الله ولا حجة له فيه على أبي يوسف رحمه الله لان هنا يينته مقبولة سوا افسر شهود المدعى بشهادتهم أولم يفسروا ثم الفرق أنه لبس في قبول هذه البينة ابطال القضاء الاول في هذا المين بل فيها تقريرالقضاء الاول لان القضاء الاول بالملك للمدعى وأنما تصم الهبة باعتبار ملكه بخلاف الأول مع قبول البينة هناك ابطال القضاء الاول فيا تناوله الفضاء قال ألا ترى انهم لوشهدا انهذا العبد الذي في يده مشترك بينهما وقضى القاضي بذلك ثم أقام ذو اليد البينة ان المدعى وهبه له أوتصدق به عليه قبلت بينته، ولو أقام البينة انه ورثه عن أبيه وهو يملكه أو ان رجلا آخر وهبه منه لم تقبل بينته على ذلك والفرق ما بينا فكذلك في المفاوضة وانادعي انه شريكه شركة مفاوضة والمال في مد المدعى عليه فأقر له بالمفاوضة وقضى عليمه باقراره ثم ادعى عبدا مما كان في يده انهميراث له آووهبــه من فلان فاقام البينة على ذلك قبل ذلك وقضىله بالعبد وهو دليل لمحمد رحمه الله أيضآمن الوجه الذي قلنا ان الثابت بالبينة كالثابت باقرارالخصم ولكن الفرق بينهما لابي يوسفرحه الله من وجهين (أحدهما) أن ذا اليدهنا مقر بالمفاوضة مدع الميراث ولامنافاة ينهما وقد أثبت دعواه بالبينة فوجب قبول بينته ألا ترى اله لولم يكن له بينــة لم كانـــ يستحلف خصمه وفي الأول ذو البدجاحد مدعى عليه وقد صار مقضيا عليه بحجة صاحبه ألا ترى انه لوادعي الميراث ولم يكن له يينه لم يكن له أن يستحلف خصمه فعرفنا بهذا انه منكر والمنكر لايكون مدعيا فلهذا لم تقبل بينته (والثاني) أن الاقرار موجب الحق بنفسه بدون القضاء وأغايقضي القاضي بالاقرار فقط ولهذا قلنا أن استحقاق الملك بالافرارلايظهر في حق الزوائد المنفصلة فأما البينة لاتوجب الانقضاء القاضي وانما نقضي القاضي بما هو المقصود وهو كون المال مشتركا بينهما فلهذا لايقبل بينة ذي اليد بعد ذلك هوكذلك لو كان المال في يديهماجيما وهمامقران بالمفاوضة فادعى أحدهما شيئاً من ذلك أنه له ميراث وأقام البينة قبلت بينته لانه مدع أثبت دعواه بالحجة وان لم يكن له بينة استحلف صاحبه

لانه منكرها لو أقر به يلزمه ولا اشكال في هذا الفصل آنه لو ادعى تملك نصيب صاحبه عليه بالهبة وأقام البينة على ذلك ان بينته تـكون، قبولة ( وان ادعى رجل قبل رجل شركا في عبد له خاصة وجحد ذو اليد وأقام المدعى البينة أن العبد بينهما نصفان فاله يقضي له سصفه ) لانه نوردعواه بالحجة ولاتقبل من ذي اليد البينة أنه ادعى ميراثا فيه لانه مقضى عليه بالملك في نصفه ولابينة له الا أن يدعي تلقى الملك منجهة المقضى له . قال (واذا مات احد المتفاوضين والمال في يدالباق منهمافادعي ورثة الميت المهاوضة وجحدذلك الحي فأقاموا البينة ان أباهم كان شريكه شركة مفاوضة لم يقض لهم بشي مما في يد الحي) لأنهم شهدوا بمقد قد علمنا ارتفاعه بان المفاوضة تنتقض بموت أحدهما ولانه لاحكم لما شهدوا به في المال الذي في مده في الحال لان المفاوضة فها مضى لا توجب أن يكون مافي يده في الحال من شركتهما الا أن يقيموا البينة انه كان في بده في حياة الميت وانه من شركة مايينهما فحينئذ يقضي لهم بنصفه لانهم أثبتوا الاستحقاق بالحجة أما اذا شهدوا انه كان من شركتهما فقد شهدوا بالنصف للميت وورثت خلفاؤه فيه بمدموته وان شهدوا أنه كان في يده في حياة الميت فاليدالثانة له في حال قيام الشركة كاليدالثابة بالماينة أوباقرار الخصم وذلك موجب ملك الميت في نصفه وورثته في ذلك يخلفونه ( فان أقام الحي البينة انه ميراث له من قبل أبيه لم تقبل بينته ) لأن الشهود قد فسروا وقضى القاضي عليه بالنصف للورثة بشهادتهم قالوا وهذا اذا شهدوا انه من شركة مايينهما فاما اذا شهدوا انه كان في مده في حياة الميت فينبغي أن تكون المسئلة على الخلاف كما في حال الحياة ولوكان المال في بد الورثة وجحدوا الشركة فأقام الحي البينة على شركة المفاوضة وأقام الورثة البينة ان أباهم مات وترك هذا ميراثا من غير شركة بينهما لم أقبل منهم البينة على ذلك ) لانهم جاحدون للشركة وانما يقيمون البينة على النفيوقد أثبت المدعى الشركة فيما في أيديهم بالبينة فيقضى له بنصفه وهذا لانهم حين زعموا ان أباهم مات وترك ميراثا فقدأقروا أنه كان في يد أبيهم حال فيام الشركة وهذا الفصل أيضاً حمله بعضهم على الخلاف والاصح في الفصلين أنه قولهم جميعا لأن بعد الموت قبلت البينة للحكم لا للسبب فالسبب قد انتقض بالموت ولهذا يسوي بين ما اذا فسرالشهود أنه من شركتهما أو لم نفسروا ذلك مخلاف حال الحياة ( ولو قال ورثة الميت مات جدنا وترك ميرانا لابينا وأقاموا البينة على هـذا لم يقبل) في قول أبي يوسـف

رحمه الله وقبلت في قول محمد رحمه الله عمزلة ما لوكان المفاوض حيا وأقام البينة على ذلك يه ماشهد الشهود عليمه بالمفاوضة المطلقة فان كان شهود الحي شهدوا على شيُّ بعينمه أنه من شركتهما لم تقبل بينة الورثة في ذلك كما لا تقبل البينة فيه من المورث لوكان حيا . قال (واذا افترق المتفاوضان ثم ادعى أحدهما ان صاحب كان شريكه بالثلث وادعى صاحبه النصف وكلاهما مقر بالمفاوضة فجميع المال من المقار وغيره بينهما نصفان ) لان موجب المفاوضة المساواة في ملك المال فأتفاقهما على المفاوضة يكون أتفاقا على حكمها وهو أن المال بينهما نصفان ثم مدعى التفاوت يكون راجعا بعد الافرار ومناقضا في كلامه ولان مطلق الاقرار بالعقد يتناول الصحيح من العقد ولاتصح المفاوضة الا بعد التساوى بينهما في المـال الاما كان من ثياب كسوة أومتاع بيت أورزق العيال أوخادم يطؤها فاني أجمل ذلك لمن يكون في يديه ولا اجمله في الشركة استحسانا . وفي القياس مدخل هذا في الشركة لانه مال في يد أحدهما وهو حاصل بالتصرف وكل واحد منهما في التصرف قائم مقام صاحبه ، ووجه الاستحسان ان هذه الاشياء مستثناة من عقد الشركة لعلمنا بوقوع الحاجة لكل واحد من المتفاوضين اليهامدة المفاوضة ولهذا لو عايناه اشــترى ذلك جعلناه مشــتريا لنفسه فاذا صار مستثنى لم يتناوله مطلق المفاوضة فينني ظاهر الدعوى والانكار ويجعل القبول قول ذي اليدلا نكاره وكذلك الخادم يطؤها لان فعله محمول على ما يحل شرعاً ولا يحل له الاقدام على وطنها الا اذا كان مختصاً بملكها. أرأيت لو كانت مدبرة أوأم ولد أما كان القول فيها قول ذي اليد وكذلك الامة ولذلك لولم يفترقا ولكن مات أحدهما ثم اختلفوا في مقدار الشركة فهو على النصف لانا علمنا بوجود المال في يد أحدهما في حال قيام المفاوضة وتأثير موت أحدهما في نفض العقد فهو وافتراقهما سواء (ولوكاناحيين والمال في مد أحدهما وهو منكر للشركة وأقام الإخرالبينة الهشريكه شركة مفاوضة له الثلثان وللذي في مده الثلث فهذه الشهادة في القياس لا تقبل ) لان اقراره بالمفاوضة اقرار بالمناصفة في المال وذلك اكذاب منه لشهوده فيما شهدوا بهمن الثلث والثلثين والمدعى اذا آكذب شاهده تبطل شهادته له . وفي الاستحسان شهادتهم على أصل المفاوضة مقبولة والمال بينهما نصفان لانه لاحاجة بهمالي أتمام الشهادة اليماذكروا من الثلث والتشين فتلغى تلك الشهادة فتبتى شهادتهم على أصل الفاوضة ولان من الناس من يقول مع التفاوت في المال تصبح المفاوضة فلعل الشهود ممن يعتمدون ذلك ففسروا بناء على اعتقادهم ولـكن القاضي يبني ما ثبت عنده على اعتقاده لا على اعتقاد الشهود فتبين بهــذا الفعل ضعف كلام محمد رحمه الله في الفرق بين مااذا فسر الشهود أوابهموا فان تفسيرهم لما لم يعتبر في قبول شهادتهم على المفاوضة فكذلك لا يعتبر تفسيرهم في المنع من قبول بينة أحــدهما على متاع في يده أنه ميراث بل المبهم والمفسر في ذلك سواء وكذلك لوكان المدعى ميتا وأقام وارثه البينة على مثل ذلك لانه خليفة ورثه قائم مقامه . قال(واذا افترف المتفاوضان فأقام أحدهما البينة أن المال كله كان في يد صاحبه وانقاضي كذا قد قضي بذلك عليه وقسموا المال واله قضى به بينهما نصفين وأقام الآخر البينة بمثل ذلك من ذلك الفاضي بمينه أومن غيره فان كان ذلك من قاض واحدو علمنا التاريخ من القضائين أخذنا بالآخر وهو رجوع عن الاول) لانه عالم بقضاء نفسه فانما يقضي ثانيا بخلاف ماقضي به أولا اذا تبين له الخطأ في القضاء الاول فلهذا جعاناالثاني نقضاللاول وهو كما لو تباينا بألف ثم تبايعا بمائة دينار يجمل الثاني نقضا للاول وانلميعلم التاريخ بينهما أوكان القضاءمن قاضيين لزم كل واحدمنهما القضاء الذي لانعده عليه لان كلواحدمنهما صحيح ظاهر وآنه قضىبالحجة ممنيله ولاية القضاءفلايجوز ابطاله بالشك اذ ليس أحدهما بالابطال أولى من الآخر ( واذا كان من قاضيين وكل واحد منهمالا يملك نقض قضاء الآخرولا يقصدذلك أنما يقضى كلواحد نهما عا شهدعنده الشهود به ولامنافاة ينهما) لجواز أن يكون في يدكل واحدمنهما بعضمال الشركة فظن كل فريق ان ذلك لجميهم مال الشركة فيحاسب كل واحدمنهما صاحبه عاعليه ويترادان الفضل . قال (ولا يلزم المفاوض ما على شريكه من مهر أوارش جناية) لان كل واحد منهما ملتزم لماوجب لطريق التجارة والنكاح ليس بتجارة فالمهر الواجب به لا يكون واجبا بسبب التجارة ولانه بدل مما لا يحتمل الشركة وكفالة كل واحد منهما عنصاحبه بدينهو بدلمايحتمل الشركة حتى يكون منفعة مباشرة بسبب الالتزام لهما وارش الجناية واجب بطريق العدوان دون التجارة فهو بدلما لا يحتمل الشركة بينهما والدليل على الفرق ان اقرار المأذون بالمهر وارش الجنابة غير صحيح في حق الولى بخلاف اقراره مديون التجارة • قال (ولا يشارك أحدهما صاحبه فيما يرث من ميراث ولاجائزة يجيزها السلطان لهأوهبة أوهدية) الاعند ابن أبي ليلي رحمه الله فانه يقول مقتضى الشركةالمساواة وقد بقيت الشركة بينهمافيثبت ماهو مقتضاها وهو بناءعلى مذهبه

ان في الابتداء لوكان رأس مالهما على التفاوت يجوزااشركة ويصير رأس المال بينهما نصفين فكذلك في الانهاء ولكنا نقول لابد للملك منسبب وسبب الارث القرابة وذلك غير موجود في حق الشريك ولا يمكن جعل الوراث مملكا نصفه من شريكه بعقد الشركة لان تمام سبب الملك له بعد موت المورث والتمليك لا يسبق سببه لان كل واحد منهما يجعل كالوكيل عن صاحبه فيما يحتمله ويجوز الميراث يدخل في ملك الوراث بغير صنعه فلا يجوز ان يكون نائبًا عن شريكه فيه وكذلك الصدقة فان مع اضافة موجب العقد اليه لاعكن جعله نائبًا عن شريكه . قال ( ولا يفسد ذلك المفاوضة الا أن يكون دراهم أو دنانير وقد قبضه) ممناه لم يكن دينا وهذا بناء على ما بيناانه متى اختص أحدهما علك مال يصلح أن يكون رأس مال الشركة ينمدم به موجب المفاوضة فتبطل المفاوضة ، قال (وكلوديمة كانت عند أحدهما فهي عندهما جميعاً ) لانهما بعقد المفاوضة صار الشخص واحدا فما يلتزمه كل واحد منهما بسبب هو منصنيع التجارة ويقول الوديمة من جملة ذلك فان مات المستودع قبل أن بين لزمهما جيماً لان المودع اذا مات مجهلا للوديمة يصير متملكا للوديمة فهذا ضمان ما أوجب بتملك أحدهماما محتمل الشركة فيكون ملزماصاحبه وفان قيل وجوب هذا الضمان بمد الموت ولامفاوضة بينهما بمدالموت ﴿ قلنا ﴾ لاكذلك ولكنه لما أشرف على الموت وقد عجز عن البيان قد تحقق التجهيل وصار ذلك دينا عليه قبل مو ته فان قال الحي ضاعت في بد الميت قبل موته لم يصدق لانه لاعقد بينهما بعدموت أحدهما وانما يجعل قول أحدهما كقول صاحبه بسبب المقدالقائم ينهما ولان المودع بنفسه بعد ماصار ضامنا بالجحود ولو زيم أنه كان هلك في يده لم يصدق فكذلك قول شريكه في ذلك لان قول المرء مقبول فيما هو أمين فيه لنفي الضمان عنه فأما في إسقاط الضمان الواجب عليه غير مقبول وان كان الحي هو المستودع صدق لانه ماصار متملكا ولاضامنا للوديمة مادام حيا بعد موت شريكه فأنه قادر على ما التزمه فلهذا كان قوله مقبولا ﴿ فان قيل ﴾ أليس ان كلواحد منهما فيما يلزمهما مقبول الوديمة مثل صاحبه وقلناكه نعمول كن التمليك عند الموت باعتبار اليد لان الأبدى المجمولة عند الموت تنقلب يد ملك والوديعة في يد المودع حقيقة لافي يد شريكه ( وان قال اكلتها قبل موت صاحبي لزمه الضمان خاصة ولم يصدق على صاحبه ) لأن وجوب الضمان عليه باقراره وعند الاقرار لا مفاوضة ينهما وهو في الانتهاء غير مصدق في حقصاحبه الا ان

يقيم البينة آنه أنفقها فيحياة الميت والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فيكون عليهماوهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالىوعند أبي نوسف هوعليه خاصة . وأصل المسئلة اذا وجب على أحدهما ضمان بنصب أو استهلاك مال فعند أبي يوسف رحمه الله هذا نظير أرش الجناية لانه واجب بسبب ليس بتجارة ولانه مدل المستهلك والمستهلك لامحتمل الشركة وهما قالا ضمان الغصب الاستهلاك ضمان تجارة بدليل صحة افرار المأذون بهوكونه مؤاخذا به في الحال وهذا لانه وبدل مال محتمل للشركة وأغا يجب بأصل السبب وعند ذلك المحل قابل للملك ولهــذا ملك المفصوب والمستهلك بالضمان والله (واذا أودع أحد المتفاوضين من مالهما وديمة عند رجل فادعى المستودع أنه قد ردها اليه أوالي صاحبه فالقول قوله مع بمينه )لأنه مسلط على الرد على كل واحد منهماأ مين فيه فأنه كما يقوم أحدهما مقام صاحبه في الايداع فكذلك في الاسترداد فلهذا كان القول قول المودع مع يمينه فانجحد الذي ادعي عليه ذلك لم يضمن لقوله لشريكه شيئاً لان قول المودع مقبول في براءة نفسه عن الضمان لافي وصول المال الى من أخبر مدفعه اليه ألا ترىان المودع لو كان وصيا فادعى المودع الرد عليــه لايغرم الوصي لليتيم شيئاً وكذلك لوأمره أن يقضي بالوديعة دينه فقال قد فعلت وقال صاحب الدين ما قضيت شيئاً فالقول قول المودع في راءته ودين الطالب على المودع بحاله ولكن يحلف الشريك الذى ادعى المودع الرد اليه بالله ماقبضته لان شريكه مدعى عليه ضمان نصيبه بجحوده القبض ولو أقر بذلك لزمه فاذا أنكر حلفه عليه (وكذلك) لومات أحدهما ثم ادعي المستودع أنه كاندفعه الى الميت منهما لانه بق أمينا بمدموته ألاترى ان قوله في الرد مقبول في حقورثة المودع فـكذلك في حق شريكه ثم يستحلف الورثة على العلم لان المورث لوكان حيًّا وأنكر القبض استحلف اشريكه فكذلك بعد وقه الا أنه اذا كان حياً فانما يستحلف على فمل نفسه والورثة يستحلفون على فعل المورث بالقبض فقد بينا ان الاستحلاف على فعل الغير يكون على الملم فان ادعى انه دفعه الى ورثة الميت فكذبوه وحلفوا أنهم ماقبضوه فهو ضامن لنصف حصة الحي من ذلك لان في نصيب الميت كان له حق الدفع الي ورثته وقد أخبر بأداء الامانة في ذلك فأما نصيب الحي فليس لهأن يدفعه الى ورثة الميت لانهم خلفاء الميت في حقه خاصة ولان المفاوضة قد انقضت بالموت فهو في نصيب الحي مقر توجوب الضمان له على نفسه بدفعه الى ورثة الميت ثم يكون ذلك النصف بين الحى وورثة الميت نصفين

لان المودع لم يصدق في وصول شي من المال الى ورثة الميت وانمايصدق في براءته عن الضمان فيجمل ذلك النصف كالناوى والمال المشترك ماينوى منه سوى على الشركة وماسبي سبق على الشركة ( ولوقال دفعت المال الى الذي أودعني بعدموت الذي يودعني وحلف على ذلك فهو رى، من الضان) لانه يدعى اداء الأمانة في السكل فان المودع حق الرد على من قبض منه مالكاكان أوغير مالك فرده عليه بمد انتقاض المفاوضة بينهما كرده في حال فيام المفاوضة ولا يصدق على الزام الحي شيئا بعد ان محلف ماقبضه فان كان المودع ميتا فقال المستودع قد دفعت المال اليكما جميعا الى الحي نصفه والى ورثة الميت نصفه وجحدواذلك فالقول قول المستودع مع يمينه وهو برى و لانه يخبر عن أداء الأمانة بايصال نصيب كل واحد منهما ايه فان أور أحد الفريقين بقبض النصف شركه الفريق الآخرفيه لان بافراره يثبت وصول النصف اليه وبدعوى الودع لم يثبت وصول النصف الآخر الي صاحبه فما يثبت القبض فيه يكون مشتركا وما وراء ذلك يكون ناويا قال (وان كانا حيين وقال المستودع قددفعت المال اليهما فأقر أحدهما بذلك وجحده الآخر فالمستودع برىء ولايمين عليه) لان تصديق أحدهما واباه في حال قيام المفاوضة كتصديقهماولوصدقاه لم يكن عليه يمين وان افترقا ثم قال المستودع دفعته الى الذي اودعني فهو بريء لان حتى الرد على المودع باعتبار أن الوصول الى يده كان من جهته لا بقيام المفاوضة بينهماوان قال دفعته الي الآخر وكذ بهذلك ضمن نصف ذلك المال للذي اودعه لان بعد الفرقة ليس له حق دفع نصيب المودع الى شريكه وله حق دفع نصيب الشريك اليه فكان هو في نصيب الشريك مخبرا بأداء الامانة وفى نصيب المودع مقرا بالضمان على نفســه يدفعه الى غيره ثم مايقبضه المودع يكون بينهما نصفين لان المودع غير مصدق في وصول نصيب الشريك اليه لما كذبه فجمل ذلك كالناوى فكان مابتي بينهما نصفين وان صدقه الشريك بذلك فالمودع بالخيار ان شاء ضمن شريكه نديبه لانه قبضه ولاحق له فيه وان شاء ضمن المودع لانه دفع نصيبه الى شريك بدر انتقاض المفاوضة بينهما والدافع بغير حق ضامن كالقابض نال (وعارية المفاوض وأكل طمامه وقبول هديته في المطموم واجابة دعوته بغير أمر شريكه جائز لابأس به ) ولا ضمان على الداعي ولا على الآكل استحسانا وفي القياس ليس له ذلك لانه يتصرف في نصيب شريكه بخلاف ما أمره به فانه أمره بالتجارةوالمارية والاهداءواتخاذ الدعوة ليس بتجارة

ولكنه استحسن فقال هذا من توابع التجارة وهما لا يجد التاجر منه بدأ ألا ترى أن العبد المأذن يدعو المجاهدين الى طمامه ويهدى اليهم المطهوم ليجتمعوا عنده والمأذوزغير مالك لشيُّ من المال انما هو تاجر والمفاوض تاجر مالك لنصف المال فلا ن علك ذلك كان أولى وذكر حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عبد قبل ان أكاتب فقبل ذلك مني وحديث الأخرس بن حكيم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة عبد وقال أبو سعيد مولي أبي أسيد رضي الله عنه قال عرست وأنا عبد فدعوت رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فيهم ابو ذر رضي الله عنه وعنهم فأجابوني قال ( ولوكسا المفاوض رجلاتوبا أو وهب له دانة أو وهب له الفضة والذهب والامتعة والحبوب كايا لم يجز في حصة شريكه ) لانه تبرع وانما استحسن ذلك في الفاكهة واللحم والخبز واشباه ذلك مما يؤكل لانه اهدا، ذلك الى المجاهدين من صنيع التجار فأما في سائر الأموال الهبة ليس من صنيع التجار والرجع في معرفة الفرق بينهما الى العرف.قال (ولو اعار أحدهما دابة فركبها المستمير ثم اختلفا في الوضع الذي ركبها اليه وقد عطبت الدابة فانها صدقة في الاعارة الى ذلك الموضع وبريء المستمير من ضانها) لأن اقرار احدهما فيما هو مملوك لهما محكم المفاوضة كاقرارهما.قال ( ولو استعار أحدهما دامة ليركبها الى مكان معلوم فركبها شريكه فعطبت فهما ضامنان ) لان ركوب الدامة تتفاوت فيمه الناس وصاحبها انما رضي بركوب المستمير دون غيره فالآخر في ركوبها غاصب ضامن اذا هلكت. وقد بينا أن مابجب من الضمان على أحدهما بحكم النصب فالآخر مطالب به فان كان ركبها في حاجتهما فالضمان في مالهما لأن منفعة ركوبه ترجع اليهما فيما يجب من الضمان بسببه يكون في مالهما لان الغرم مقابل بالغنم ، وأن ركب في حاجة نفسه فهما ضامنان لما قانا الا أنهما أن أذناه من مال الشريك رجم الشريك على الراكب بنصيبه من ذلك لان منفعة الركوب حصات للراكب فكان قرار الضمان عليه بمنزلة غصب اغتصبه أو طعام اشتراه فأكله وقد أدى الثمن من شركتهما فبق الثمن دينا عليه \* قال ( واذا استعار أحدهما دانة ليحمل عليها طعاما له خاصة لرزقه الى مقام معلوم فحمل عليها شريكه مثل ذلك الى ذلك الحكان من شركتهما أو لخاصتهما فلا ضمان عليه)من قبل أن التقييد الذي ليس بمفيد لا يكون معتبرا والضرر على

الدابة لا يختلف بحمل ما عين من الطعام أومثله وفعل كلواحد منهما في الحمل كفعل صاحبه ثم المستعير لو حمل عليهاطعامامن شركتهما أو لغيرهما لم يضمن فكذلك شريكه ألا ترىأن رجلا لو استعار من رجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فبعث بالدابة مع وكيل له ليحمل عليها الطمام فحمل الوكيل طماما لنفسه أنه لا يضمنه فللمفاوضة أوجب من الوكالة وكذلك أحد التفاوضين اذا استعارها ليحمل علمها عدل زطى فحمل عليها شريكه مثل ذلك العدل لم يضمن و ولوحل علما طيالسة أوأ كسية كان ضامنا لاختلاف الجنس وللنفاوت في الضرر على الدابة. قال ( ولو حمل المستعير عليها ذلك ضمنه فيكذلك شريكه )الا أنه ان كان ذلك من تجارتهما فالضمان علمما لحصول المنفعة لهما . وان كانت بضاعة عند الذي حمل فالضمان عليهما لان الذي حمل عنه غاصب والآخر عنه كفيل ضامن ثم يرجع الشريك على الذي حمل ننصف ذلك اذا أديا من مال الشركة لانه لا منفعة له في هذا الحمل فلا يكون عليــه من قرار الضمان شيُّ . ولو استمارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها شريكه عشرة مخاتيم شعير من شركتهما لم يضمن لان هذا أخف على الدابة فلا يصير الحامل به مخـالفا في حتى صاحب الدانة سواءكان المستمير هو الذي حمله أو شريكه • وكذلك لو كانا شريكين شركة عنان فاستمارها أحدهما فالجواب في هذا كالجواب في الاول لآن وجوب الضمان باعتبار زيادة الضررعلي الدابة في الحمل ولم يوجد ذلك وان كان الاول استمارها ليحمل عليها حنطة رزقا لأهله فحمل عليها شريكه شميراً له خاصة كان ضامناً لانه مستممل لحا بغير اذن مالكها وبغير اذن شريكه المستمير فان المستميرين عند الاستمارة انه يستميرها لمنفعة نفسه لان ما أعده رزقا لاهله يكون ملكا له خاصة وذلك بعدم رضاه بأنتفاع الشريك بها فلهذا كان ضامناً . قال (واذا ادعى رجل أن أحد المتفاوضين باعه خادما فجحد ذلك المتفاوضان فلامدى أن يحلف المدعى عليه البيع على الثياب وشريكه على العلم ) لان كل واحد منهما لوأقر عا ادعاه المدعى كان اقراره ملزماً اياهما فاذا أنكر يستحلف كل واحد منهما لرجاء نكوله الا أن المدعى عليه البيع يستحلف على فعل نفسه فيكون يمينه على الثبات وصاحبه يستحلف على فعل الغير فيكون يميناً على العلم وأيهما نكل عن اليمين قضى بالجارية للمشترى بالثمن الذى ادعاه لان نكوله كاقراره واقرار أحدهما ملزم اياهما وكذلك لو ادعى توليـة أوشركة أو اجارة أو تسليم دين أو تسليم دار بالشفعة لان فيما هو من عمل

التجارة فعل أحدهما كفعلهما واقرار أحدهما ملزم للآخر فيحلف كل واحد منهما بدعوى المدعى فان ادعى شيئاً من ذلك علمهما جميعاً كان له أن يستحلف كل واحد منهما البتة لان كل واحدمنهما الآن يحلف على فعل نفسه فأيهما نكل عن الهين أمضي الامر علهما. وان ادعى على ذلك أحدهماوهو غائب كان له أن يستحلف الحاضر على عمله فان حلف ثم قدم الغائب كان له أن يستحلفه البتة كما لوكانا حاضرين وانكان المفاوض هو الذي ادعي على رجل شيئاً من ذلك وحلفه عليه ثم أرادشريكه أن محلفه أيضا لم يكن لهذلك والفرق من وجهين (أحدهما) أن المفاوض المدعى يكون نائباً عن صاحبه عنزلة الوكيل وبعدما استحلف بخصومة الوكيل لايستحلف مخصومة الموكل لان النيابة في الاستحلاف صحيح واذا كانت الدعوى عليهما فلا عكن أن بجعل المفاوض المدعى عليه نائباً عن صاحبه في الحلف لان النيابة لاتجرى في اليمين فلهذا كانللمدعي أن محاف الآخر (والثاني) أن الاشتغال بالاستحلاف فيما اذا كان مقيداً فأما اذا لم يكن مقيداً فلا يشتغل مه وانكانت الدعوى من المتفاوضين فاستحلف المدعى عليه بخصومة أحدهما فلا فائدة في استحلافه لخصومة الآخر لانه بعد ما حلف في حادثة لخصومة انسان لا يمتنع من اليمين في تلك الحادثة لخصومة الاخر فأما اذا كانت الدعوى عليهماوحلف أحدهما كان استحلاف الآخرمفيدا لان أحدهما قدلا سالى من الهين والآخر يمتنع من ذلك اذ الناس ينفاوتون في الجرأة على اليمين فلهـذا كان للمدعي أن يسـتحلف الآخر بعد ما حلف أحدهما لرجاء نكوله • قال (وان ادعى على أحد المتفاوضين جراحــة خطأ لها ارش واستحافه البتة فحلف له ثم أراد أن يستحلف شريكه لم يكن له ذلك ولا خصومة له معشريكه) لان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيما لزمه بسبب النجارة فأما ما يلزم بسبب ألجناية لا يكون الآخر كفيلا به ، ألا ترى أنه لو ثبتت الجناية بالبينة أو عمانة السبب لم يكن على الشريك شئ من موجبه ولا خصومة للمجنى عليه معه فذلك لا محلفه عليه لان الاستحلاف لرجاء النكول واقراره بالجنامة على شريكه باطل وكمذلك المهر والجعل في الخلع والصلح من جناية العمد اذا ادعاه على أحدهماوحلفه عليه ليس له أن كلف الآخر لما بينا . قال (وان ادعى على أحد المتفاوضين مالا من كفالة وحوله عليه فله أن يحلف شر يكه عليه أيضاً) في قول أبي حنيفة روني الله عنه وفي قول أبي يوسف ومجمد رحمهما الله ليس له ذلك وأصل المسئلة ان أحد المتفاوضين اذا كفل بمال فان ذلك يلزم شريكه في

قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وفي قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لا يلزم شريكه ه وجه قولهما ان الكفالة تبرع بدليل أنه لا يصح ممن ليس من أهــل التبرع كالمأذرن والمكاتب وأنه أذا حصل من المريض كان معتبراً من ثلاثة وكل وأحد منهما كفيل عن صاحبه فيما يلزمه بالتجارة دون التبرع . ألا ترى أن الهبة والصدقة من أحدهما لا تصحفي حق شريكه فكذلك الكفالة . ولا يحنيفه رحمه الله طريقان (أحدهما) أن الكفالة من مقتضيات المفاوضة فان كل واحد من المتفاوضين يكون كفيلا عن صاحبه كما يكون وكيلا عن صاحبه فيا يجب على أحدهما بالكفالة دين واجب عا هو من مقتضيات المفاوضة فيكون ملزماً شريكه كما لو توكل أحدهما عن انسان بشراء شي كان شريكه مطالباً شمنه ( والثاني ) أن الـكفالة تبرع في الابتداء ولكنها اذا صحت انقلبت مفاوضة ، ألا ترى أن الكفيل يرجع بما يؤدي على المكفول عنه اذا كفل بأمره وقد صحت الكفالة هنا والذي كفل صار مطالبا بالمال \* ولما صحت الكفالة القلبت مفاوضة وما توجب على أحدهما بمفاوضة مال بمال يطالب بها الشريك كالدين الواجب بالشراء بخلاف كفالة المديون والمكاتب والمأذون والمريض فيما زاد على الثلث فان ذلك غير صحيح أصلا فلا يكون مفاوضة وقد يجوز أن يكون تبرعا في الابتداء مفاوضة في الانتهاء كالهبة بشرط العوض فانه تبرع في الابتداء ثم اذا اتصل به القبض من الجاليين كان مفاوضة واذا ثبت أن كفالة أحدهما يلزم شريكه عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال ( يحلف الشريك على دعوى الكفالة بالمال لانه لو أقر مه لزمها جميعاً فاذا أنكر يستحلف عليه ) لا نه مطالب بالمال لو ثبتت الكفالة على شريكه بالبينة فيستحلف عليه اذا أنكر بخلاف المهر والارش لانهغير مطالب به واذا ثبت السبب على شريكه بالبينة فلا يستحلف عليه أيضاً وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله لو ثبتت الكفالة على شريكه بالبينة لم يكن هو مطالباً بالمال فلا يستحلف عليه أيضا ﴿قَالُ (وَانَ كانت الكفالة من أحدهما بالنفس لم يلزم شريكه ولا يستلحف على ذلك اذا انكره بالاتفاق لان الكفالة بالنفس ليست عال ولا تتحقق فيه معنى المفاوضة محال فحكمه مقتصر على من باشر سببه لان كفالة كل واحــد منها عن صــاحبه بالمال الذي يحتمل الشركة والكمفالة بالنفس لا تحتمل الشركة . قال(ولا تجوز المفاوضة بين المسلم والذي في قول أبي حنيفة ومحمد رحمها الله ) وقال أبو يوسف رحمه الله يجوز ذلك وهي مكروهة .

ووجه قوله ان كل واحـد منهما من أهل الوكالة والكفالة على الاطلاق فنصح المفاوضة بينهما كالمسلمين والذميين وهذا لان مقتضي المفاوضة والكفالة والوكالة فأنما تشترط أهلية كل واحد منهما في ذلك ثم كل واحد منهما مالك للتصرف ينفسه فكان كل واحد منهما من أهدل المفاوضة ألا ترى ان المفاوضة تصبح بين الذميين والمسلمين فكمذلك تصح بين المسلم والذمي ولا معتبر بتفاوتهما في التصرف من حيث أن المسلم لا يتصرف في الخمر والخنزير والذمي يتصرف في ذلك . وهذا لان الذمي الذي هو شريك المسلم مفاوضة لايتصر ف عندى في الحمر والخلزير ثم لامعتبر بالمساواة في التصرف ألا ترى أن المفاوضة تصمح بين الكتابي والمجوسي والمجوسي يتصرف في الموقوذة لانه يمتقدفيها المالية والكمتابي لايفعل وكذلك المفاوضة تصح بين حنني المذهبوشافيي المذهبوان كانالحنني يتصرف في المثاث النبيذ لانه يعتقد فيه المالية وشافعي المذهب يتصرف في متروك التسمية عمدا لانه يعتقد فيها المالية .ثم هذا التفاوت لايمنع صحة المفاوضة بإنهما فكذلك المسلم والذى وهما يقولان مبني المفاوضة على المساواة ولا مساواة بين المسلم والذمي في التصرف ولا في محل التصرف وهو المال فان الحمر والخنزيرمال متقوم في حق أهل الذمــة يجوز تصرفهم فيها بيعاً وشراء وسلما في الحمر وهي ليست بمال في حق المسلم فتنعدم المساواة بينهماوبدون المساواة لاتكون الشركة مفاوضة ، ألاترى أن الفاوضة لاتصح بين الحر والعبد لانعدام المساواة بينهما قال قوله بأنه لا يتصرف في الخر والخلزير اذا كان مفاوضاً للمسلم قانا المعنى الذي لأجله كان ينف في تصرفه في الخمر والخاذير اذا كان مفاوضًا للمسلم هو اعتقاد المالية والتقوم فيه وذلك لاينعدم بالمفاودة مع المسلم فلا بد من القول بنفوذ التصرف عليه وهذا بخلاف المفاوصة بين الكتابي والمجوسي لان من يجمل الموقوذة مالا متقوما في حقهم لا يفصل بين الكتابي والمجوسي فيتحقق المساواة بينهما في التصرف ﴿ فَانْ قِيلَ ﴾ لا يتحقق المساواة فان الكتابي بؤاجر نفسه للذبح والتضعية والمجوسي لايؤاجر نفسه لذلك لاز ذبيعته لاتحل ﴿ قَلْنَا ﴾ لا كَذَلَكُ بَلَ كُلُ وَاحْدُ مَنْهُمَا أَنْ يَتَقِبَلُ ذَلَكُ الْعَمْلُ عَلَى أَنْ يَقْيَمُهُ يَنْفُسُهُ أو بنائبة واجارة المجوسي نفســـه للذبح صحيح يستوجب به الأجر وان كان لاتحل ذبيحته فأما بين الحنه في والشافعي تتحقق المساواة لان الدلالة قامت على أز متروك التسمية عمداً ليس بمال متقوم ولا يجوز التصرف فيـه من الحنني والشافعي جميعاً لثبوت ولاية الالزام

بالحاجة له والدليل فيتحقق المساواة بينهما في المال والتصرف وانما كرهه أبو يوسف رحمه الله لان في المفاوضة الوكالة ويكره للمسلم توكيل الذمي بالتصرف له . قال ( ولا تجوز المفاوسة بين الحر والعبد ولا بين العبدين ولا بين الحر والمكاتب ولا بين المكاتبين ولا بين الصبيين وان أذن لهما أبوهما) لأن مبنى المفاوضة على الكفالة فان كل واحد من المتفاوضين يكون كفيلا عن صاحبه والعبد والمكاتب والصي لبسوا من أهل الكفالة فلهذا لابجوز المفاوضة بينهما لان كل واحد منهما غير مالك للتصرف بنفسه فان العبد يحجر عليه مولاه والصي يحجر عليه وليه والكاتب يعجز فيرد في الرق والقصود من المفاوضة التصرف والاسترباح فاذالم يكن كل واحد منهما مالكا للتصرف ينفسه لاتجوز المفاوضة بينهما ثم تكون الشركة بينهما عنانا في هذه المواضع لانهما أهل الشركة وانما فسدت المفاوضة خاصة فيبق العنان وقد بينا ان العنان قد يكون عاما وقد يكون خاصاً . قال(وان تفاوض الذميان جاز ذلك وان كان أحدهما نصرانيا والآخر مجوسياً) لان المساواة بينهما في الملك والتصرف تتحقق وكل واحدمنهمامن أهل الوكالة والكفالة فصحت المفاوضة بينهما والروان شارك المسلم المرتد شركة عنان أو مفاوضة فهو موقوف عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ان قتل على ردته أولحق بدار الحرب بطل وان أسلم جاز لان من أصله ان التصرفات تتوقف بالردة على أن ينفذ بالاسلام أو تبطل اذا قتل أو لحق بدار الحرب والشركة من جملة تصرفاته فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله شركة العنان منه صحيحة لان من أصلعها أن تصرف المرتد بعد ردته قبل لحاقه مدار الحرب نافذ فان قتل أو لحق مدار الحرب انقطمت الشركة لان في القتل موتاً ولحوقه بدار الحرب كموته والموت مبطل للشركة وأما المفاوضة فعلى ماقال أبو حنيفة رحمه الله لايرد به توقف أصل الشركة عندهما بل المراد توقف صحة المفاوضة فأما أصل الشركة صحيح عندهما وانما توقف صفة المفاوضة عندمحمد رحمه الله لان المرتد عنده في التصرفات كالمريض وكفالة المريض مرض الموت معتبرة من ثلثه ولا يكون المرتدمن أهل الكفالة المطلقة إلا أن يسلم فلهذا توقف صفة المفاوضة على اسلامه وعلى أصل أبي بوسف الكفالة وان كانت تصح من المرتد لانه عنزلة الصحيح في التصرف الاان نفسه توقف بين أن تسلم له بالاسلام أو يتلف عليه اذا أصر على الردة فيكون في معنى المكاتب من هذا الوجه والمكاتب ليسمن أهل المفاوضة فلهذا توقف المفاوضة منه . قال (وانشارك

المسلم المرتدة شركة عنان أو شركة مفاوضة جازت شركة العنان ولم تجز شركة المفاوضة إلا أن يسلم لان تصرف المرتدة نافذ فان المال باق على ملكها لان نفسها لم تتوقف بالردة حتى لاتقبل فكذلك في مالها الا انها كافرة فهي كالذمية ومن أصل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ان المفاوضة لاتصح بين المسلمة والذمية وتصح شركة العنان وهي مكروهة فكذلك في حق المرتدة قال (وينبغي في قياس قول أبي يوسف أن تـ كون المفاوضة جائزة مع الـ كراهة) لانه بجوز المفاوضة بين المسلمة والذمية فكذلك بين المسلمة والمرتدة وذكر عيسى بن أبان عن أبي يوسف رحمهما الله ان مفاوضتهما تتوقف كما تتوقف مفاوضة المرتد مع المسلم لانها وانكانت لاتقبل فانها تســترق واذا ألحقت بدار الحرب فنفسها موقوفة من هــذا الوجه فلهذا تتوقف مفاوضتهما . قال (ولأحد المتفاوضين أن يكاتب عبداً من تجارتهما) لان المفاوضة في حق شريكه أعم تصرفا من الوصى في حق اليتيم وللوصى أن يكاتب فللمفاوض ذلك بطريق الاولى وبيان هذا أن إقرار أحد المتفاوضين صحيح في حق شريكه وإقرار الوصى بالدين على اليتيم غير صحيح ثم الكتابة من عقود الا كتساب وهو أنف من البيع لأن البيع يزيل الملك بنفسه والكتابة لا تزيل الملك قبل الاداء وكل واحد من المتفاوضين بمنزلة صاحبه في اكتساب المال وان كانت الكتابة من التاجر الذي لا يملك شيئاً من العبد وهو الأب والوصى صحيحة فصحتها من الناجر الذي يملك نصف العبد وهو المفاوض أولى واذا ثبت ان لأحدهما أن يكاتب فله أن يأذن لعبده في التجارة بطريق الاولى فان كل واحدمنهما فك الحجر والكتابة لازمة والاذن في التجارة ليس بلازم ولهذا كان للمأذون أن يأذن لعبده في التجارة وليس له أن يكاتب والاذن في التجارة من صنيع النجارة ومما يقصد به تحصيل المال وكل واحد من المتفاوضين في ذلك يقدوم مقام صاحبه . قال (وليس لأحد المتفاوضين أن يمتق عبداً بمال أو بغير مال)لان ذلك تبرع أما العتق بغير مال فلا اشكال فيه وكذلك العتق عمال لان ذلك يتعجل زوال الملك عن العبد في الحال والمآل في ذمة مفلسة لايدري أيقدر على الاداء أولايقدر فلم يكن ذلك من عقود الاكتساب فلهذا لاعلك المفاوض في نصيب صاحبه وكذلك لايز وج عبداً من تركتها لانه ليس في تزويج العبد تحصيل المال بل فيه تعييب رقبته من حيث الاشتغال بالمهر والنفقة فلايملك أحدهما في نصيب شريكه بدون اذنه وله أن يزوج الامة لان تزويج الامة من عقود

الاكتساب فانه يكتسب به المهر وتسقط نفقتها عن نفسه ولهذا علك الأب والوصى تزويج أمة اليتيم ولا يملكان تزويج عبد اليتيم .قال (وليس لشريك العنان أن يكاتب لان كل واحد منهما وكيل صاحبه في النجارة والكتابة لبست من التجارة) وما يكون معتاداً بين التجار والسكمتابة ليست من هذه الجلة وكذلك لا يملك أحدهما تزويج الاسة فى قول أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله وفي قول أبى يوسف رحمه الله علك ذلك وقد بيناهذا في كتاب النكاح . قال ( واذا كان للمتفاوضين عبد تاجر فادانه أحدهما دينا من تجارتهما لم يلزمه من ذلك شئ الان فعل أحدهما في الادانة كفعلهما ولان مالية العبدمن شركتهما وما اداناه أو احدهما فهو من شركتهما أيضاً فلا فائدة في الايجاب في ذمته فلايشتغل بما لا يفيده شرعا (وكذلك في شركة العنان في البيع والشراء كل واحدمنهما وكيل صاحبه في البيع بالنقد والنسيئة) والادانة بيم بالنسيئة ولا فائدة في ايجاب ذلك في ذمته متعلقا بماليته لان ماليته من شركتهما أما اذا كانا شريكين في عبد لها خاصة فاذن لها في التجارة ثم ادانه كل واحد منهما ديناً فانه يلزمه نصف دين كل وإحد منهما في حصة الآخر لان كل واحدمنهما من حصة صاحبه كالاجنبي حتى لا يملك التصرف فيه فما ادانه كل واحد منهما نصفه في ملكه والمولى لا يستوجب على مملوكه ديناً ونصفه في ملك شريكه وهو يستوجب الدين فيه لكونه مقيداً فأنه في ذلك النصف كاجنبي آخر ويجمل كل نصف من العبد كعبد على حدة (ومن ادان عبده وعبد غيره يثبت من دينه ما يخص عبد غيره دون ما يخص عبده) قال ( وأن كان المبد التاجر بين المتفاوضين فباعه أحدهما ثوبا من ميراث ورثه لزمه نصف ذلك الدين في نصيب الآخر) لان ما ادانه ليس من شركتهما وفيما ليس من شركتهما كل واحد منهما من صاحبه كالاجنبي . قال ( ولو كان العبدميراثا لاحدهما فأذن له الآخر في البيع والشراء لم يجز) لان العبد ليس من شركتهما فاذن صاحبه له في التجارة كاذن أجنى آخر فان أذن له مولاه ثم ادانه الآخر ديناً من ميرائه خاصة لزمه ذلك كما لوادانه أجنبي آخر لان ما ادانه ليس من شركتهما وان اداناه من التجارة لزمه نصف ذلك لان فعل أحدهما في الادانة من مال التجارة كفعلهما فلا يجب عليه نصيب الاذن لانه ملكه ولا يستوجب المولى الدين على عبده ويلزمه نصيب الآخر لانه أجنى عن ماليته . قال (واذا استأجر أحد المتفاوضين أجيراً في تجارتهما أو دابة أو شيئاً من الاشياء فللمؤجر أن يأخذ بالاجر

أيهما شاء) لان الاجارة من عقود التجارة وكل واحدمنهما كفيل عن صاحبه بمايلزمه بالتجارة وكذلك ان استأجره لحاجة نفسه أو استأجر ابلا لحج الى مكة فحج عليها فللمكرى أن يأخذ بهأيهما شاء ان شاء المستأجر بالنزامه بالعقد وان شاء شريكه بكفالتـــه عنه الا أن شريكه اذا أدى ذلك من خالص ماله يرجع به عليه لانه أدى ما كفل عنه بأمره واذأدى من مال الشركة يرجع عليه بنصيبه من المؤدى وهو النصف وأما في شركة العنان فلا يو اخذ به غير الذي استاجره لانه هو الملتزم بالعقد وصاحبه ليس بكنفيل عنه فان شركة العنان لا تتضمن الكفالة (وانأدى العاقد من مال الشركة رجع شريكه بنصف ذلك عليه اذا كان استأجره لخاصة نفسه وان كان استأجره لتجارتهما وأدى الاجر من خالص ماله رجع على شريكه بنصفه ) لانه وكيل عن صاحبه في هذا الاستئجار وقد أدى الاجرمن مال نفسه ولوكانت الشركة بينهما في شئ خاص شركة ملك لم يرجع على صاحبه بشئ مما أدى لانه ايس بوكيل عن صاحبه في هذا الاستنجار .قال (ولو أجرأحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما كان للآخر أن يأخذ الاجر) لان كل واحد منهما قائم مقام صاحبه فيما بجب لهما بالتجارة وفمل أحدهما كفعل صاحبه وللمستأجر أن يأخذه بتسليم العبــد لان التسليم مضمون على الآخر والاخر مطالب عنه بكفالته عا ياتزمه بالتجارةوان أجر أحدهما عبداً له خاصة من الميراث لم يكن للآخر أن يأخذ الأجر لأنه بدل ما ليس من شركتهما ألا ترى أنه لو باع هذا العبد لم يكن للآخر أن يأخذ الثمن وحكم المنفعة حكم العين ولم يكن المستأجر أن يأخذه بتسليم العبد لما بينا أن فيما ليس من شركتهما كل واحد من صاحبه كالاجنبي ولا تفسد المفاوضة وان كان الاجر دراهم أو دنانير حتى يقبضها لانأحدهما انما فضل صاحبه بملك دين والدين لا يصلح أن يكون رأس مال فى الشركة فاذا قبضهافسدت المفاوضة لانه اختص بملك مال يصاح أن يكون رأس مال في الشركة وذلك بعدم المساواة وكذلك كل شئ مما هوله خاصة باعه فليس لشريكه أن يطالب به ولا تفسد المفاوضة ما لم يقبض الثمن فاذا قبض وكاذمن النقود فسدت المفاوضة لما قلنا . قال ( ولاحد المتفاوضين أن يشارك رجلا شركة عنان ببعض مال الشركة فيجوز عليــه وعلى شريكه كان باذنه أو بنير اذنه) وان شاركه شركة المفاوضة باذن شريكه فهو جائز عليهما كما لو فعلا ذلك وان 

الفصل ويستوى ان كان الذي شاركه أباه أو النه أو أجنبياً عنه لان حكم الشركة واحد فلا يمكن النهمة فيه بسبب القرابة (وذكر) الحسن عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما انأحد شريكي العنان اذا شارك انسانا آخر شركة المفاوضة فانكان ذلك محضر من شريكه تصح مفاوضته وتبطل به شركته مع الاول وان كان بغير محضر من شريكه لم تصح مفاوضته لان مباشرته المفاوضةمع الثاني نقصمنه لشركة المنان معالاول فان المساواة بينهما لاتتحقق الا به وتقص أحد الشريكين الشركة بمحضر من صاحبه صحيح وبنير محضر منه باطل • قال (واذا أجر أحدالمتفاوضين نفسه لحفظ شي أو خياطة ثوب أو عمل معلوم بأجروا كتسب بهذا الطريق فهو بينهما لانه آنما يستوجب الأجر لتقبل ذلك العمل وهو صحيح منــه في حق صاحبه ) فما يكتسب به يكون بينهما ويجعل فعل أحدهما فيه كفعلهما مخلاف ما اذا أجر نفسه للخدمة لان البدل هناك يستوجبه بتسلم النفس ونفسه ليست من شركتهما فهو نمنزلة مالو أجر عبداً له ميراثاً، وأما شريك العنان اذا اكتسب بتقبل العمل وليس ذلك من شركتها فانه يكون له خاصة ولانه وكيل صاحب في التصرف في مال الشركة وتقبل هذا العمل ليس بتصرف منه في مال الشركة وكان شريكه في ذلك كأجنبي آخر قال ( ولأحد المتفاوضين أن يرهن عبداً من مال المفاوضة مدىن من مال المفاوضة ومدين عليه خاصة من مهر أو غيره يغير اذن شريكه ) لأن المقصود من الرهن قضاء الدين فان موجب الرهن ثبوت بد الاستيفاء للمرتهن وله أن يوفي من مال الشركة هذا الدين وكذلك يرهن به الا أنه اذاهلك الرهن حتى صار المرتهن مستوفيا للدىن فان كان الدين من شركتهما فلا ضمان عليه وان كان الدين عليه خاصة يرجع شريكه عليه بنصف ذلك لا نه قضى دينا عليه من مال مشترك وان كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فلا ضان عليه في الزيادة الان الزيادة على قدر الدين امانة في مد الرتهن فان لأحد المتفاوضين أن بودع ولان الأب لو رهن بدين الولد عينا قيمته أكثر من الدين لم يكن ضامناً للزيادة وكذلك المفاوض وان رهن عبداً له خاصة مدين من الفاوضة وقيمته مثل الدين فهلك فهو بما فيه وبرجع بنصف على شريكه لانه صار قاضياً دين المفاوضة بخالص ملكه وهو في نصيب صاحبه وكيل عنه فيرجع عليه بما أدى من دينه من خالص ملكه . قال (وانكان الدين من تجارتهما على رجل فارتهن أحدهما به رهنا جاز) سواء كان هو الذي ولى المبايعة أو

صاحبه لان كل واحد منهما قائم مقام صاحبه فى استيفاء الدين الواجب بالتجارة وكذلك في الارتهان به وأما في شركة العنان فلا يجوز لأحدهما أن يرهن شيئاً من الشركة بدين عليه خاصة الا برضا صاحب كما ليس له أن يوفي ذلك الدين من مال الشركة لان كل واحد منهما وكيل صاحبه في التجارة في ذلك المال له في لا صرفه الى حاجة نفسه. قال (ولا يجوز ان يرتهن رهنا بدين لهما من الشركة على رجل الا أن يكون هو الذي ولى المبايمة أو يأمر من ولها منهما) اعتبارا للارتهان بالاستيفاء وليس له حق المطالبة بالاستيفاء لما وليه صاحبه الا باذنه فكذلك الارتهان وهذا لان الاستيفاء من حقوق العقد فيكون الى العاقد وكيلا كان أو مالكا . قال ( ولا يجوز لأحدها أن يرتهن رهنابدين ولياه جيما)لان فها وجب بعقد صاحبه هو لاعملك الاستيفاء فلا يصح ارتهانه به ولو جاز في نصيبه كان مشاعاً والشيوع يمنع صحة الرهن فان فعل وهلك الرهن وقيمته مثل الدين ذهب نصف الدين وضبن نصف الرهن في ماله خاصة لان الفاسد من الرهن معتبر بالجائز في حكم الضمان فكما أن المقبوض بحكم الرهن الجائز يكون مضمونا بقدر الدين فكذلك المقبوض يحكم الرهن الفاسد (وطعن) عيسي رحمه الله في هذه المسألة وقال الصحيح ان يذهب نصف الدين ولا يضمن شيئاً آخر لانه في نصيب صاحبه أجنى وضمان الرهن ينبني على يد الاستيفاء فاذا لم تثبت له بد الاستيفاء في نصيب صاحبه لايثبت الضمان في ذلك النصف كن ارتهن مدن لرجل على آخر أن يكون هوعدلا فيه أن أجازه صاحب الدين ضمنهوان لم بجزه فلا ثئ عليه فهلك الرهن في بده قبل أن بجيزه صاحب الدين لم يضمن القابض شيئاً وما ذكره في الكتاب أصح لأنه قبض الرهن هنا على جهة استيفاء الدين فلا يكون صاحبه راضياً بالتسايم اليه بدون هذه الجهة وفي مسئلة العدل بشرط انه لم يخبر صاحبه فلا شئ عليه وباعتبار هــذا الشرط يتحقق رضا صاحب الرهن نقبضه لاعلى وجه الاستيفاء فلهـذا لايضمن شيئاً ثم يكون للآخر أن يطالب المديون خصيبه من الدين لانه لم يصر نصيبه من الدن مستوفى مهلاك الرهن . قال ( واقرار أحد المتفاوضين بالرهن والارتهان جاز كما يصح اقراره بالايفاء والاستيفاء) لان كل واحمد منهما قائم مقام صاحب في ذلك ومن ملك مباشرة الشئ بالاقرار به لانتفاء التهمة فان أقر بذلك بعد التصرف أوموت أحدهمالم بجزاقراره على صاحبه لان الشركة قد انقطعت ينهما وقيامه مقام صاحبه في الاقرار كان بحكم

الشركة فلا يبتى بعد انقطاع الشركة بينهما . قال ( ويجوز اقرار شريك العنان بالارتهان فيما تولاه عليه وعلى شريكه)لان حق القبض اليـه فيما تولى سببه فكما يجوز اقراره بالاستيفاء في نصيبه ونصيب صاحب فكذلك اقراره بالارتهان وفيما وليه صاحبه ولا بجوز اقراره بالاستيفاء في نصيب صاحبه ويجوز في نصيبه استحسا ناً لانالموكلاذا اقبض الثمن بتسلم المشترى اليه صح قبضه استحسانا وكذلك اقراره بالاستيفاء حقيقة أو بالارتهان يكون صيحاً في نصيبه دون نصيب صاحبه . قال ( وما غصبه المفاوض أو استهلكه أو عقد دانة أو احرق ثوبا فلصاحبه أن يضمن أيهما شاء ) وقد بينا هذا الا أن حاصل الضمان يكون على الفاعل خاصة حتى لو أدى الآخر من مال الشركة رجع عليه بنصفه الأأن هذا الفمل لم يكن هو فيه قائمًا مقام شريكه ولا مأ ذونا له من جهته فيه فان الغصب ليس تتجارة و بثبوت الملك في المفصوب يتحقق شرط تقرر الضمان فأما الواجب ضمان الفعل فيكون على الفاعل خاصة واذا أدى غيره عنه محكم الكفالة رجع عليه بخلاف الشراء الفاسد فان الضمان الواجب به ضمان العقد والفاسد من العقد معتبر بالجائز فكما ان مايجب بالصحيح من التجارة يكون عليهما واذا أداه أخدها من مال الشركة لم يرجع به على صاحبه فكذلك مايجب بالشراء الفاسد. قال ( ولو كان عند أحدهما وديعة فعمل بها أوكانت مضار بة فخالف فيها كان الريح لها) لان حصول الربح بطريق التجارة وفعل أحدهما فيه كفعلهما ولصاحبه أن يضمن أيهما شاء لمعنى الكفالة بينهما كافي ضمان الغصب والاستهلاك . قال (واذا غصب شريك العنان شيئاً أو استهلىكه لم يؤخذ به صاحبه ) لان على صاحبه ليس بكفيل عنه وان اشترى شيئاً شراء فاسدآ فهلك عنــده ضمنه ورجع على صاحبــه بنصفه لانه وكيل صاحبه بالشراء وما يجب على الوكيل بالشراء الفاسد والصحيح يستوجب الرجوع به علىصاحبه لانه عامل له بأمره فان مطلق التوكيل يتناول الجائز والفاسد من التصرف قال (ولو كفل أحد المتفاوضين عن رجل عمر أو بارش جناية فهو عنزلة كفالته بدين آخر لايؤاخذ بهشريكه)في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وفي قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يؤاخذنه لان الواجب على المفاوض بسبب الكفالة لابسبب النكاح والجناية والارش والمهر في حقهما كسائر الديون بخلاف المهر والارش الواجب على أحد المتفاوضين فان وجوب ذلك بسبب النكاح والجناية والشريك غير متحمل فيه مايجب لهذا السبب ولهذا لايؤاخذ واحد من المتفاوضين

نفقة امرأة شريكه ولا متعتها ولا ينفقة يفرضها الحاكم عليمه لذوي ارحامه لان وجوب ذلك بسبب لا يحتمل الشركة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيما يجب باعتبار سبب محتمل الشركة. قال ( وان أتر أحد التفاوضين مدين عليــه لا. رأته غير المهر من شراء أو قرض لم يلزم شريكه منه شئ ) في قول أبي حنيفة رحمه الله ويازم المفاوض القرخاصة وكذلك اقراره لكل من لاتجوز شهادته له من آبائه وأولاده وعبيده ومكاتبيه في قول أبي حنيفة رحمه الله . وقال أبو بوسف ومحمد رحمة الله عليهما اقراره لهؤلاء جائز علمهما ماخلا عبده ومكاتبه وأصل المسألة في الوكيل بالبيع أن عند أبي حنيفة رحمه الله لا يبيع بمطلق الوكالة من واحد من هؤلاء وعندهما يجوز بيمه من هؤلاء الا من عبده ومكاتب فن أصلهما ان الاملاك بينهما متباينة فيكون لكل واحدمتهما ولاية ايجاب الحق لصاحبه في ملك الغير عند تسليط من له الحق كما في حق الاجانب ولا يكون منهما في ذلك باعتبار ماينهما من القرابة بخلاف العبد فكتبه ملك هؤلاء وللمولى حق الكسب في ملك المكاتب فلا يكون متهما في حق نفسه فكذلك في حق مكاتبه وعبده ومخلاف الشهادة فان التسليط ممن له الحق غير موجود هناك اذا ثبت هذا في التوكيل فكذلك في الاقرار أوكلواحد من المتفاوضين يوجب الحق للمقر له في مال صاحبه بتسليطه فامرأته وأبوه في ذلك كأجنى آخر وأبو حنيفة رحمه الله يقول هو متهم في حق هؤلاء بدليل ان شمهادته لهم لا تصح وحِبة للحكم والانسان انما يملك الحق للغير في مال الغير عنــه تسليطه بصفة الامانة فلا علك في حق هؤلاء لتكن تهمة الميل اليهم كما في حق العبد والمكاتب ولكن هذه النهمة في نفوذ اقرار المفاوض على شريكه لا في نفوذ اقراره على نفسه فلهذا لزمالمال المقر خاصة . قال (وكذلك لو أقر لامرأنه وهي بائنة معتدة منه) وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله ا بجوز اتراره لها في حق شريكه وأصله في الشهادة فانه اذا شهد للمباينة وهي تعتد منه قبلت الشهادة في رواية الحسن رحمه الله لانقطاع السبب المكن التهمة وهو النكاح كما بعد انقضاء العدة وفي ظاهر الرواية لا تقبل شهادته لهالان العدة حق من حقوق النكاح فبقاؤها كبقاء أصل النكاح ألا ترى ان في نكاح أخها وأربع سواها جعلت هذه العدة كالنكاح (وكذلك) في استحقاق النفقة والسكني ووقوع طلاقه عليها فكذلك في المنع من قبول شهادته لها وفي امتناع صحة اقراره لها في حتى الشريك. قال ( ولو كانالنــكاح فاســداً وقد

دخــل بها فان أقر لهما بمهرها لم يازم شريكه لان وجوب المهر بسبب لا يحتمل الشركة فاسداً كان النكاح أو صحيحاً) وان أقر لحابدين غير المهر لزمهما جيماً لان هذه العدة ليست من حقوق النكاح ولكنها تجب لاشتغال الرحم بالماء ألا ترى أنها لا تستحق النفقة والسكني باعتبارها وانه لايقع عليم اطلاقه (وكذلك)لو أعتق أم ولده ثم أقر لها بدين لزمهما جيماً وان كانت في عدته لان هذه العدة ليست من حقوق النكاح ألا ترى أنها لاتستحق النفقة والسكني باعتباره وكذلك لا تمنع من الخروج والسوق في هذه العدة بخلاف عدة النكاحوانه لابقع عليها طلاقه وللمولى أن يتزوج أربعا سواها في هذهالعدة بخلاف عـدة النكاح فلهذا كانت كالاجنبية في حكم الشهادة والاقرار لها حتى يثبت المقر به في حقهما وبجوز اقراره عليهما جميعاً لام امرأته وولدها من غير اعتبار الاقرار بالشهادة . قال ( ولا يجوز اقرار المرأة المفاوضة بالدين لزوجها على شريكها كما لا يجوز شــهاداتها له ) ويجوز اقرارها بالدين لانوي زوجها وولده من غيرها عليها وعلى شريكها كما بجوز شهادتها . قال ( واذا اعتق أحد المتفاوضين عبداً من شركتهما فالقول فيــه كالقول في غير المفاوض ) لان العتق ليس مما تقتضيه المفاوضة وقد بينا حكم اعتاق أحد الشريكين العبد المسترك في كتاب العتاق . قال (واذا افترق المتفاوضان ثم قال أحدهما كنت كاتبت هذا العبد في الشركة لم يصدق على ذلك ) لانه أقر على صاحبه بما لا يملك انشاءه في الحال وصحة اقرار المقر في حق الغير باعتبار ملكه للانشاء ولكن اقراره في نصيب نفسه صحيح فيكون ذلك كانشاء مكاتبته وليس لشريكه أن يرده لدفع الضرر عن نفسه بعد ما يحلف على علمه لانه لو أقر بما أقر به على شريكه صار العبد كله مكاتباً فاذا أنكر يستحلف عليه ولكن الاستحلاف على فعمل النير يكون على العلم فيحلف بالله ما يعملم انه كاتب في المفاوضة وكذلك از أقر أنه اعتقه في الشركة معناه ان اقراره يصمح في نصيب نفسه خاصة ولا يشتغل باستحلاف الآخر هنا لانه لو انشأ العتق في حال بقاء الشركة لم ينفذ في نصيب شريكه فكذلك اذا أقر به بعد الافتراق بخلاف الكتابة . قال ( فان تفرقا وأشهد كل واحدمنهما على صاحبه بالبراءة من كل شركة ثم قال أحدهما قد كنت أعتقت هـ ذا العبد في الشركة وقد دخل نصف قيمته فيما ترتب اليك مرة فصدقه الآخر في عتقه وقال كنت اخترت استسقاء العبد فالقول قول الذي لم يعتق) لان الخيار اليه في تعيين محل حقه فلا يملك المقر

ابطال هذا الحق عليه ولان مالية نصف العبد عرفناه حقاً لهوالمقريريد اسقاطحقه بما ذكر فلا يقبل قوله الا بحجة وعلى المنكر اليمين فاذا حلف كان له أن يستستى العبد في قول الى حنيفة رحمـه الله ولا شئ له على الشريك لاقراره انه باختيار الاستسقاء وذلك موجب براءة المعتق عن الضمان بالبراءة ، قال ( فان قال قد كنت اخترت ضمانك فقد برئ من الضمان بالبراءة) لأنه حقه تقرر في ذمته يزعمه وبرئ العبد من ذلكوقد صار مبر أا شريكه بالاشمهاد على البراءة من كل شركة وان قال ما كنت اخترت شيئاً فأنا على خيارى كان القول قوله لان الخياركان ثابتاً له والاختيار حادث من قبله فاذا أنكره كان القول قوله ولكن له أن يستسقى العبد وليس له أن يضمن الشريك لاجل البراءة فانه لو تقرر ضمان نصيبه في ذمت باختياره تضمينه سقط ذلك بالاشهاد على البراءة فقيل تقرر الضمان لان يستفيد البراءة منه بالاشهاد على البراءة أولى واذا سقط حقه في تضمينه تمين في استسقاء العبد كما لو أعتقه برضاه وان أقام المقر البينة انه قدكان اختار ضمانه جعل الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فيبرأ هو من ذلك ولا شئ على العبد وان قال الشريك لم يعتقه الا بعد الفرقة كان القول قوله أيضاً لان الاعتاق حادث فيحال به على أقرب الاوقات ولا يصدق المقر في الاسناد الا بحجة فان أقام المعتق البينة انه أعتقه في المفاوضة وضمن له نصف قيمته وأقام الآخر البينة انه أعتقه بعد الفرقة واختار سقاية العبد فالبينة بينة المعتق وبرئ هو والعبد من نصف قيمته لانه أثبت بينته بسبق التاريخ في الاعتاق وأبتي مالزمــه من الضمان به والتشريك ببينه يبغي ذلك والبينات الاثبات فيترجح بزيادة الاثبات قال (ولوأقر أحدهما انه كاتب عبداً على الف درهم في الشركة وقبضها منه ومات العبد فقد دخـل فيما برئت اليك منه وقال ( الآخر بل كاتبته بعد الفرقة فالقول قول الذي لم يكاتب) لان المكاتب يدعى سبق التاريخ في عقده فلا يصدق الا محجة والقول قول المنكر مع عينه على علمه فاذا حلف يأخذ نصف الالف من المقر لانه أخذه من كسب العبد وقد كان مشتركا بينهما بمد الفرقة وانكان العبدمات وترك مالاكشرآ فقال المكاتب كاتبته بعد الفرقة وأنا وارثه وقال الاخركاتبته في المفاوضة ونحن وارثاه جميعاً ولم يرد المكاتب شيئاً بعد فالقول قول الذي لم يكاتب لان ملكه في نصف المكاتب كان ظاهراً وذلك يوجب الملك له في نصف الكسب فالشريك بما قال يدعى بملك ذلك عليه فعليه البينة وهو منكر ذلك فالقول قول

الذي لم يكاتب مع يمينه فاذا حلف كان مكاتباً بينهماوقد مات فيأخذ ان المكاتبة من تركته والباقي ميراث قال لان ولاءه لهما . قال ( ولو مات المتفاوضان واقتسم الورثة جميع هاتركا ثم وجدوا مالا كثيراً فقال أحد الفرنقين كان هذا في قسمنا لم يصدقوا على ذلك الا ببينة ) لابهم تصادقوا على أن هذا المال كان مشتركا في الاصل فدعوى أحدالفريقين للاختصاص به بعد ذلك لانقبل فيحق الآخر الا بحجة وعلى الفريق الآخر الممين فاذا حلفو اكان بينهما نصفين وان كان في أمديهم صدقوا ان كانواقد أشهدوا بالبراءة لان سبب اختصاصهم عا في أيديهم قد ظهر وهو الاشهاد بالبراءة العامة وانكانوا لم يشهدوا بالبراءة فهو بينهم جميعا بمد مايحلف الآخرون ما دخل هذا في قسم هؤلاء لانا عرفناه مشتركا في الاصل فانما يستحق ذو اليد باعتبار يده مالم نعلم فيه حقا لغير ه فأما اذا كان معاوما فلا يستحق باعتباريده بل بالاشهاد على البراءة وذلك غيرموجود وهذا لان دعوى البمض فيما في بد الغير كدعوى الدين في ذمته وبعد الاشهاد على البراءة المطلقة لا تسمع منه دعوى مافي ذمته مطلقاً فكذلك لانسمعمنه دعوى ما في يده بخلاف ماقبل الاشهاد على البراءة ، قال (ولو كان في بد أحد الفريقين مال فقالوا هذا لايبنا تبل المفاوضة لم يصدقو اعلى ذلك) لانهم قائمون مقام مورثهم ولو ادعى المورث ذلك ف حياته لم يسمع ذلك منه وكان ما في مده بينه وبين صاحبه نصفين كما هو مقتضى المفاوضة فكذلك دعوي الورثة بمده فان كانواقد أشهدوابالبراءة مماكان في الشركة ثم أقروا بهذا وللفريق الآخرنصفه لان الاقرار حجة في حق المقر وقد زعموا انهذا مالم يتناوله البراءة لانه لم يكن من الشركة وكان حكم هذا المال بعد الاشهاد على البراءة كما قبله وان كانت البراءة مماكان في الشركة وغير دفلاحق لهم فيه لانه دخل في البراءة بهذا اللفظ سواء كان من شركتهما إ أو من غير شركتهما. قال (وكل ما اشتري أحدالمتفاوضين من التجارة وغيرها فهو بينه وبين شريكه) الا اني أستحسن في كسوته وكسوة عياله وقوتهم من الطعام والادام أن يكون له خاصة دون شريكه لان مقتضي المفاوضة المساواة وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه في التصرف وكانشراء أحدهم كشرائهما جميماً والقياس في الطعام والكسوة والادام كذلك فانشراء ذلك منءتمود النجارة ولكنه استحسنه فقال هذا مستثني من قضية المفاوضة لان كل واحد منهما حين شارك صاحبه كان عالما بحاجته الى ذلك في مدة المفاوضة ومعلوم ان كل واحد منهما لم يقصد بالمفاوضة أن تكون نفقه وتفقةعياله على شريكه وقدكان يعلم اله لايتمكن من تحصيل

حاجته من ذلك الا بالشراء فصاركل واحد منهما مستثنياً هذا المقدار من تصرفه كما هومن مقتضى المفاوضة والاستثناء المعلوم بدلالة الحال كالاستثناء بالشرط ولان سبب المفاوضة انما يجب المساواة شرعا فيما يتمكن كل واحد منهما من الوقاية وذلك فيما سوى الطعام والكسوة والادام فان اشترى أحدهما شيئاً من ذلك كان له خاصة وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء لان المشــترى باشر ســبب الالنزام والآخر كفل عنــه ما ازمه بالشراء بسبب الشركة فاذا أداه أحدهما من مال الشركة رجع المؤدى على المشترى بقدر حصته من ذلك لان الثمن كان عليه خاصة وقد قضى من مال الشركة وان كانت الاشياء في يد أحدهما فجحد المفاوضة فقدوقمت الفرقة لجحوده لان كل واحد منهما ينفرد بفسخ الشركة بمحضر من صاحبه فجحوده يكون فسخاً لانه ينني بالجحود عقد الشركة بينهما فيما مضي ومن ضرورة ذلك بعينه في الحال وهوضامن لنصف جميع مافي يده اذا قامت البينة على الفاوضة لانه كان أميناً في نصيب صاحبه فبالجحود يصير ضامنا كالمودع اذا جحد الوديمة وكذلك لو جحمه وارثه بعمد موته لان نصيب الآخر في يد وارث الميت أمانة فبالجحود يصير ضامنا فان مامًا وأومى كل واحد منهما الى رجل نوصيٌّ كل واحمد منهما يطالب بما ولى موصيه مباينته لأنه قائم مقام الوصىوقد القطعت الشركة بموتهما ولا يطالب بالدين الامن هو قائم مقام الذي ولى المبايعة فاذا قبضه فلا ضمان عليسه في ذلك ولا على الورثة بعد أن يكونوا مقرين بالمفاوضة كما لوكن الموصى قبض ينفسه وهو مقر بالمفاوضة كان أميناً في نصيب صاحبه. قال (واذا اشترى أحد المتفاوضين جاربة خاصة نفسه ليطأها فان كان اشتراها بغير أمر شريكه فعي بينهما) وليس له أن يطأها لان هـذا الشراء ماصار مستثنى من مقتضى الشركة وأنه ما كان يعلم وقوع الحاجة اليـه الاعند الشركة فيقع عـلي مقتضي الشركة وليس لاحد الشريكين وطء الجارية المشتركة وان اشتراها باذن شريكه وللبائم أن يأخذ بالثمن أيهما شاء ويحتسبان بهفيما بينهما من حصة الذي اشتراها بمنزلة مايشتريه من الطمام والكسوة لنفسه وعياله (وذكر ) في الجامع الصغير أن الجارية للمشترى بغير شي فى قول أبى حنيفة رحمه الله وله أن يطأها وأيهما نقد الثمن لم يرجع على صاحبه بشى منه وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله اذا اديا الثمن من مال الشركة فللشريك أن يرجع على المشترى بحصته من الثمن ، فتبين بما ذكر هناك ان الجواب المذكور في كتاب الشركة

قولهما وجه قولهما أنهاختص بملكها بالشراء فيلزمه ثمنها لان الثمن بمقابلة الملك فاذا اداه من مال الشركة رجم شريكه عليه بحصته من ذلك كما في الطعام والكسوة وهذا لان اعتبار اذن الشريك ليصير به هذاالمقد مستني من مقتضى الشركة فاذا وجد التحق بالمستثنى بدون اذنه وهو الطعام والكسوة وأبو حنيفة رحمه الله نقول صارمشترنا الجاربة على الشركة وقد نقد الثمن من مال الشركة فلا يرجع عليــه شريكه بشيُّ منه كما لو اشتراها بنـــير أمر شريكه وهذا لانهمالا على كان تغيير مقتضى الشركة مع نقائها . ألا ترى انه الوشرطا التفاوت بينهما في ملك المشترى لم يعتبر ذلك مع عقد الشركة ولـكن تأثير اذن شريكه في تمليك نصيبه من المشترى بمد الشركة فيكون واهباً لنصيبه من شريكه \* ولو انهما اشتريا جارية ثم وهب أحدهما نصيبه من صاحبه كانت الجاربة له خاصة يطأها والثمن علمهما فهذا مثله نقرره ان أذن الشريك عليهمامعتبر فيما لا يثبت مدون اذنه وشراء أحدهما صحيح مدون اذن شريكه وكذلك الملك في المشترى يكون لهما والثمن عليهما مدون اذن الشريك فعرفنا ان اعتبار اذنه في القرار المشترى علك الجارية ولذلك طريقان إما ينفس الشراء وذلك غير ممكن مع قيام الشركة بينهما وامايه، أحدهما نصيبه من صاحبه وذلك ممكن فيجب تحصيل مقصودهما بالطريق المكن وبجعل هذا الطريق انتمين لتحصيل مقصودهما كتصر بحمما به بخلاف الطعام والكسوة لأن ذلك مستثني من مقتضي الشركة فكان الملك في المشترى للمشترى خاصة بعقد الشراء فلهذا كان الثمن عليه خاصة . قال (فان كان اشتراها بامرصاحيه فوطئها ثم استحقت للمستحق أن يأخذ بالعقد أيهماشاء )لانه دين وجب على أحدهما بسبب التجارة وهو الشراء فأنه لولا الشراء لكان الواجب عليه الحد بخلاف ما اذا تزوج امرأة فوطنها ثم استحقت لان وجوب العقر عليه هناك باعتبار الذكاح والنكاح ليس من التجارة في شئ والدليل على الفرق أن العبد المأذون يؤاخذ بالعقر بسبب الشراء في الحال ولا بؤاخذ بالمقر بسبب النكاح حتى يمتق.قال (واذا باع أحدهما جارية من تجارتهما بنسيئة لم يكن لواحد منهما أن يشتريها باقل من ذلك قبل استيفاء الثمن) لان فعل أحدهما في البيم كفعلهما ولان أحدهما بائع والآخر تبع له ومن باع أو بيم له لم يجز شراؤه باقل من الثمن الاول قبل العقد. وان وهب البائع الثمن للمشترى أو أبرأه منــه جاز في قول أبي حنيفــة ومحمد رحمهما الله ويضمن نصيب صاحبه لانه في نصيب صاحبه وكيل بالبيع والوكيل بالبيع

أذا أبرأ المشترى عن الثمن أو وهبه له قبــل القبض جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وكان ضامنا مثله للموكل ولم يجز ابراؤه في قول أبي نوسف رحمه الله فكذلك هذا في ن<sub>ص</sub>يب الشريك وهذا لان الهبة والابراء ليس مما تقتضيه المفاوضة\* وان كان الشريك هو الذى وهب الثمن من المشترى جاز في نصفه لانه مالك لنصيبه فيجوز اسقاط الثمن باعتبار ملكه كالموكل اذا أبرأ المشترى فأما في نصيب البائم الشريك ليس بمالك ولا عاقد فلا تصححبته واذأقاله البيعجاز عليه وعلى الذي ولى البيع لان الاقالة من صنيع النجار فكان من مقتضيات المفاوضة فان الاقالة كالبيع الجديد ولهذا تصع من الاب والوصي وكذلك يصح من المفاوض والشريك شركة عنان • قال ( ولو أسلم أحد المتفاوضين دراهم في طعام جاز ذلك عليهما ) لأنه شراء بنسيئة وهو من صنيع التجار ففعل أحد المتفاوضين كـفعلهما وكذلك لو تمين أحدهما عينة عينة وصورة العينة أن يشترى عينا بالنسيئة باكثر من قيمته ليبيعه بقيمته بالنقــد فيحصل له المال وهذا من صنيــع التجار بفعل أحــد المتفاوضين فيــه كفعلهما وهذا بخلاف أحد شريكي العنان وقد بينا ان هناك انما علك كل واحد منهما الشراء بالنسيئة اذا كان في يدمن مال الشركة جنس ذلك الثمن فأما اذا لم يكن فشراؤه بالنسيئة استدانة على المال وولاية الاستدانة لا تستفاد بشركة العنان وتستفاد بالمفاوضة . قال ( ولو قبل أحد المتفاوضين رأس مال أسلم اليه صاحبه في طعام كان جائزاً على شريكه) لان قبول السلم من صنيع التجار ﴿ فَانْ قيل ﴾ كيف يصح هذا والتوكيل بقبول السلم لايعدح وكل واحد منهما وكيل في حق صاحبه فانما ينفذ من تصر فه على صاحبه ماينفذ من الوكيل على الموكل ﴿ قلنا ﴾ هذا في شركة العنان هكذا فأما المفاوضة فكل واحدمنهما بمنزلة صاحبه فيا هو من مجارة وقبول السلم من التجارة يوضحه أن قبول السلم تبع مافى ذمه والتزام ان ذلك ينفذ منه في حق شريكه المفاوض حتى يطالب به فكذلك قبول السلم . قال (واذا باع أحد المتفاوضين عبدا بنسيئة ثم مات لم يكن لصاحبه أن يخاصم فيه) لان الشركة انقطمت بينهمابالموت فانما تبقى ولاية المطالبة والخصومة بالعقد وذلك الى العاقد أو الي من قاممقامه بعد موته من وصى أو وارث ولكن ان أعطاه المشترى نصف الثمن برئ منه لان نصف الثمن ملكه اذا قبضه وصى الميت يلزمه دفعه اليه فاذا دفعه المشترى اليه بنفسه برئ

استحسانا كالمشترى من الوكيـل اذا دفع الثمن الي الموكل يبرأ استحسانا . قال (واذا باع أحدهما من صاحبه ثوبامن الشركة ليقطعه جاز) لان هذا بيع مقيد فان الثوب قبل هذا البيع من الشركة بينهما وبعد هذا البيع يختص المشترى بملكه فأنه لو اشتري ثوبا لكسوته من أجنى يختص علكه وكذلك اذا اشتراه من صاحبه والشراء اذا كان مقيدآ كان صحيحا كالمولى اذا اشترى شيئاً من كسب عبده المأذون المديون لنفسه أو رب المال اذا اشترى شيئاً من مال المضاربة من المضارب كان صحيحاً . قال (وكذلك لو باعه جارية ليطأها أو طعاما يجمله رزقا لاهله فهذا البيم مفيد يجب به الثمن ) ثم نصف الثمن له ونصفه لشريكه كما لو باعه من أجنبي آخر ، قال ( واذا اشترى شيئاً من ذلك أحدهما من صاحبه للتجارة كان باطلا ) لان هذا العقد غيرمقيد فان العين قبل هذا العقد من شركتهما وبعده كذلك والعقد اذالم يكن مقيداً كان باطلا لان العقود الشرعية أسباب مشروعة للفائدة فاذا خلت منها كانت لغوا واللغو لا يكون مشروعا ، وان كان لاحدهما عبد ميراث فاشتراه الا خرللتجارة كان جائزا لانه مفيد فانه يدخل به في المفاوضة مالم يكن فيهاولا يفسد المفاوضة حتى يقبض الثمن لان اختصاصه قبل القبض عملك الدين فاذا قبض الثمن فقد اختص عملك مال يصلح أن يكون رأس مال في الشركة فتبطل المفاوضة (وكـذلك) إنكانت أمة لاحدهما ميراثا اشتراها الآخر منه ليطأها . قال ( واذا ارتد أحد المتفاوضين ولحق مدار الحرب انقطِمت المفاوضة بينهما) لان الفاضي لما قضى بلحاقه بدار الحرب حتى يقسم ماله بين ورثته والمفاوضة تبطل بالموت حقيقة فكذلك اذافقد موته حكما ولانه صار حربياولا عصمة بين الحربي في دار الحرب والمسلم في دار الاسلام ألا ترى ان ابتداء المفاوضة بينهما لا يجوز وكذلك لا يبـق وان رجع مسلما قبـل ان يقضى القاضي بلحاته كان على الشركة لان اللحاق بدار الحرب قبل ان يتصل به قضاء القاضي بمنزلة الغيبة فلا تقطع الشركة ولانه بمنزلة التوكيـل اصاحبه والوكالة لا تبطل بردة الوكيل ولحاقـه ما لميقض القاضي به وكذلك المفاوضة وشركة العنان فان حكم الحا كم بلحاقه بدار الحرب ثم رجم مسلما فلا شركة بينهما لانها قــدانقطعت بتمويت القاضي اياه حــين قضي بلحاقه وفي ردة الوكيل والموكل اختلاف وكلام قد بيناه في كتاب الوكالة .قال ( واذا ارتد ولم يلتحق بدار الحرب ثم أقر بدين ثم قتل على ردَّته لم يلزمه ذلك الدين في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى)

لان الاقرار تصرف منه في حال ردته وكان موقوفا عنده ويبطل إذا قتل كسائر تصرفاته وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يلزمه كما يلزم شريك العنان لان عندهما شركة المنان تصح من المرتد فكذلك تبتى بمد ردته وأما المفاوضة فتوقف من المرتد عندهما اذا باشره ابتداء وكذلك اذا ارتد بعد المفاوضة بتوقف من المرتد عندهما تلك الزيادة فاذاقتل أولحق بدار الحرب بطات الزيادة وانما بقيت شركة العنان بينهما الىوقت موته . قال(وبيـم أحد شريكي العنان وشراؤه وافراره بالدين بجهة النجارة جائز على شريكه ) وكذا اذا فعل المرتد ذلك وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ان أقر المسلم منهما بدين لزمــه ذلك في حقه وتوقف أمر المرتد فان أسلم لزمه ما أقر به المسلم لبقاء الشركة بينهما وان مات أو قتل على ردته لم يلزمه من ذلك شئ وكذلك ما أقر به المرتد الا ان أصله اقرار المرتدموقوف واذا قتــل بطل كسائر تصرفاته وأصل اقرار المسلم صحيح في حقه وانمــا يتوقف بثبوب حكمه في حتى المرتد على اسلامه فاذا قتل أومات بطل ذلك ويبقى المسلم مطالباً به. قال (واذا باع أحد المتفاوضين متاعاتم افترقا ولم يعلم المشترى بافتراقهما فلكل واحدمنهما ان يقبض الثمن كله) لأن بيم أحدهما في حال قيام المفاوضة مثبت على حق قبض الثمن لصاحبه فلا يبطل ذلك بافتراقهما ما لم يعلم به المشترى حتى اذا قضى الثمن أحدهما وهو لا يعلم بالفرقة برئ لانه بالعقد استحق براءة ذمته عند دفع الثمن الى أحدهما فلا يبطل ذلك بافتراقهما مالم يعلم به وهذا لان المشترى بمنزلة الوكيل من جهة البائم في تسليم الثمن الى شريكه فهما بالافتراق قصدا عزله عن الوكالة وعزل الوكالة قصداً لا يثبت في حقمن لم يعلم به حتى أذا علم بالفرقة لم يكن له ان يدفع جميم المال الا الى الذي ولى البيع لان حكم العزل يثبت في حقه لما علم به اذ لا ضرر عليه في ذلك وهو بخلاف ما اذا مات البائم لان موت الموكل يوجب عزل الوكيل حكما لتحول ملـكه الى وارثه ولا يتوةن بثبوت حكمه على العلم به، ألا ترى أن الوكيل ينعزل بموت موكله وان لم يعلم به بخــلاف ما اذا عزله قصداً . قال ( وان وجد المشترى به عيبا لم يكن له ان يخاصم الا الذي ولى البيع) لان الشركة قد انقطعت والخصومة في العيب من حقوق العقد فانما يتعلق بالعاقد خاصة ثم يرجع العاقد بنصف ذلك على شريكه لانه في النصف كان وكيلا فيرجع عليــه بما يلحقه من العهدة فيه، قال ( ولوكان رده على شريكه بالميب قبل الفرقة وحكم له عليه بالثمن أو بنقصان العيب عند تعذر الرد ثم افترقا كان

له ان يأخذ أيهما شاء) لان هذا دين لزم أحدهما في حال قيام الشركة فصار الا خر مطالبا بحكم الكفالة فافتراقهما لا يبطل حق صاحب الدين عن مطالبة كل واحد منهما كسائر الديون وقال ( ولو استحق العبد بعد الفرقة وقد كان نقد الثمن قبلها كان له ان يأخذ بالثمن أيهما شاء)لان البيع في المستحق كان موقوفا فيبطل من الاصل بابطال المستحق وسين ان رد الثمن كان واجبا عليهما قبل افتراقهما وكان للمشترى ان يطالب بالثمن أيهما شاء فأما بالرد بالعيب بعد الفرقة لايتبين بطلان البيع من الاصل ولكنه كان صحيحاً الى وقت الرد وانما وجب الثمن على البائم حين رد عليــه المبيع واذا كان الرد بعــد الفرقة فليس للمشترى ان يطالب به الآخر. قال ( رجل سلم ثوبا الى خياط ليخيطه بنفسه وللخياط شريك في الخياطة مفاوضة فلصاحب الثوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء ما يقيت المفاوضة بينهما ) لان كل واحد منهما بمنزلة صاحبه فيما لزمه مابقيت الشركة بينهما وفان قيل، عمل الخياطةمستحق على من باشر السبب والآخر بمنزلة صاحبه الكفيل عنمه فاذا شرط على الخياط ان يخيط سفسه لم يجز كفالة الغير عنه فلا تطالب الكفيل به ﴿ قلنا ﴾ ما بقيت المفاوضة بينهما فهما كشخص واحد وكل واحد منهما قائم مقام صاحبه فيما تقتضيه المفاوضة لان المساواة التي هي ركن المفاوضة لا تحقق الا به فلا تظهر معنى الكفالة قبل الفرقة وانما تظهر بعدالفرقة فلا جرم اذا تفرقا أومات الذي قبض الثوب لم يؤاخذ الآخر بالعمل لان الموجب للاتحاد هو الشركة وقد انقطعت وانما بتي معنى الكفالة فكان الشرط على الخياط فلا يطالب الاحسن محكم الكفالة واذا مات الذي قبل بطل هــذا التقبل لفوات المعقود عليه وهذا نظير مالو دفع ثوبا الى الخياط ليخيط بنفسه وأخذ منه كفيلا بالخياطة لم يجسز ذلك وان لم يكن شرط عليه ان مخيط منفسه جازت الكفالة لان الكفالة عضمون عاتجرى النيامة في الفائه صحيح وبما لا تجرى النياية في ايفائه باطل واذا شرط على الخياط العمل بنفسه هـ ذا لاتجرى النيابة في ايفاله واذا لم يشترط ذلك عليه فهذا تجرى النيابة في ايفاله فتصح الكفالة وبمد صمتها اذا مات الخياط برئ الكفيل لان الاجازة قد انقطعت بموت الخياط وبراءة الاصيل توجب راءة الكفيل وكذلك هذا في كراء الابل اذا مات الجمال برئ الكفيل لان الاجازة قد انقطعت بموته قال (واذا كان بين رجلين كر حنطة وكر شعير ولم يأمر أحدهما صاحبه ببيعه فاستعار أحدهما دانة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها الآخر الشمير

بغير أمره كان ضامنا للداية ولحصة صاحبهمن الشعير لان الشركة بينها شركة ملك و كل واحد منهما في التصرف كالاجني من صاحب فيكون غاصباً للدابة ولنصيب شريكه من الشعير بحمله على الدابة فلهذا يضمن قيمة الدابة ونصيب صاحبه من الشعير اذا تلفت محمله وليس هذا كشريك المنان والمفاوض لان كل واحد منها وكيل عن صاحبه في الحمل كما أنه وكيل صاحبه في التجارة فلهذا لم يكن ضامناً. ثمختم الباب في الاصل بما اذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة وليس لهما مال على أن يشتريا بوجوههما أويعملا بأبدانهما وقد بينا جواز المفاوضة في هذين النوعين من الشركة كالعنان الا أن في المفاوضة لايجوز اشتراط التفاوت بينهما وفي العنان لابجوز ذلك في شركة الوجوه الا أن يشترطا التفاوت في ملك المشترى وفي التقبل يصيح منهما اشتراط التفاوت وبعض العراقيين من مشايخنا رحم-م الله يقول لافرق وتأويل ذلك انه ان اشترطا التفاوت في التقبل فاما مع اشتراط التساوي في أصل التقبل لايصح منهما اشتراط التفاوت في الربح ولكن هذا بعيد لانه ذكر قبل هذا وفي النوادر أيضاً أن الربح ينهما علىالشرط والوضيعة بينهما نصفان ولوكان التفاوت يينهـما في أصل التقبل لكانت الوضيعة على ذلك ولكن الفرق من وجهين (أحدهما) ان في التقبيل هما تابعان للعمل فقد يكون بينهما تفاوت في العمل فيصح منهما اشتراط التفاوت في الربح فاما في شركة الوجوه هما متساويان بثمن في ذمتهما فمع التساوي في ملك المشترى لا يصح منهما شرط التفاوت في الربح وتوضيح الفرق أن المنافع انما تتقوم بالعقد فنفعة كل واحد منهما تتقوم بقدر ماشرط لنفسه من الربح بخلاف عين المشترى فانه يتقوم بنفسه فلا يصح من أحدهما اشتراط شئ من ربح مال صاحبه من غير وأس مال ولا ضمان واذا تُقبل العمل أحدهما فان كانا متفاوضين فلا اشكال ان الآخر مطالب بذلك فاما اذا كانت الشركة بينهما مطلقة فقد ذكر في النوادر قياسا واستحسانا في هذا الفصل في القياس لايطالب الا من تقبل لان الشركة بيهما عنان وذلك لا تضمن الكفالة ألا ترى انه لو أقر أحدهما بدين الانسان لايطالب الاخريه فكذلك اذا تقبل العمل وفي الاستحسان يكون الآخرمطالباً به لان هذا التقبل مقصو دبالشركة فقيما هو المقصوديقوم كلواحدمنهما مقام صاحبه ويكونان فيه عنزلة المتفاوضين وعلى هذا اذا عمل أحدهما كان للآخر أن يطالب بالآجر استحسانا لانه هو القصود بعقدهما . وبيان كونه مقصوداً أن

الشركة التى بينهما لاتنفك عن هذا بخلاف الاقرار في الدين وذكر الشارح عن أبى يوسف رحهما الله أنكل واحد منهما ضامن لما جنت يد أحدهما استحسانا أيضا وانه لو ادعى عينا فى يدهما على أحدهما أنه تقبل العمل فيه فأقربه نفذ اقراره فى نصيب شريكه أيضا استحسانا ومحمدر حمه الله فى هذين الفصلين يأخذ بالقياس فيقول اقراره بالمين كاقراره بالدين وما يتلف بجناية في يده بمنزلة غصبه واستهلاكه والشركة بينهما قد شفك عن ذلك فلا يطالب الشريك بشي من ذلك وأبو يوسف رحمه الله أخذ بالاستحسان لان وجوب ضمان ماجنت يده باعتبار العمل وما فى العمل كالمتفاوضين فكذلك فيا يجب باعتباره له أو عليه وكذلك الاقرار بالعين فإن الشركة لاتنفك من ذلك لانمن يسلم الى أحدهما العمل فلابد لهمن أن يسلم اليه محل العمل وما يتقبله أحدهما يثبت عليه يدهماعند اقامة العمل فاذا لم يصح افراره فى حق شريكه محذر الناس من الماملة مع كل واحدمنهما فلهذا أخذنا بالاستحسان والله سبحانه وتعالى أعلم

## ﴿ باب الشركة الفاسدة ﴾

قال (واذا اشترك الرجلان على أن يحتطبا الحطب يبيمانه فما باعاه فهو بينها نصفان كانت هذه الشركة فاسدة ) لان صحة الشركة باعتبار الوكالة فلا تصح فيما لا يجوز الوكالة فيه ولو وكل انسانا بأن يحتطب له لم يصح التوكيل وكان الحطب الذى لم يحتطب دون الموكل فكذلك الشركة لان كل واحد منهما في المعنى يوكل صاحب بمباشرة بعض ذلك العسل له ولان الاحتطاب اكتساب والاكتساب في الحل المباح يوجب الملك للمكتسب وكل واحد منهما يشترط لنفسه بعض كسب صاحبه من غير رأس مال ولاضمان له فيه أو يصير كل واحد منهما كالمفاوض مع صاحبه بنصف مايكتسبه صاحبه وهذا مفاوضة في المجهول كل واحد منهما كالمفاوض مع صاحبه بنصف مايكتسبه صاحبه وهذا مفاوضة في المجهول فلا تكون صحيحة ولكل واحد منهما ما احتطب وثمنه اذا باعلان البدل يملك بملك الاصل فان احتطب أحدهما وأعانه الآخر فله أجر مثله على الذي احتطب لانه استوفى منافعه فان احتطب أحدهما أجر مثله ولا يجاوز به نصف الممن في قول أبي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله أجر مثله بالنا ما بلغ فأبو يوسف وحمه الله يقول قد رضى هذا بنصف المسمى فيمتبر رضاه في اسقاط حقمه في المطالبة بالزيادة على ذلك ه ألا ترى أنه لو استأجر المسمى فيمتبر رضاه في اسقاط حقمه في المطالبة بالزيادة على ذلك ه ألا ترى أنه لو استأجر المسمى فيمتبر رضاه في اسقاط حقمه في المطالبة بالزيادة على ذلك ه ألا ترى أنه لو استأجر المسمى فيمتبر رضاه في اسقاط حقمه في المطالبة بالزيادة على ذلك ه ألا ترى أنه لو استأجر

حمالا ليحمل له حنطة الى موضع كذا بقفيز منهافحملها كان له أجرمثله لا يجاوز به ما سمى وهذا لان تقدم المنفعة باعتبار العقد والتسمية اذ المنافع لا تتقوم بنفسها بغير العقد وفيما زاد على المسمى لم توجه التسمية ومحمد رحمه الله تعالى يقول المسمى مجهول الجنس والقدر فانه لا يدرى أي نوع من الحطب يصيبان وهل يصبيان شيئاً أم لا والرضا بالمجهول لا يصح فإذا سقط اعتبار رضاه بقيت منافعه مستوفاة بعقد فاسد فله أجر مثله بالغاً ما بلغ فاذا أصاب شيئاً أولى بخلاف حمل الحنطة فان القفيز منها معلوم فاعتبر رضاه بالمعلوم فلهذا لا يجاوز به المسمى وعلى هذه الشركة في سائر المباحات نحو احتشاش الحشيش واجتناء الثمار من الجبال والبرادى من الجوز والفسق وغيرهما فاذا عملا ذلك وخلطاه ثم باعا قسم الثمن على كيل ووزن ماكان لكل واحدمهما انكان كيليا أووزنيا لان كلواحدمهما كان مالكا لما أصامه والثمن في البيسم أنما يقسم على ماليسه المعقود عليه ومالية المكيل والموزون تعرف بالكيل والوزن فلهذا قسم الثمن بينهما على ذلك واذا لم يكن كيليا أو وزنيا يقسم الثمن على قيمة ماكان لـكل واحد منهما لان معرفة المالية فيما لا يكال ولا يوزن بمعرفة القيمة واذا لم يعرف مقدار ماكان لكل واحدمنهما صدق كلواحد منهما في النصف لانهما استويا في الاكتسابوقد كان المكتسب في أيديهما وكل واحد منهما في دءواه الى النصف انما يدعى ماكان في يده والظاهر يشهد له في ذلك فيقبل قوله ولا يصدق في الزيادة على النصف الا ببينة لانه بدعي خلاف ما يشهد له الظَّاهر ولانه مدعى شيئاً كان في مد صاحبه ولا يستحق المرء ما في مد غيره بدعواه الا أن يقيم البينة عليه وكذلك الشركة بنقل الطين وبيعه من أرض لا علكانها أو الجمس أو الملح أو الكحل وما أشبه ذلك لان التوكيل في هذه الاشياء لا بجوز فانها على أصل الاباحة والناس فيها سواء فكذلك الشركة وكذلك ان اشتركا على أن ما يلبنان من طين لايملكه أحدأو يطبخانه آجرا أو يشركان على طلب الكنوز أوعلى الاصطياد فهذا كله ممالا يصح التوكيل به اكونأصله مباحا غير مملوك فكذلك الشركة فيه . قال (وان كانمن طين النورة مملوكا فاشتركا على أن يشتريا منه ويطحناه فهو جائز) لانه ان كان بينهما رأس مال فهو شركة العنان وان لم يكن فهو شركة الوجوه في هذا النوع وقد بينا جوازكل واحد منهما وكذلك سهلة الرجاج اذا اشتركا على شي يشتريانه من ذلك جاز وان اشتركا على شي لا يشتريانه بل هو مباح الاصل فهوفاسد لما قلنا واذا اشتركا في الاصطياد فنصبا شبكة أو

أرسلا كلبالهما فالصيد بينهما نصفان لاستوائهما في السبب الموجب للملك وهو الاصطياد وان كان الكلب لاحدهما فأرسلاه جميعاً فالصيد لصاحب الكلب خاصة وان كان لكل واحد منهما كلب فأرسل كل واحد كلبه فان أصاب كل كلب صيداً على حدة كان ذلك الصيد لصاحبه وان أصابا صيداً واحداً فهو بينهما نصفان وان أصاب أحدهما صيداً فأثخنه ثم جاء الآخر فأعانه فهو لصاحب الكلب الاول فان لم يكن الاول أ نخنه حتى جاء الاخر فأنخناه فهو بينهما نصفان لات الارسال اذا وجد من صاحب الكلب فقدتم السبب الموجب للملك وهو الاصطياد والآخر معمين له في ذلك . قال( واذا أرسل كل واحد منهما كلبه فانأصابا صيداً واحداً فقد استوى المالكان في سبب الاستحقاق وان أصابه أحد الكلبين فأتخنه فقد تم أخذه ) لانه أخرجه نفعله من ان يكون صيداً وان أتخناه جيماً فف م تقررت الساواة بيهما في السبب فكان بيهما نصفين . قال (وان اشتركا ولاحدهما بغل وللآخر بممير على أن يؤاجرا ذلك فمارزقهما الله تعالى من شئ فهو بينهما تصفان فهذا فاسد ) لان كل واحد منهما في المعنى موكل لصاحبه بان يؤاجر دانته ليكون نصف الأجر له وهذا التوكيل باطل فانه لو قال أجر دابتك على أن يكون جميع الأجرلي كان باطلا فكذلك اذا قال على أن يكون نصف الأجر لى وهذا لان مدل المنفعة يعتبر ببدل العين وكذلك اذا قال بع دايتك على أن يكون نصف ثمنها لى كان باطلا فكذلك في الاجارة واذا ثبت أن التوكيل بهـذه الصفة لا يصح فكذلك الشركة والمعنى في الكل واحد وهو أنالتوكيل انما يعتبر فيما لا يملكالوكيل مباشرته قبل التوكيل والمالك يبيع دابته ويؤاجرها قبل التوكيل وكذلك كل أحد علك عند المباح قبل التوكيل فلهذا بطل التوكيل في جميع ذلك ولان هذا في معنى الشركة بالعروض لان منفعة العين نظراً لغبن لانه تعين في الدقمد وقد بينا أن الشركة في العروض لا تصح فان أجراهما جميعاً بأجر معلوم في عمل معلوم قسم الأجر بينهما على مثل أجر البغل وأجر البعير لان الاجر بدل المنفعة للدابتين وأحر المثل في المنفعة كالقيمة في العين فكما لو باعا الدابتين قسم الثمن بينهما على قيمة كل واحد منهما فكذلك اذا أجراهما . ولو تقبلا حمولة معلومة بأجر معلوم ولم يؤجر البغل والبعير فالاجربينهما نصفان لان استحقاق الاجر بتقبل العمل وقد استويا في ذلكوان اجر البعير بمينه كان الاجر لصاحبه لانه مدل منفعة دانته فان كان الآخر أعانه على الحمولة والنقلان

كان له أجر مثله لا مجاوز مه نصف الاجر الذي أجر في قول أبي يوسف رحمه الله تمالي وقال محمد رحمه الله تعالي عليه أجر مثله بالغا ما بلغ وهذه والمسألة الأولى سواء . قال (ولبست الشركة في اجارة الدواب بأعيانها مثل الشركة في عمل أيدمهما بأدائهما) حتى اذا اشترك قصاران لاحدهما أداة القصارين وللآخر بيت على ان يعملا بأداة هذا في بيت هذا على ان الكسب بينهما نصفان كان جائزاً لان استحقاق الاجر هناك باعتبار نقبل العمل والعمل بالتقبل يصيرمضمونا على كل واحد منهماوالتوكيل في ذلك صحيح فكذلك الشركة وهنا استحقاق الاجر عقابلة منفعة الدانة فاذاكان كل واحد منهما مختصاً علك منفعة دايته لم يجز للشركة بينهما فيهما والرولو اشترك رجلان لاحدهما داية والاتخر إكاف وجواليق على أن يؤاجر الدابة على أن الاجر بينهما نصفان فهذه شركة فاسدة ) لانها في معنى الشركة بالعروض بطريق اعتبارالمنفعة بالعين ولان التوكيل في مثله لا يصح فان أجر الداية كان الاجر لصاحبها ولا تقبل معه أجر مثله لان الاجر بمقابلة منفعة الدابة فان الحمل على الدابة هو المقصود فأما الا كاف والجواليق بتأتى الحمل بدونهما فلا يقابلهما شيّ من البدل فكان الاجركله لصاحب الدابة وقد أعانه الآخر بنفسه وأدابه بحكم عقد فاسد فله أجر مثله بالغاما بلغ عنــد محمد رحمه الله تمالي ولا يجاوز به نصف أجر الدابة عند أبي يوسف رحمه الله تعالى . قال ( رجل دفع دابته الى رجل يؤجرها على ان ما أجرها به من شيُّ فهو بينهما نصفان فهذه الشركة فاسدة) اعتباراً للعقد الوارد على المنفعة به بالعقد الوارد على الدين ولو دفع الدابة اليه ليبيعها على ان الثمن بينهما نصفان كان فاسدا فكذلك الاجارة والاجركله لرب الدابة ولان المدفوع اليه وكيله في اجارتها واجارة الوكيل كاجارة الموكل وللذي أجرها أجر مثله لانه ابتغي عن منافعها عوضاً ولم ينل ذلك لفساد العـقد فكان له أجر مثله وكذلك السفينة والبيت عنزلة الدابة في ذلك .قال (ولو دفع اليه دابة يبيع عليها البر والطعام على أن الربح بينهما نصفان فهذه شركة فاسدة عنزلة الشركة بالعروض ) فأن رأس مال أحدهماعرض ورأس مال الآخر منفعة دانته فاذا فسدت شركته فالربح لصاحب الـ بر والطعام لانه بدل ملكه فان الثمن بدل المعقود عليه لابدما حل عليه من المعقود عليه واصاحب الدبة أجر مثلها لانه شرط لنفسـه عوضاً عن منفعة دانته ولم ينل ذلك العوض فاستوجب أجر المثل على من استوفى منفعتها بحكم عقدفاسد وكذلك البيت والسفينة

## في هذه كالدابة اعتبارًا لمنفعة العين بالعين والله سبحانه وتعالى أعلم •

## ﴿ كتاب الصيد ﴾

قال (الشيخ الامام الاجل الزاهد شمس الائمة وفخر الاسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله املاء: إعلم بان الاصطياد مباح في الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا وأدنى درجات صفة الامر الاباحة وقال الله تعالى أحل لكم صيد البحر الآية والسنة قوله صلى الله عليه وسلم الصيد لمن أخــذه فعلى هذا بيان ان الاصطيادمباح مشروع لان الملك حكم مشروع فسببه يكون مشروعاوهونوع اكتساب وانتفاع بما هو مخملوق لذلك فكان مباحا ويستوى انكان الصيد مأكول اللحم أو غير ماً كول اللحم لما في اصطياده من تحصيل المنفعة بجلده أو دفع أذاه عن الناس. والحيوانات نوعان . نوع منها مالادم له فلا يحل تناول شي منها الا السمك والجراد لان شرط تناول الحيوانات الذكاة شرعاوذلك لا يتحقق له فيما لادم له الا أن السمك والجراد مستثني بالنص مما شرط فيه الذكاة لقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال . وماله دم نوعان مستأنس ومستوحش فالذي يحــل تناوله من المستأنس بالاتفاق الانعام وهي الابل والبقر والغنم والدجاج وذلك ثابت بالكتاب قال الله تمالى والانعام خلقها لكم فيها دف ومنافع ومنهاتاً كلون وقال تعالى جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون وفيما سواها من المتأنس نبينه في موضعه ان شاء الله تمالى . والمستوحش نوعان منها صيد البحر لايحل تناول شيُّ منها سوي السمك ومنها صيد البر ويحل تناولها الا ماله ناب أو مخلب لنهى النبي صلى الله عليه وســـلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخال من الطير ولمعنى الخبث فيهما فاذمن طبعهما الاختطاف والانتهاب فلا بد من ظهور أثر ذلك في خلق المتناول للفذاء من الاثر في ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم لا ترضع لكم الحقاء فان اللبن يعدى والمستخبث حرام بالنص لقوله تمالى ويحرم عليهم الخبائث ولهذا حرم تناول الحشرات فأنها مستخبثة طبعاً وانما أبيح لنا أكل الطيبات قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فقد أكرم المؤمنين بهذا الخطاب حيث خاطبهم بما خاطب به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم حيث

قال يا أيها الرســل كاوا من الطيبات الآية ثم شرط حل التناول منهافيما يحــل منها بالذكاة قال الله تمالي الاما ذكيتم وزعم بعض العراقيين من مشايخنا رحمهم الله أن الذبح والتذكية محظور بالعقل لما فيها من ايلام الحيوان وهذا عندى باطل فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول من اللحم قبـل مبعثه ولا يظن أنه كان يتناول ذبائح المشركين لانهم كانوا يذبحون باسم الاصنام فعرفنا أنه كان يذبح ويصطاد بنفسه وماكان يفعل ماهو محظور عقلا كالظلم والكذب والسفه فاله لا يجوز أن يظن به أنه فعل ذلك قط . ثم في الذبح والاصطياد تحصيل منفعة الغذاء لمن هو المقصود من الحيوانات وهو الآدى فيكون ذلك سبباً مباحا اليه وأشار الله تعالى فى قوله هو الذى خلق لـكم مافي الارض جميعاً والايلام لهذا المقصود فلا يكون محظوراً عقلا كالفصــد والحجامة مندوب وشرب الادوية الكريهة في وقتها . والذكاة لغة التوقدوالتلهب الذي محدث في الحيوان بحدة لادلة سميت الشمس ذكاءاشدة الحرارة وسمى الرجل الذي في خاطره حدة ذكياً فهذا يتبين ان اشتراط الذكاة لتطييب اللحم به فأنه نوع نضج ولهذا كان المذكى أطيب لحما من الميتة وأبعد من النسيس والفساد • وقيل الذكاة عبارة عن تسييل الدم الفاسد النجس فان المحرم في الحيوان الدم المسفوح قال الله تعالى في جملة المحرمات أو دماً مسفوحاً فكانت الذكاة ازالة للخبث وتطييباً تجميز الطاهر من النجس وهو نوعان الذبح في المذبح عند القدرة عليه قال صلى الله عليه وسلم الذكاة مابين اللبة واللحيين وبالجرح في أي موضع أصابه عند تعذرالذبح في المذبح ثم يحصل بعض ذلك بالجرح والتكليف بحسب الوسع فني كل موضع يكون الذبح في المذبح مقـدوراً له لايثبت الحل الابه وفى كل موضع تعــذريقوم الجرح مقامه . ثم حل التناول بالاصطياد مختص بشرائط (أحدها) أن يكون مايصطاد به معلما (والثاني) أن يكونا جارحاً قال الله تعالي (ومما علمتم من الجوارح مكابين تعلمونهن مما علمكم الله) وفي معنى الجوارح قولان (أحــدهما) أن يكون جارحا حقيقة بنابه ومخلبه ( والثاني )الـكواسب قال الله تعالى ويعــلم ماجر حمم بالهار أى كسبتم ويمكن حمله عليها فنقول الشرط أن يكون من الكواسب التي تخرج ( والثالث ) الارسال ثبت ذلك في السنة وهو قوله صلى الله عليـه وسلم لعدي بن حاتم واذا أرسلت كلبك المعلموذ كرت اسم الله عليه فكل وان شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل. فلما حرم التناول عند عدم الارسال في أحد الكابين دل أن الارسال في ذلك

شرط ولان التذكية انما تكون موجباً للحل اذا حصل من الآدمي فلا بدمن جعل آلة الصيد نامبًا عن الآدمي ليحصل الحل بفعله وذلك لا يكون الا بالارسال واشتراط كونه معلما لتحقق الارسال فيه (والرابع) التسمية (والخامس) امساكه على صاحبه لفوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ومطلق الامر مفيد للوجوب ولا يجب التسمية عند الاكل فعرفنا أن المراد به عند الارسال ( والسادس ) أن يكون الصيد مما يباح تناوله ويكون ممتنعاً ومستوحشاً (والسابع) أن لايتواري عن بصره أولا يقعد عن طلبه حتى يجده لانه اذا غاب عن بصره فلا يدرى لعل موته كان بسبب آخر سوى جرح ما أرسله واليه أشار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله كل ما أممت ودع ما أيمنت والامماء ما رأيته والايماء ماغاب عنه فاذا قعد عن طلبه فلا يدري لعله لو تبعه وقع في يده حياء وقدر على ذبحه في المذبح وترك ذلك مع القدرة عليه محرم والاصل فيله انه متى اجتمع في الصيد لعل وعسى أن لايحل تناوله . واليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم لعمدى بن حاتم رضي الله عنمه اذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فانك لاتدرى أنْ الماء قتله أو سهمك . اذا عرفنا هذا فنقول كما يشترط فها أرسله الصياد أن يكون خارجا فكذلك فيما يرمى به وبها الكتاب ببيانه مروى عن ابراهيم رحمــه الله اذا خرق المعراض فكل واذا لم يخرق فلا تأكل والمراضسهم لانصل له الأأن يكون رأسه محدداً وقيل سهم لاريش له فرعما يصيب السهم عرضاً يندق ولا يخرج وهو مروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه سئل عن صيد المسعراض فقال صلوات الله وسلامه عليه ما أصاب بحــده فجرح فــكل وما أصاب بعرضـه فلا تأكل والحرق هو الخرق الا أن لفظة الحرق تستعمل فيما لاحياة له كالثوب ونحوه ولفظة الخرق تستعمل في الحيوان وقد بينا أن الحل باعتبار تسييل الدم النجس وذلك يحصل اذا خرق ولا يحصل اذا دق ولم يخرق فان ذلك في معنى الموقوذة وهوحرام بالنص(وذكر)عن رجل قال كانت لبعض أهل الحي نعامة فضربها انسان فوقدها فألقاها على كناسة وهي حية فسألنا سعيد بن جبير وقالذكوها وكلوها وبه نقول فان الموقوذة اذا أدرك ذكاتها جازتناولها لقوله تعالى الاماذ كيتم ولحصول ماهو المقصود وهو تسييل الدم النجس ومنه دليل اباحة تناول النعامة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن الكلب يقتل الصيد فقال كل وان أكل الكلب منه فلا تأكل فانه

المسك على نفسه لانه يضرب حتى يترك الاكل وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله قالوا الكلب اذا أكل من الصيد الذي أخذه يحرم تناوله وقال مالك رحمه الله تعالي لا يحرم وهو أحد قولى الشافعي رضي الله تعالى عنــه لحديث أبي ثعلبة الخشني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيد الكلب كلواناً كل الكلب منه ولانه تناول اللحم دون الصيد لانه يقتل الصيد أولا فيخرج من أن يكون صيداً وتناول الكاب من لحم الصيد لا يحرم مابقي منه على صاحبه كما لو فتش في مخلاة صاحبه وتناول شيئاً من القديد من لحم الصيد . وحجتنا في ذلك قوله تمالى فكلوا مما أمسكن عليكم وحين أكل منه فقد تبين انه أمسكه على نفسه لا على صاحبه حين لايتركه حتى يشبع منه واليه أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لعدى ابن حاتم رضي الله عنه فانأ كل منه ولا تا كل فانما امسك على نفسه وتأويل حــديث أبي تعلبة الخشني رضي الله عنه ان صح أنه كان قبل نزول الآية ثم انتسخ أو مراده اذا ولغ في دم الصيد وعندنا ذلك القـدر لايحرم ثم قد بينا ان ثبوت الحل بفعله باعتبار أنه نائب عن صاحبه وينعدم ذلك اذا أكل منه لانه تبين أن سعيه كان لمنفعة نفسه فهو كالوانعدم الارسال أصلا (ثم) ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في البازي نقتل الصيد ويا كل منه قال كل وقال تعليم البازى أن تدعوه فيجيبك ولا تستطيع أن تضربه حتى يترك الاكل وبه نأخذ وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى البازي والكلب اذا أكل من الصيد لا يحل لما بينا أنه يمسك على نفسه وليس بنائب عن صاحبه ولكن الفرق بينهما عندنا على وجهين (أحدهما) أن جثة الكلب تحتمل الضرب فيمكن أن يضرب ليدع الاكل وجثة البازي لاتحتمل الضرب وقد بينا أن التكليف بحسب الوسع (والثاني) ان الكلب ألوف وعلامته علمه أن يأتي بما يكون مخالفالطبعه واجابته صاحبه اذا دعاه غير مخالف لطبعه فلايكون دليلا على علمه بل يكون علامة علمه ترك الا كل عند حاجته اليه لان ذلك خلاف طبعه فاذا أ كل منه لم يكن معلما والشرط في صيد الكاب أن يكون معلماً والبازي متنفر فأجابته صاحب اذا دعاه خلاف طبعه فيجعل ذلك علامة علمه دون ترك الأكل فهووان أكل منه فلا يتبين بهأنه غير معلم ولكن هذا الفرق لايتأتى في الفهد والنمر فانه مستوحش كالبازي ثم الحكم فيه وفي الكاب سوا، فالمتمد هوالاولوعن ابن عباس رضي الله عنهما في الكلب يشرب من دم الصيد ولا يًا كل منه فقال لا بأس بأكل الصيدوبه نأخذ وكان ابن أبي ليـلى رحمه الله يقول يحرم بذلك

لان دم الصيد جزء منه كلحمه فتبين شربه من دمه أنه أمسكه على نفسه ولكنا نفول هذا دليل حذقه في كونه معلما لانه شرب مايعلم أن صاحبه لايرغب فيه ولا يمنعه منه وأمسك عليـه ما يعلم رغبته فيه فكان ذلك فكان دليل علمه وامساكه على صاحبه ما يحتاج اليه صاحبه ولا يحرم تناول الصيد بخلاف مالوأكل من لحمه وعن ابراهيم رحمه الله في كلب المجوسي أو بازيه يصيد به المسلم قال لا بأس به لان الصياد مرسل الكاب لا ما لك الكاب ومرسل الكاب مسلم من أهل التسمية والكلب آلة الاصطياد فاصطياد المسلم به يوجب الحل فان كان للمجوسي كاصطياده بقوسه وسهمه ( وعنه ) في الرجل يرسل كلبه فيذهب معه كاب آخر غير معلم فيرد عليه الصيد ويأخذ الصياد معه قال لا يؤكل وبه نآخذ الفوله صلى الله عليه وسلم لعدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه وان شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك ولان ارسال السكلب من شرائطه الحل وانعدامه يوجب الحرمة والصيدصار مأخوذا بالكلبين والاصل آنه متى اجتمع موجب الحل وموجب الحرمة يغلب الموجب للحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع الحلال والحرام في شئ الا غلب الحرام الحلال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه • قال من رمي صيداً فتر دى من جبل فلا يأكله فاني أخاف أن يكون التردى قتله وان رمي طيرا فوقع في ماء فلا تأكله فانىأخاف ان يكون الغرق قتله وبه نأخذ لما روى عن النبي صلى الله عليـه وسلم انه قال لعدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه اذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فانك لا تدرى أن الماء قتمله أم سهمك ولان التردي موجب للحرمة . فان الله تعالى ذكر جملة المحسرمات المتردية وعند اجتماع معنى الموجب للحل ومعنى المسوجب للحرمة يغلب الموجب للحرمة وهذا بخلاف مالو رمى طيرا في الهواء فوقع على الارض ومات فأنه يؤكل وانكان من الجائز أنه مات بوقوعه على الارض فان ذلك لا يستطاع الامتناع عنه فيكون عفوا والتكليف بحسب الوسع مخلاف الوقوع في الماء والتردى من موضع فانه يستطاع الامتناع عنه ويستوى في ذلك طير الماء وغيره لان طير الماء بعيش في الماء غير مجروح فأمابعه الجرح يتوهم ان يكون الماء قاتلا له كما يتوهم بغيره وهذا بخلاف ما لو ذبح شاة وتردى بمدالذبح من موضع أو وقعت في ماء لان قطع الحلقوم والاوداج زكاة مستقرة فانه يحادى بالموت عليه دون ما يتعرض بعده فأما الرمى ليس بز كاة مستقرة حتى اذا وقع الصـيد في

يد الرامى حيا لم يحل الا بالذبح فلهذا كان التردي من الجبل والوقوع في الماء محرما له وعن عبد الله بن يزيد قال سألت سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه عن شي كان قومي يصفونه بالبادية ينصبون السنان فيصبح وقد قتل الضبع فقال لي وانك ممن يأكل الضبع قلت ما أكلتها قط فقال رجل عنده حدثنا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذى خطفة ونهبة ومجتمة وعن كل ذي ناب من السباع فقال ابن المسيب رضي الله تعالى عنه صدقت وفي هذا دليل على أن الضبع غير مأكول اللحم وهو مـذهبا. وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى ولا بأس بأكل الضبع لحديث جابر رضى الله تمالي عنه أنه سئل عن الضبع أصيد هو قال نم فقيل يؤكل لحمه قال نم فقيل أشئ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نم وحجتنا في ذلك الحديث الذي روينا وحــديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ولانه ذو ناب يقاتل بنابه فسلا يؤكل لحمه كالذئب وتأثيره ما ذكرنا أنه مستخبث باعتبار ما فيــه من القصد الى الاذى والبلادة فيدخل في جملة قوله تمالى ويحرم عليهم الخبائث . وحديث جابر رضي الله تمالى عنه ان صح فتأويله انه كان في زمن الابتداء ثم انتسخ بنزول الآية وهذا لان الحرمة ثابتة شرعا فما يروى من الحل يحمل على أنه كان قبل ثبوت الحرمة ولا خلاف في أن الضبع صيد بحسب الجزاء على المحرم بقتله عندنا لأنه صيد وعنده لأنه مأكول اللحم فأما معنى حديث أبي الدرداء رضي الله عنــه فالمراد بالخطف ما مختطف بمخلبه من الهــواء كالبازي والمقاب والشاهين والمنهبة ما ينتهب بنابه من الارض كالاسد والذئب والفهد والنمر وفي ذكر هذين الموضعين اشارة الىمعنى الحرمة حتى لا يسرى الى الاكل هذا الخلقالردئ أ وفى المحتمة روايتأن بالفتح والكسر وممـنى الرواية بالفتح ما يحتم عليه الكلب فيقتله غمــا لا جرحاً فذلك الصيد حرام لانمدام معنى الذكاة فيه ومعنى الرواية بالكسر ما يحتم على الصيود كالذئب والاسد والفهد فانه غير مأكول ومعنى قوله وعن كل ذى ناب من السباع ما يقصد ننابه ويدفع به فأما أصل الناب يوجد لكل صيد فعرفنا ان المحرم ما بينا.وعن ابراهيم رحمـه الله تعالى قال كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير وما أكل الجيف وبه نأخذ لان كل ما يأكل الجير كالفراق والفراب الابقع مستخبث طبعا فيدخل محت قوله

ويحرم عليهم الخبائث( وعن)هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن أكل الغراب فقال ومن يأكله بعد ما سماه رســول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا يريد به الحديث المعروف خمس فواسق يقتلهم المحسرم في الحل والحرم وذكر الغراب من جلتها والمراد به ما يأكل الجيف وآما الغراب الزرعىالذي يلتقط الحب فهو طيب مباح لانه غير مستخبث طبعا وقد يألف الآدى كالحمام فهو والعقعق سوا، ولا بأس بأكل العقعق فان كان الغـراب بحيث يخلط فياً كل الجيف تارة والحب تارة فقــد روى عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يكره لانه اجتمع فيه الموجب للحل والموجب للحرمة (وعن) أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس بآكله وهو الصحيح على قياس الدجاجة فانه لا بأس بأكلها وقد أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قد تخلط أيضاً وهـذا لان ما يأكل الجيف فلحمه ينبت من الحـرام فيكون خبيثًا عادة وهــذا لا يوجــد فيما يخلط وعن ابن المسيب رضى الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وســلم نهى عن ان تنخع الشــاة اذا ذبحت وبه نأخــذ ومعناه أن ببالغ الذابح بالذبح حتى يبلغ بالسكين النخاع والنخاع عرق أبيض في عظم الرقبة وفي هذا زيادة أيلام غير محتاج اليه والشرع نهي عن ذلك والاصل فيه حديث أبى الاشعث الصبغاني رضي الله تمالى عنه أنالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تمالى كتب الاحسان على كل شئ فاذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة واذا تتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكمشفرتهوليرح ذبيحته والنخع ليس من الاحسان في شئ وكان منهيا عنه وروى كراهية ذلك عن عمرو ابن عمر رضي الله تمالى عنهما حتى قال عمر رضى الله تمالى عنه لا تجروا العجماء الى مــذبحها برجلها وأحدوا الشفرة وأسرعوا المبر على الاوداج ولاتحفوا (وعن) مكحولرضي الله تعالى عنه قال كان رسمول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذبح لم ينخم ولم يبد بسلخ حتى تبرد الشاة .وفي هذا دليل على أنه لا بأس للمرء أن يذبح بنفسه وان ذلك ليس من ترك الترحم في شي بخلاف ما قاله جهال المتقشفة وفيه دليل على أنه ينبغي للذابح أن يتحرز عن زيادة ايلامغير محتاج اليه (وعن)عكرمة رضي الله عنه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل قدأضجم شاة وهو يحد الشفرة وهي ملاحظة فقال عليه الصلاة والسلام أردت أن تميتها موتات وبه نأخذ فنقول يكره له ان يحد الشفرة بين يديها لما فيه من زيادة ايلام غير محتاج اليه ، وضرب عمر رضى الله عنه من رآه يفعل ذلك بالدرة حتى هرب وشردت الشاة ورأي رسول الله صلى

الله عليه وسلم رجلا وقد أخذأذن شاة وهو يجرها الىالمذبح فقال قدها الى الموت قودا رفيقا وفي رواية قال خذ ساقها فان الله يرحم من عباده الرحمــاء والمعني أنها تمرف مايراد بها كما جاء في الخبر أبهبت البهائم الاعن أربعة خالقها ورازقها وحتفها وسفادها فاذا كانت تعرف ذلك وهو يحد الشفرة بين يديما ففيه زيادة ايلام غير محتاج اليه وكذلك اذا لم يحد الشفرة ولكن الشاة لأتحرم بشئ من هذا لان ماهو المطلوب من الذكاة وهي تسييل الدمالنجس منها قد وجد والنهي لمعني في غير المنهى عنه فلا يكون موجباً للحرمة وقد وجد (وعن) رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل ما عدا السن والظفر والعظم فانها مدى الحبشة والمراد بيان آلة الذبح وفيه دليل أنه يشترط للذكاة آلة محددة يحصل بها إنهار الدم وافراء الاوداج والانهار التسييل ومنه سمى النهر لان الما. يسيل فيه والنهار تجرى فيه الشمس عرأى العين من العباد والافراء القطع والمراد بالاوداج الحلقوم والمرىء والودجان . وفي هذا بيان ان المطلوب من الذكاة تميز الطاهر من النجس بتسييل الدممن الحيوان والمراد بما استثنى من السن والظفر المركب لأنه باستعال ذلك يصير قاتلا لا ذايحا فانهما منه وآلة الذبح غير الذابح وانما يحصل بانقطاع الاوداج بالقوة لا يحدة الآلة ألا ترى أنه قال فانها مدى الحبشة وهم انما يعتادون الذبح بسن أنفسهم وظفر أنفسهم وذلك يحرم بالانفاق فأما في الذبح بالسن المقلوعة والظفر المنزوعة والعظم المنفصل اذا كان محدوداً اختــلاف نبينه (وعن) عامرقال لابأس بذبيحة الاخرس اذا كان من أهل الاسلام أو من أهل الكتاب وبه نأخذ فان اشارة الاخرس وتحريك الشفتين عنزلة البسملة من الناطق ألا ترى أنه يصير به شارعا في الصلاة كما يكون الناطق شارعاً بالتكبير ثم الاهلية للذبح يكون للذابح من أهل تسمية الله تعالى على الخلوص وذلك باعتقاده التوحيد والاخرس معتقد لذلك ثم المحرم بعده الاعراضعن التسمية ولا يتحقق الاعراض من الاخرس فعذره أبلغ من عذر الناسي واذا كان بعذر النسيان ينعدم الاعراض فبعذرالخرس أولى (وعن) على رضي الله عنه في الرجل اذا ذيح الشاة أوالطير فقطع رأسه قال لا بأس بأكله (وعنه) أنه قال تلك ذكاة وحية أي سريعة (وعن) عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن رجل ضرب عنق بطة بالسيف فسبق فأماته قال يؤكل وبه نأخذ لانه أتى بما هو المحتــاج اليه وهو قطع الحلقوم والاوداج وزاد على ذلك الا أنه بدأ بالفطع من قبل

الحلق حتى أبان رأســه فلا يشك في إباحة أكله ويكره هذا الصنيع لأنه زيادة ايلام غير محتاج اليه وان بدأ من قبل القفا فان قطع الحلقوم والاوداج قبل أن تموت الشاة حات فان ماتت قبل أن تقطع الحلقوم والاوداج لم تؤكل لان فعل الذكاة بقطع الحلقوم والاوداج عند القدرة وان ماتت بفعل ليس بذكاة شرعا وذلك موجب للحرمة بخلاف ما اذا مات قبل قطع الحلقوم والاو داج (وعن) سعيد بن المسيب رضى الله عنه قال الذكاة مابين اللبة واللحبينوبه نأخذ وقد روي هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بيان محل الذكاة عند الاختيار وفيه دليل على أن أعلى الحلق وأوسطه وأسفله سوا. في ذلك لان الحكل في المعنى المطلوب بالذكاة سواء (وعن) ابراهيم رحمه الله تعالى قال اذا ذبحت فلا تذكر مع اسم الله تمالي شيئاً غيره وهكذا نقــل عن ابن مسمود رضي الله عنه قال جردوا التسمية عند الذبح والاصل فيه قوله تعالى ( فلا تدعوا مع الله أحدا ) وان أهل الجاهلية كانوا بذكرون آلمتهم عند الذبح فحرم ذلك الشرع بقوله وما أهل به لغير الله وأمر بتسمية الله تعالى عند الذبح على الخلوص لمخالفة الشركين فلا ينبغي أن يذكرمع اسم الله تعالى غيره وإذا أراد أن يدعو فيقول اللهم تقبل من فلان ينبغي أن يقدمذلك على فعل الذبيح أو يؤخره عنه فأما مع الحر لا يذكر غير اسم الله تعالى وهو تأويل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لماضحى عن آمته قال هذا عمن شهد لى بالبلاغ الي يوم القيامة انما قال بعد الذبيح لامعه (وعن) رافع بن خديجرضي الله عنه أن بميراً من ابل الصدقة قد ند فرماه رجل بسهم و سمى فقتله فقال صلى الله عليه وسلم أن لها أوابد كأوابد الوحش فاذا فعلت شيئاً من ذلك فافعلوا به كما فعلم بهذا ثم كلوه. وبه نأخذ فنقول عند تعذرا لحل بذكاة الاختيار يثبت الحل بذكاة الاضطرار وذلك بالجرح في أي موضع أصابه ومعنى قوله صلى الله عليه و - لم ان لها أو ابد كأ وابد الوحش أي أن لهاتنفرا والمتيحاشا كما يكون الوحش الاان الاغلب من حالها الالف والوحشي أغلب حالهالتوحش فاذا صار ألوفا التحقيما هو ألوف غالبا واذا توحش التحق بالوحشي غالبا والمراد بابل الصدقة ما يؤخذ بالصدقة أو ما كان ينحر لاطعام المساكين وقدكان ذلك معروفا في زمن رول الله صلى الله عليه وسلم والخلفا وبعده (وعن) عتابة بن رافع بن خديج رضي الله عنه ان بميراً تردى في نهر بالمدينة فوجئ من قبل خاصرته فأخذ منه ابن عمر رضي الله عنهما عسيرا بدرهمين وفي هذا دليل أنالحل يثبت بذكاة الاضطرار عند تمذر الذكاة بالاختيار وأنهلا

فرق بين أن يتعذر ذلك بتوحشه وبين أن يتعذر سقوطه في مهوى فان ابن عمر رضي الله عنهما مع زهده وتفرده رغب في الشراء منه والمسير تصنير المسير وقد روى عشيراء وهو ـواد البطن والاول أصح (وعن ) ابراهيم رحمه الله قال اذا تردى بعسير في بئر ولم يقدروا أن ينحروه فمن حيث نحر فهو له ذكاة ، فني هذا بيان أن السنة في البعــير النحر وفي البقر والغنم الذبح وبه نطق الكتاب قال الله تعالى ( فصل لربك و أمحر ) وقال الله تعالى ( ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) وقال الله تعالى (وفديناه بذبح عظيم ) والمراد الشاة والذي جاء في الحديث عن ر-ول الله صلى الله عليه وسلم نحرنا البدنة على عهد ر-ول الله صلى الله عليه و- المعن سبعة والبقرة عن سبعة معناه وذبحنا البقرة عن سبعة ومثل هذا الاضمار مع العطف معلوم في لسان العرب قال القائل ، علفتها تبنا وما، باردا ، أي وسقيتها ما، باردا لان الماء لا يعلف وعن على رضي الله عنه قال ذكاة السمك والجراد أخذه ومراده بيان أن الذكاة ليست بشرط فيهما بل يثبت الحل فيهما بالاخذ من غير ذكاة ألا ترى أنه لا تثبت الحرمة بكون الآخذ مجوءياً أو وثنيا وما يشترط فيه الذكاة يشترط فيه الاهلية للمذكى وحيث لم يشـــترط فىالسمك والجراد عرفنا ان الذكاة فيهما ليست بشرطكما قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتشان ودمان وسئل على رضى الله عنه عن الجراد يأخـذه الرجل من الارض وفيمه الميت وغيره قال كله كله وفي بعض الروايات كله كله فاللفظ الاول تكرار للمبالغة والشاني بيان أنه يؤكل كله وبه نأخذ وان الجراد وان وجد ميتا فلابأس بأكله لان موته لا بدأن يكون بسبب فانه بحرى الاصل برئ المعاش كما قيل ان بيض السمك اذا انحصر عنه الماء يصير جراداً فاذا مات في البر فقد مات في غير موضع أصله واذامات في الماء فقدمات في غير موضم معاشه وذلك ـ بب لموته والدليل على إباحة أكل الجراد ماروي أن مريم رضي الله عنها - ألت لحما هشاً فرزفت الجراد وأن عمر رضي الله عنه كان مولعاً بأكل الجراد حتى قال يوما في مجلسه ليت لنا قصمة من جراد فنأ كله أو قال نقمة (وعن) عمرة قالتخرجت مع وليدة لنا فاشترينا خريتة بقفيز من حنطة فوضعناها في زنبيل فخرج رأسها من جانب وذبها من جانب فمر بنا على رضى الله عنه فقال لى بكم أخذت فأخبرته فقال ما أطيبه وأرخصه وأوسمه للميال فني هذا الحديث دليل على ان الجراد مأ كول وبه نأخذ وهو مروى عن ابن عباس رضى الله عنهما فانه سئل عن الخريت فقال فأما نحن فلا نرى به بأساً فأما أهل

الكتاب فيكرهونه وأما الروافض قاتلهم الله تعالى فيأخذون بقول أهل الكتاب ويحرمون الخريت ويدعون قول على رضي الله عنه مع دعواهم محبتــه وأهل الكتاب يزعمون أن الخريت من جملة المسوخات وهذا باطل فان المسوخ لانسل له ولا سق بعد ثلاثة أيام بل الخريت نوع من السمك والسمك مأ كول بجميع أنواعه يثبت الحل فيه بالكتاب والسنة قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وقال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال فهذا دليل أنه لا بأس للانسان أن يتكلم مع النساء والاماء بما لا محتاج اليه فان هذا ليس من جملة ما لا يمنيه فأنما الذي لا يعني المرء مما ورد النهى عنه أن يكون فيهمأثم ( وعن) ابراهيم رحمه الله قال ما أطيب إهابه وهو كذلك وقد قيل أن أطيب الاشياء من السمك الذنب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أناه عبد اسود فقال انني في غنم لا هلي و اني سليل الطريق أفاسق من لبنها بغير اذنهم فقال لا فقال اني أرمي الصيد فاصمي وأنمي قال كل ما أصميت ودع ما أنميت . قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الاصاء ما رأيته والانماء ما توارى عنك وبه نأخذ الا أن المراد مهاذا توارى عنه وقعد في طلب فاذا لم يقعد عن طلبه لا يحرم لما بينا أن ما لا يستطاع بالامتناع عنه يكون عفوا وفي الحديث دليل أنه ليس للراعي أن يســـقي من لبن الغنم بغير اذن أهلها فان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهاه عن ذلك وهذا لان الراعي أمر بالرعي والحفظ والسقى ومن لبنها بمنزلة هبة عنها ولا يجوزله ذلك مدون اذن أهلها والذي جاء في الحديث انالنبي صلى الله عليه وسلم مر براعي الغنم فاستسقاه اللبن تأويله ان ذلك الراعي كان يرعي غنم نفسه أو كان مأذونا من جهة مالكه بذلك وقعد عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه و-لم ألا ترى الى قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه (وعن) موسى بن طلحة رضى الله تعالى عنه ان اعرابيا أهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنبا مشويا قال لاصحابه كلوا قال الاعرابي اني رأيت دما قال رسول الله صلى الله عليه و-لم ليس بشي وقال للاعرابي اذن فكل فقال اني صائم قال صوم ماذا قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر فقال هلا جعلتها البيض وبه نأخه فنقول الارنب ماكول وقد قبل ر- ول الله صلى الله عليه و- لم الهدية فيه وأكل منه وأمر أصحابه رضوان الله عليهم بذلك (وقول) الاعرابي اني رأيت دما مراده ما يقول جهال العرب ان الاربة تحيض كالنساء فبين

ر- ول الله صلى الله عليه و الم أن ذلك ليس بشئ · وفيه دليل على أنه لا بأس للمهدى ان ياً كل من هديته فان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الي الاكل وانما بعث ليتم مكارم الاخلاق فما كان يدعو أحدا الى ما يخالف ذلك وفيه دليل على أنه اذا دعى الى طعام وهو صائم لا بأس بأن يمتنع ويقول اني صائم وقد قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قالحيث قال صلى الله عليه وسلمصوم ماذا قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر وقد كان رسول الله صلى الله عليه و-لم يحْبُهم على ذلك ويقول الحسنة بعشر أمثالها صوم ثلاثة أيام من الشهر كصوم جميع الشهر . وفيه دليل على أن الافضل ان يكون صومه في الايام البيض لقوله صلى الله عليه و-لم هلا جعلتها البيض والبيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وعند بعضهم أولها الرابع عشر وآخرها السادس عشر سميت بيضا لطلوع القمر في ليالها من أول الليل الى آخر الليل فكان الليل يستوى بالنهار في البياض (وقيل) لما روىان آدم صلوات الله وسلامه عليه لما أهبط الم الارض بعد زلته اغبر جسده صام الرابع عشر فابيض المتجسده ثم صام الخامس عشر فابيض ثلث آخر ثم صام السادس عشر فابيض جميع جسده وعاد اللون الاول فسميت بيضا لذلك وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه أهدى لهما ضب فسألت ر-ول الله صلى الله عليه وسلمءن أكله فكرهه فجاء ـائل فأرادت ان تطعمه اياه فقال صلوات الله وسلامه عليه أتطعمين ما لا تأكلين. وبهذا نأخذفنقول لايحل أكل الضبوقال الشافعي رحمه الله تعالي يحل لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه و ـ لم سئل عن الضب فقال لم يكن من طعام قومي فأجد نفسي تعافه فلا أحله ولا أحرمه . وفي ا حديث ابن عباس رضى الله تمالي عنهما قال أكل الضب على ما ندة وسول الله صلى الله عليه و-لم وفى الآكلين أبو بكر رضى الله تعالى عنه كان ينظر اليه ويضحك واعتمادنا على حديث عائشة رضى الله تعالى عنهافيه يبينأن امتناع رسول الله صلى الله عليه و-لم عن أكله لمرمته لا لانه كان يمافه ألا ترى أنه نهاهاعن التصدق به ولو لم يكن كراهية الا كل للحرمة لامرها بالتصدق به كما أمرها به في شاة الانصاري بقوله أطعموها الاساري والحديث الذي فيه دليل الاباحة محمول على أنه كان قبل ثبوت الحرمة . ثم الاصل انه متى تمارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والأبخر يوجب الاباحة يغاب الموجب للحظر ، وقال بعض المتآخرين رحمهم الله تمالى حرمة الضب لانه من المسوخات على ما روى أن فريقين من عصاة بني اسرائيل أخذ

أحدهما طريقالبحر والآخر طريقالبر فمسخالذينأخذوا طريقالبر ضبابا وقردةوخنازبر (وروى) هذا الاثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه غير مشهور .ثم قد بينا أن المسوخ لا نسل له ولا بقاء فهذا الذي يوجد الآن ليس عمسوخ وان نسخ قوم من جنسه ولكنه من الخبائث ولهذا عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل تحت قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث لكونه مستخبثا طبعا كسائر الموام (وعن)عبد الله بن أبي أوفي قال أصبنا يوم حنين حمرا أهلية فذبحناها وأن القدر لتغلى بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوها عا فيهاو نعي عن أكامافقلنا بيننا انما حرمها لانها نهبة لم تخسس فلقيت سعيد بن جبير رضي الله تمالى عنه فذكرت له ذلك فقال بل حرمها البتة . وبه نأخذ فنقوللا محل تناول الحمار الاهلى وكان بشر الريسي يبيح ذلك وهو قول مالك رحمه الله وقد روى ازعائشة رضي الله عنها سئلت عن ذلك فتات قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحى الى محرما الآية (وعن)طاوس قال قلت لجابر بن فهر انكم تزعمون ان لحم الحمار الاهلى حرام قال كان الحكم بن عمرو يقول ذلك عندنا بالبصرة فأتى ذلك الخبريهني ابن عباس رضي الله عنهما وفي حديث الجر بن غالب رضى الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يبق لى من مالى الا حميرات فقال صلى الله عليه وسلم كل من سمين مالك فانى انما نهيتكم عن خول القرية واعتبروا الحار الاهلى بالوحشي فانه ،أكول بالانفاق وكل حيوان وحشيه ،أكول فالاهلي من جنسه أكول كالابل والبقر وما لا يكون أهليه مأكولا فوحشيه لا يكون مأكولا كالكاب والسنور وحجتنا في ذلك ما روينا من الحديث فيــه يتبين أنه ما كان حرمها يوم خيبر لقلة الظهر لانه أمر باكفاء القدور بعد ما صار لحما ليس فيه منفعة الظهر وما حرمها لانها نهبة لم تخمس فانه كان مأكولا فللغانمين حق التناول منه قبل الحمس كالطعام والعلف وما حرمها لانها حول القربة مأخوذ من الحوال متناول الجيف كالجلالة فانه خص الحمر الاهلية بذلك وفي هذا المني الحمار وغيره سواء فعرفنا انه حرمها البتة( وقد) روى انه أمر أبا طلحة رضي الله عنه فنادىألا ان الله تعالى ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس وروى ابن عمر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن الحمار الاهلي ولما بلغ عليا رضى الله عنه فتوى ابن عباس رضى الله عنهما باباحة المتعة فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن الحمر الاهلية زمن خيبر فترجح الاثار

الموجبة للحرمة ثم لا حجة فى حديث الحبر رضي الله تعالى عنه فان معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل من سمين مالك أى بمه واستنفق ثمنه فقد يقال فلان أكل عقاره والمراد هذا وقال القائل ان لنا أحرة عجافا \* يأ كان كل ليلة إكافا

والمراد ثمن الا كاف وما تقلوه عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يكاد يصبح عنه والمشهور عنه أنه حرم الخيل والبغال والحمير فاستدل لذلك بالا يةلتركبوهـاوزينة على ماسين وعائشة رضى الله عنها استدلت بعام دخله الخصوص بالاتفاق وقد ثبت النهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحم الحمار فكان دليل الخصوص في هذا العام واعتبار الاهلي بالوحشي ساقط فانه لامشابهة بينهما معنى والمشابهة صورة لا تكون دليل الحل وقد صح في الاثر ان النبي صلى الله عليه وســلم أباح تناول الحمار الوحشي كما روى أن أعرابياً اهــدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشيا عفيراً أو رجل حمار وحشى فأمر أبا بكر رضى الله تعالى عنه أن يقسمه بين الرفاق \* ثم كما ورد الحديث بالامر بالاكفاء لاقدر في لحم الحمار فقد ورد مثله في الضب وهو حديث عبد الرحمن بنحسنة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصابتنامجاعة ونزلنا فيأرض كثيرةالضباب فأخذناهاوان القدور لتغلى بهافأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكفاءالقدور ومعلوم أن تضييع المال لايحل فعرفنا أن الامر باكفاء القدور في الموضعين للحرمة (وعن) أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الحريث قال كنا اذا نتجت فرس أخــذنا فلوا ذبحناه وقلنا الاهر قريب فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكتب الينا أنلا تفعلوا فان في الامر تراخي.وبهذين الحديثين يستدل من يرخص في لحم الخيل فانهم كانوا يذبحونه لمنفءة الاكل وهو قول أبى يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالي وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فانه كان يكره لحم الخيل فظاهر اللفظ في كتاب الصيد يدل على أن الكراهة للتنزيه فانه قال رخص بعض العلما. رحمهم الله في لحم الخيل فأما أنا فلا يعجبني أكله وما قال في الجامع الصغير أكره لحم الخيل يدل على أنه كراهة التحريم فقــد روى أن أبا يوسف رحمه الله تمالي قال لابي حنيفة رحمه الله اذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه قال التحريم ثم من أباحه استدل بالتعامل الظاهر ببيع لحم الخيل في الاسواق من غير نكير منكر ولان سؤره طاهر على الاطلاق وبوله بمنزلةبول ما يؤكل لحمه فمرفنا أنه مأكول كالانمام وان

روى فيه نهى فلان الخيل كانت قلياة فيهم وكان سلاحاً يحتاجون اليه في الحرب فلهذا نهاهم عن أكله لا لحرمت وحجة أبي حنيفة رحمه الله تمالي في ذلك قوله تمالي والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة الآية فقد من الله تعالى على عباده بما جعل لهم من منفعة الركوب والزينة في الخيــل ولو كان مأ كلولالكان الاولى بيــان منفعة الأكل لانه أعظم وجوه المنفعة وبه بقاء النفوس ولا يليق بحكمة الحكيم ترك أعظم وجوه المنفعة عنـــد اظهار المنة وذكر ما دون ذلك ألا ترى أنه في الانعامذكر الاكل نقوله تعالى ومنها تأكلون ولانه ضم الخيل الى البغال والحمير في الذكر دون الانمام والقرآن في الذكر دليـل القرآن في الحكم وبنحوه استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما حين كره لحم الخيل كما روى عنه في الكتاب وفي حديث خالد بن الوليد رضي الله تمالي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الخيل والبغال والحير وفي حديث المقدام بن معد يكرب رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام عليكم لحوم البغال والحمير والخيسل .وقد بينا أن الدليل الموجب للحرمة يترجح فان ما كان من الرخصة محمول على أنه كان في الانتداء قبل النهى ولان نتاجه غير مأكول وهو البغل لان البغل نتاج الفرس والولد جزء من الام وحكمه حكمها في الحل والحرمة فاذا لم يكن مأ كولا عرفنا أنالخيل ليسءأ كول ه ثم الخيل تشبه البغال والحمير من حيث أنه ذو حافر أهلي بخلاف الانمام فانها ذوات خف لا ذوات حوافر وقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى الكراهة في سؤر الفرس كما في لبنه وانما جعل يوله كبول ما يؤكل لحمه لمني البلوى فيه فللبلوى تأثير في تخفيف حكم النجاسة ومن قال الكراهة للتنزيه لاللتحريم قال ان الفرس كالآدى من وجه ومن حيث أنه يحصل ارهاب المدوبه ويستحق السهم من الغنيمة والآدمي غير مأكول لكرامته لا لنجاسته والخيل كذلك كره أكلها على طريق التنزيه لمعنى الكرامة ولهذا جعل الخيل طاهرة السؤر وجعل بوله كبول مايؤكل لحمه ( وعن ) ابراهيم رحمه الله تعالى قال لا بأس يثمن كلب الصيد وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن كلب الصيد وبه نأخذ فنقول بيم الكاب المعلم بجوز وعلى قول الشافعي رحمه الله لايجوز بيم الكاب أصلا معلما كان أو غير معلم لما روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلبوحلوان الكاهن ومهر البغى وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الـكلاب فلوكانت ما لا متقومًا لما أمر بذلك ولان الكلب بجس الدين مدليل مجاسة سؤره فلا يجوز بيمه كالخنزير والدليل عليه انه لو كان عمل البيع لم يفترق بين الملم منه وغير العلم كالفهد والبازى . وحِجتنافي ذلك مارواه ابراهيم من الرخصةوذلك بعد النهي والتحريم فبه يتبين تيسيرا تساخ ماروي من النهي وهذا لانهم كانوا ألفوا اقتناء الـكلاب وكانت الـكلاب فيهم تؤذى الضيفان والغرباء فنهوا عن اقتنائها فشق ذلك عليهم فأمروا بقتل السكلاب ونهوا عن بيعها تحقيقاً للزجر عن العادة المألوفة ثم رخص لهم بعــد ذلك فى ثمن منتفعاً به من الــكلاب وهــو كلب الصــيد والحرث والماشية وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نعي عن بيم الكاب الا كلب الصيد والحرث والماشية وروى أنه قضى في كلب الصيد بأربعين درهما وفي كلب الحرث يفرق من طعام وفي كلب الماشية بشاة منها (وعن ) عثمان رضى الله تعالى عنه أنه قضي على رجل أتلف كلبا لامرأة بعشرين بعيراً والحــديث له قصة معروفة واذا ثبتأنه مال متقوموهو منتفع به شرعا جاز بيعه كسائر الاموال وبيان كونه منتفعاً به أنه يحل الانتفاع به في حالة الاختيار ويجوز تمليكه بغيرعوض في حالة الحياة بالهبة وبعد الموت بالوصية فيجوز تمليكه بالعوض أيضاً وبهذا يتبين أنه ليس بنجس العمين فان الانتفاع بمـا هو نجس المـين لايحل في حالة الاختيار كالخر ولا بجـوز تمليكه قصداً بالهبة ا والوصية. ثم الصحيح من المذهب أن المعلم وغير المعلم اذا كان بحيث يقبل التعليم سواء في حكم البيع حتى ذكر فيالنوادر لوباعجروا جاز بيعه لانه يقبل التعليمفأما الذىلايجوز بيعه العقور منه الذي لايقبل التعليم لانه عين مؤذ غير منتفع به فلا يكون مالا متقوماً كالذئب وهكذا يقول في الاسد ان كان بحيث يقبل التعليم ويصطاد به فبيعه جائز وان كان لا يقبل ذلك ولا ينتفع به فحينئذ لا يجوز بيعه والفهد والبازى يقبل التعليم على كل حال فجاز بيعهما كذلك (وعن) جابر بن عبدالله رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب والسنور وقال أبو يوسف رحمه الله ينقض هذا الحديث فى السنور حديث النبي صلى الله عليه و-لم أنه كان يصغى لها الاناءفتشربمنهوهو مشهور عنهصلي الله عليهوسلم وحديث عروة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغى الاناء للمر ليشرب منه ثم يتوضأ وفيهذا دليل على أنها ليست بنجسة وقد نص على ذلك بقوله انهاليست بنجسة انها من الطوافين عليكم والطوافات ويجوز الانتفاع بها من غير ضرورةوما يكون بهذه الصفة

فهو مال متقوم يجوز بيمه والنهى ان ثبت محمول على أنه كان فى الابتداء . قال(وصيد الـكلب المعلم وما أشبهه من الجوارح من السباع وغيرها ير سله المسلم أوالكتابي ويسمى عليه فيأخذه ويقتله جائز حلال ) وانما يشترط أن يكون المرسل مسلما أو كتابيًا لان الاصطياد في كونه ـ بباً للحل كالذبح والاهلية للذابح شرط لحل الذبيحة فكذا في الاصطياد وقدذ كرنا فيما سبق شرائط الاصطياد ودخلهذا الشرط في جملة ما ذكرنا دلالة وان لم بدخل نصاً لانا شرطنا تسمية الله تعالى على الخلوص وانما يتحقق ذلك عمن يعتقد توحيده جات قدرته أو يظهر ذلك وهو مسلم أوكتابي فاماالمجوسي يدعي الهين فلايصحمنه تسمية الله تعالى على الخلوص فلهذا لايحل ذبيحة المجوسي وصيده ، قال (واذ ترك التسمية عامداً حرم به الصيد والمذبوح عندنا ولم يحرم عند الشافي رحمه الله والمسلم والكتابي في ذلك سواء)وان ترك ناسيا لم يحرم عند نا وقال مالك رحمه الله تعاني وأصحاب الظواهر يحرم وهو قول ابن عمر رضي الله عنها وكان على وابن عباس رضى الله تعالى عنهما يفصلان بين العامد والناسي كما هو مذهبنا وقد كانو الجمعين على الحرمة إذا ترك التسمية عامداً وإنما يختلفون إذا تركها ناسيا وكرني باجماعهم حجة ولهذا قال أبو يوسفرهم الله متروك التسمية عامداً لا يسوغ فيه الاجتهاد ولو قضى القاضي بجواز البيع فيهلا يجوز قضاؤه لانه مخالف للاجماع فالشافعي رحمه الله تعالى استدل بحديث البراء ابن عازب وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم وفي رواية قال ذكر اسم الله تمالي في قلب كل مسلم وكون الذكر في قلبه في حالة العمد أظهر منه في حالة النسيان ولما مثل ابن عباس رضي الله عنهما عن متروك النسمية ناسيا قال يحل تسمية ملته وفي اقامة الملة مقام التسمية لأفرق بين النسيان والعمد وسألت عائشة رضي الله عنها رتسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان الاعراب يأتوننا بلحوم فلا ندرى أسموا أم لم يسموا فقال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا . فلوكان التسمية من شرائط الْحَل لما أمرها بالاكل عندوةوع الشك فيها ولان التسمية لوكانت من شرائط الحلكانت مأموراتها وفيالمأمورات لافرق بين النسيان والعمد كقطع الحلقوم والاوداج وكالتكبير والقراءة في الصلاة انما يقع الفرق في المزجورات كالاكل والشرب في الصوم لان موجب النعي الانتهاء والناسي يكون منتهيا اعتقاداً فأماموجب الامر الائتمار والتارك ناسيا أوعامدا لايكون مؤتمرآ ولانه استصلاح الاكل فكانت النسمية فيمه ندبا لاحما كالطبيخ والخبز

ثم فيما هو المقصود وهو الاكل النسمية فيه ندب وليس بحتم فهذا هو طريق اليه أولي والدليل عليه أنه تحل ذبائح اليهود والنصارى ولوكانت التسمية شرطا لما حلت ذبامحهم لانهم وان ذكروا اسم الله تعالى فانهم يريدون غير الله وهو ما يتخذونه معبوداً لهم لان النصاري يقولون المسيح ابن الله تعالىءن ذلك علوا كبيراً ونحن تنبرأ من اله له ولد وحجتنا في ذلك قوله تمالى ولاتأ كلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وآنه لفسق ومطلق النهى يقتضى التحريم وأكد ذلك بحرف من لانه في موضع النهى للمبالغة فيقتضي حرمة كل جزء منه والهاء في قوله تعالى وانه لفسق ان كان كناية عن الاكل فالفسق أكل الحرام وان كان كناية عن المذبوح فالمذبوح الذي يسمى فسقاً في الشرع بكون حراماً كاقال الله تعالى أو فسقا أهل لغيرالله به وفي الآية بيان ان الحرمة لعدم ذكر الله تعالى لان التحريم بوصف دليل على أن ذلك الوصف هو الموجب للحرمة كالميتة والموقوذة وبهذا يتبين فساد حمل الآية على الميتة وذبائع المشركين فان الحرمة هناك ليست لعدم ذكر الله تعالي حتى أنه وأن ذكر اسم الله تمالى لم يحل وقال تعالى فاذ كروا اسم الله عليها صواف يعنى عند النحر بدليـــل قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها أي سقطت وقال ابن عباس رضي الله تمالي عنه في تفسير الآية ذكر اسم الله تعالى أن يقول عند الطعن بسم الله والله أ كبر وقال الله تعالى فكاو امما أمسكن عليكم الآية والمرادالتسمية عند الارسال فثبت بهذين النصين ان التسمية مأمور مها ومطلق الامر الوجوب وهيمن شرائط الحل ثبت بقول النبي صلى الله عليه و-لم لعدى بنحاتم رضى الله تعالى عنه اذا أرسلت كلبك المملم وذكرت اسم اللة تعمالي فكل والعطوف على الشرط شرط وأكد ذلك بقوله وان شارك كابك كاب آخر فلا تأكل فأنت انما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك . فعلل للحرمة بأنه لم يسم على كلب غيره فهو دليل الحرمة أذا لم يسم على كلب نفسه وشي من المعنى يشهد له فان ذبيحة الكتابي تحل وذبيحة المجوسي لاتحل وليس بينهما فرق يمقل معناه بالرأى سوى من يدعى التوحيد يصحمنه تسمية الله على الخلوص ومن يدعى الاثنين لا يصح منه تسمية الله تعالى على الخلوص فبه يتبين ان النسمية من شرائط الحل أو انما أمر نا بيناء الحكم فيحقأهل الكتاب على ما يظهرون دون ما يضمرون ألا ترى ان تسمية غيرالله تعالى علي سبيل التعظيم موجبة للحرمة لقوله تعالى وما أهــل به لغير الله فلو اعتبرنا ما يضمرون لم تحل ذبيحتهم وكذلك يستحلفون في المظالم بالله والاستحلاف بغير الله لا يحل

فعرفنا أنه يبنى على ما يظهرون ثم اناأمرنا بالتسمية عند الذبح مخالفة للمشركين لانهم كانوا يسمون آلهتهم عندالذبح ومخالفتهم واجبة علينافالتسمية عند الذبح تكون واجبة أيضاً بخلاف الطبخ والأكل فأنهم ماكانوا يسمون آلهتهم عند ذلك فالامر بالتسميةعنــد ذلك ندب وكذلك عند الوصف فالامر بالتسمية عند الوصف لم يكن لخالفتهم فكان ندبا ألا ترى ان في حالة النسيان تقام ملته مقام التسمية كماقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمعني التخفيف وهذا التخفيف يستحقه الناسي دون العامد ولان العامد معرض عن التسمية فلا مجوز أن يجعل مسميًّا حكمًا بخلاف الناسي فأنه غير معرض بل معــذور والفرق بين الممذور وغــير المعذور أصل في الشرع في الذبح وغير الذبح ألا ترى أن في اعتبار الذبح في المذبح يفصل بين المعذور وغيره وفي الأكل في الصوم يفصل بين الناسي والعامد ولا يعتبر بالمأمور والمزجور فالا كل في الصلاة مزجور ثم سوى فيه بين النسيان والعمد والجماع في الاحرام كذلك ولكن متى اقترن محالة مايذ كره كهيئة المحرمين والمصلين لا يعذر بالنسيان ومتى لم يقترن بحالة ما يذكره يعذر بالنسيان كالصوم وهنا لم تقترن بحالة ما يذكره وقد يذبح الانسان الطير وقلبه مشتغل بشغل آخر فيترك التسمية ناسياً وعليه يحمل الحديث على أنه اذبح على اسم الله تعالى اذا كان ناسياً غير معرض بدليل أنه ذكر في بعض الروايات وان تعمد لم يحل وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها دليلنا لأنهاسألت عن الاكل عند وقوع الشك في التسمية فذلك دليله على أنه كان معروفا عندهم أن التسمية من شرائط الحلوانما أمرهارسول الله صلى الله عليه وسلم بالاكل بناء على الظاهر أن المسلم لا يدع التسمية عمداً كمن اشترى لحما في سوق المسلمين يباح له التناول بناء على الظاهر وأن كان يتوهم أنهذبيحة مجوسى \*ثم التسمية في الذبح تشترط عند القطع وفي الاصطياد عند الارسال والرمي لان التكايف بحسب الوسع وفي و-مها التسمية عند الرمي وليس في وسعه التسمية عندالاصابة فتقام التسمية عند الارسال والرمى مقامه كما يقام الجرح في المتوحش مقام الذبح في المذبح في الاهلى ولانالتسمية تقترن بفعله والقطعمن فعلهوفي الاصطياد فعله الارسال والرمي وعلى هذالو أضجعشاة وأخذ السكين وسمىثم تركها وذبح شاة أخرى وترك التسمية عليهالا يحل ولو رمى سهما الى صيد وسمى فأصاب صيداً آخر أو أخذ سكينا وسمى ثم تركها وأخذ حكينا أخرى أو أرسل كلبه الى صيدوسمي وترك ذلك الصيد وأخذ غيره حل وكذلك لو

ذبح تلك الشاة ثم ذبح شاة أخرى بعدها فظن ان تلك التسمية تكفيه لا يحل والسهم اذا أصاب ذلك الصيد وغيره أو أخذ الكاب في فوره ذلك الصيد وغيره حل الاكل وجهله ليس نظير النسيان . ألا تري أن الجهل بالحكم لا يمنع حصول الفطر بخلاف النسيان وكذلك لو نظـر الى قطيم من الغنم وأخذ السكين وسمى ثم أخذ شاة منها وذبحها بتلك التسمية لا يحل وكذلك لو أرسل كلبه على جماعـة من الصيود وسمى فأخذ أحدها يحل لان التعيين في الاصطياد ليس في وسمه والتعيين في الذبح في وسعه . قال (ولوأرسل كلبه ولم يسم عمداً ثم زجره وسمى فانزجر وأخذالصيد لم يحل)لان ارساله مع ترك التسمية عمداً فعل عرم فلا ينسيخ الا بما هو مثله أو فوقه والزجر دون الارسال بخلاف ما اذا أتبع الصيد بغـير ارســال صاحبه ثم زجرِه صاحبه وسمى فان انزجر بزجره وأخـــذ الصيد حل لان انباعه لم يكن فعـــلا معتبراً فأن فعــل العجماء غير معتبر اذا لم يكن بناء على ارسال آدمي فكان زجره بمنزلة ابتداء الارسال وقد اقتربت التسمية به وعلى هــذا الاصل اذا أرسل المسلم كلبه على صيد فزجره مجوسي فانزجر بزجره لم يضره لان الارسال من المسلم فعل موجب للحل فلا يرتفع الا يما هو مثله والزجر دون الارسال فلا يتغير به الحكم الثابت بالارسال ولوكان المجـوسيهو الذي أرسـل لم ينفعه زجر المسلم لان فعـل المجوسي يحرم فلا يرتفع بزجر المسلم اياه لانه دونه فأما اذا انبعث الكلب والبازى على أثر الصيد بغير ار-ال ثم زجره صاحبه فان لم ينزجر بزجر صاحبه لم يحل الصيد لانه لا أثر افعل المسلم فيأخذه وبدون الارسال لا يحـل وان انزجره بزجر في القياس لا يحل أيضاً لان زجره ليس بارسال فان الارسال يكون من يده ولم يكن في يده حين زجره وبدون الارسال لا يحل صيد الكلب ولكنه استحسن ذلك فقال لما أنزجر بزجره بجعل ذلك بمنزلة ابتداء الارسال والصياد قد يبتلي بهـ ذا لان الكلب رعا برى الصيد ولا يراه صاحبه فلو انتظر ارساله فأنه فينبعث على أثره وينظر الى صاحب ليزجره -تى اذا زجره كان بالقرب من الصيد فيتمكن من أخذه ثم اسعائه لم يكن فعلا معتبراً فالحاجة الي ابتداء الفعل لا الى فسخ الفعل ولما أنزجر بزجره جعل هذا ابتداء فعله بخلاف الاول فالحاجة هناك الى فسنخفعل معتبروالفسخ لايصلحاذلك وهو نظير ما قلنا فيمن حفر بئراً فىالطريق فألتى انسان حجراً على شفيره فيمثر انسان في الحجر حتى هوى في البئر فالضمان على الملقى وبمثله لو ثني حجراً من

شفير البئر أو جاء به سيل فيعثر به انسان فوقع في البئر فالضمان علي الحافر لانه لم يوجــد من بعد فعله فعل معتبر فبقي حكم فعله مخلاف الاول . قال( واذا توارى الكلب والصيد عن المرسل المسلم ثم وجده المسلم وقد قتله وليس فيه أثر غيره حل تناوله أذا لم يترك الطلب لانه يستطاع الامتناع منه والتـوارى عن بصره لا يستطاع الامتناع عنـه خصوصاً في القناص والمستأجر والطير بعد اصابة السهم رعا تتحامل ويطير حتى يغيب من بصره فيسقط فان كان ترك الطلب الى عمل آخر حتى اذا كان قريباً من الليل طلبه فوجه الصيد ميتاً والكلب عنده والبازى وبه جراحة لا يدرى الكاب جرحه أو غيره لم يحل أكله عندنا • وقال الشافعي رحمه الله تعالى يحل لانه ظهر لمو تهسبب وهوما كان منه من ارسال السكاب والبازي والرمى والحكم متى ظهر عقب سببه يحال عليه كما لو جرح انسانا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فجعل قاتلا له ولكن نستدل بما روى أن رجلا أهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم صيدا فقال عليه الصلاة والسلام من أين لك هذا قال كنت رميته بالامس وكنت في طلبه حتى حال بيني وبينه ظامة الايــل ثم وجدته الليل وفيه من باق فقال عليه الصلاة والسلام لعل بعض الهوام أعانك على قتله فلاحاجة لى فيه وقال ابن عباس كلما أصميت ودع ما أنميت والانماء التوارى عن بصرك الا أن قدر ما لا يستطاع الامتناع عنه جعل عفوا فأما ترك الطلب نمايستطاع الامتناع عنهوالثابت بالضرورة لا يمدو موضع الضرورة ثم في المدة الفصيرة يؤمن اصابة آفة أخرى اياه ولا يؤمن ذلك اذا ترك الطلب وطالت المدة ولانه لا يدري فلمله لو لم يترك الطلب وجده حيًّا فذ كاه فمن هذا الوجه يكون تاركا ذكاة الاختيار فيه مع القدرة عليه وان وجدهوفيه جراحة أخرى ليسله أن يأكله ترك الطلب أولم يترك لانه ظهر لموته سببان أحدهما موجبالحل والآخر موجب للحرمة فيغلب كما لو وقعت الرمية في الماء . قال(واذا أرسل كلبه أو بازيه على صيد فأخذ ذلك الصيد أو أخذ غيره أو أخذعدداً من الصيود فهو كله حلال ما دام على وجه الارسال)لان الارسال قد صح من المسلم موجباً للعمل فما نأخذه من وجه ارساله وهـو ممسك له على صاحبه يحل وتعيين الصيد في الارسال ليس يشرط الاعلى قسول مالك رضي الله تعالى عنه فأنه يقول التميين شرط حتى اذا ترك التعيين فهوكترك الارسال وعن ان أبي ليلي رحمه الله تمالى قال التعيين ليس بشرط ولكن اذا عين اعتبرتعيينه حتى اذا ترك ذلك وأخذ غيره

لابحل ولكنا نقول الشرط ما في وسعه اتخاذه وهو الارسال فأما التعيين ليس في وسعه لانه لا يمكنه أن يملم البازي والكلب على وجه لا يأخذ الا ما يمينه ولان التميين غير مفيد في حقه ولا في حق السكاب فان الصيود كلها فيما يرجع الى مقصوده سـوا. وكذلك في حق الكلب فقصده إلى أخذ كل صيد يتمكن من أخذه وعلامة علمه امساكه على صاحبه بترك الاكل وما ليس عفيد لا يعتبر شرعا فسوا، أخذ ذلك الصيد أو غيره حل . قال ( فان قتل واحداً وُجْمَم عليه طويلا ثم مر به صيد آخر فأخذه لم يؤكل)لان فور الارسال قد انقطع حين جثم على الاول طويلا فقد أنمدم ارسال صاحبه في حق الصيد الناني وهو شرط في الحل ﴿ فَانْ قِيلَ ﴾ كيف يكون فعله ناسخاً لارسال صاحبه ﴿ قَلْنَا ﴾ انماجتم على ذلك الصيد بناءعلى ارسال صاحبه ليآتيه فيأخذ دمنه فذلك عنزلة فعل صاحبه ولو منعه انقطع به حكم الارسال مع أن فعل العجاء معتبر في نسخ حكم فعل الآحمي به كمن أرسل دامة في الطريق فتحكت سنن الارسال وذهب بمنة أو يسرة فأتلفت مالا لم يجب الضمان على المرسل بخلاف ما لو ذهبت على سنن الارسال • قالـ( وان وصل اليه صاحبه والصيد حي فآخذه فلم يذبحه حتى مات لم يؤكل ) أما اذا تمكن من ذبحه فلا شك فيه لانه ترك ذكاة الاختيار مع القدرة عليه وأما اذا لم يتمكن من ذلك فان كان لفقد الآلة فكذلك الجوابلان التقصير من قبله حيث لم يحمل آلة الذكاة مع نفسه وان كان لضيق الوقت فكذلك الجواب عندنا (وقال) الحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل رحمهما الله تعالى يحل استحسانا وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى لان ذكاة الاضطرار بدل عن ذكاة الاختيار وما لم يقــدر على الاصل لا يسقط حكم البدل كالمتيم أذا وجد الماء وبينه وبينالماء سبع أو عدو. وهنا لم يقدر على الاصل فبقى ذكاةالاضطرار موجباً للحل ولكنا نقول ذكاة الاضطرار انما تعتبر فيما اذا لم يقع في يده حياً وهذا قد وقع في بده حياً فسقط اعتبار ذكاة الاضطرار فيه وألحق بما كان في يده كالشاة والبعير اذا سقط فه يتمكن من ذبحه في المذبح لضيق الوقت فجرحه فمات لم يحل فهذا مثله وهذا كله اذا كان يتوهم بقاؤه حياً مع الجرح الذي جرحه الكلب فأما اذا شق بطنه فأخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه حياً فمات حل تناوله لانه استقر فيه فعل الذكاة قبل وقوعه في يده وما بقى فيه اضطراب المذبوح فلا يعتبر كمن ذبح شاة فاضطر بت ووقعت في الماء بمد قطع الحلقوم والاوداج لم يحرم بذلك لهذا المعنى وقيل هذا قول أبي يوسف

ومحمد رحمهما الله تعالى فأما عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل وهو الفياس لانه وقع في يده حياً وموته مما أصابه وحياته موهوم فانما ينبني الحـكم على ماهو معلوم حقيقة وهو وقوعه حياً في يد صاحبه فلا يحل بدون ذكاة الاختيار. قال ( والكاب الكردي والاسود في الاصطياد به اذا كان معلما كغيره افوله تعالى تعلمونين مماعلمكم الله) وأنما أورد هذا لان من النياس من يقول لا يحل ذلك وانما الاصطياد بالكلاب الفقهية المسترخية الآذان وليس ذلك معتبراً عندنا وكذلك اذا علم شيئا من السباع حتى جعل يصيد به مثل عتاق الارض وغيره فلا بأس بصيده لانه مرسل معلم أمسك الصيدعلى صاحبه ، قال ( واذا كمن الفهد في ار- اله حتى استمكن من الصيد ثم وثب عليه فقتله لم يحرم أكله) لان هذا لا يستطاع الامتناع منهفهو عادة ظاهرة للفهد أنه يكمن ولا يعدو على أثر الصيد فيسقط اعتبارهولانه تحقق ما قصده صاحبه بالارسال فلا ينقطع به فور الارسال كالوثوب. قال (وكذلك الكلب اذا فعل ذلك فهو بمنزلة الفهد) لما بينا أنه قصد به التمكن من الصيد فلا ينقطع به حكم الارسال (قال )وكانشيخنا رحمه الله يقول للفهد خصال ينبغي لكل عاقل أن يأخذ ذلك منه (من ذلك) أنه يكمن للصيد حتى يستمكن منه وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يجاهر بالخلاف مع عدوه ولكن يطلب الفرصة حتى يحصل مقصوده من غير إتعاب نفسه (ومنه)أنه لا يمدو خلف صاحبه حتى يركبه خلفه وهو يقول هو المحتاج الى فلا اذل له فلهذا ينبغي للعاقل أن يفعله لايذل نفسه فيا يعمل لغيره (ومنه )أنه لايتعلم بالضرب ولكن يضرب الكاب بين يديه اذا أكل من الصيد فيتعلم بذلك وهكذا ينبغى للماقل أن يتعظ بغيره كما قيل السعيد من وعظ بغيره (ومنه )أنه لايتناول الخبيث وانما يطلب من صاحبه اللحم الطيب وهكذا ينبغي للعاقل أن لا يتناول الا الطيب (ومنه) أنه يثب ثلاثًا أو خسا فان تمكن من الصيد والا تركه وهو يقول لا أقتل نفسي فيما أعمله لغيري وهكذا ينبغي لكل عاقل .قال ( واذا شاركه في الصيد كلب آخر غير معلم لم يحل أكله)لقوله عليه الصلاة والسلام لعدى بن حاتم رضي الله تعالى عنه واذا شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فانك أعا - ميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك ولانه اجتمع فيه المعنى ااوجب للحل والمعنىالموجب للحرمة فيفلبالموجب للحرمة وكذلك ازرد الصيد عليه حتى أخذه أورده عليه سبع حتى أخذه لانه قدأعانه على أخذ الصيد وبهذه الاعانة تثبت المشاركة بين الفعلين والبازى في ذلك كالكلب لان فعل ماليس بمعلم يحرم

الصيد والبازى والكاب فيه سواء وان رد الصيد على الكاب مجوسي حتى أخذه فلا بأس بأكله لان فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكاب فلا تثبت به المشاركة بل يكون الصيد مأخوذا بأخذ الكلب الذي أرسله المسلم فكان حلالا فاما فدل السكاب الذي لم يرسله صاحبه وفعل السبع من جنس فعل الكاب الذي أرسله المسلم فتتحقق المشاركة ويجتمع في الصيد الموجب للحل والموجب للحرمة ، قال (واذا أكل الكاب من الصيدفقد خرج عن حكم المعلم) لازعلامة الملم فيه ترك الاكل وفي البازي الاجابة اذا دعاه فكما از البازي اذا فر منه وامتنم من اجاته لا يكون مملما فكذلك الكاباذا أكل من الصيد لا يكون مملما ويحرم ما عنده من صيوده قبل ذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله ولا يحرم في قول أبي يوسف ومحمدر حمما الله، من أصحابنا رحمهم الله من يقول هذا اذا كان العهد قريباً بأخذ تلك الصيود فاما اذا تطاول عليه العهدبأن أتى عليه شهر أو نحو ذلك وقد قدر صاحبه صيوده لم تحرم تلك الصيود لان في المدةالطويلة يتحقق النسيان فلا يكون ذلك دليلا على كونه غير معلم في ذلك الوقت وفي المدةالقصيرة لايتوهمنسيان الحرفة فتبين انه كان عن غير علم حين اصطاد تلك الصيود وانما لم يا كل منها الشبع لا للامساك على صاحبه والاظهر أن الخلاف في الفصلين جميعاً فعما يقولان قد حكمنا بالحل في الصيود المأخوذة وأكله من هذا الصيد محتمل قد يكون لقرط الجوع مع كونه معلما وقد يكون لامساكه على نفسه وكونه غير معلم وماكان محكوما به لايجوز ابطاله بالشك ولا ممنى لقول من يقول قد حكمنا بكونه جاهـــلاحتى قلنا لايؤكل هذا الصيد الذيأ كل منه ولاما يأخذه بعده مالم يصر معلما الاأنا انما حكمنابذلك لنوع اجتماد مع بقاء الاحتمال والاجتهاد دليل يصلح للعمل به في المستقبل وليس بدليل لنوع اجتهاد مع بقاء الاحتمال والاجتهاد يصلح العمل به في المستقبل لا في بعض ما مضى بألاجتهاد والحل في الصيو دالمحرزة حكم أمضى بالاجتهاد وأبو حنيفة رحمه الله يقول تبين أن ذلك صيد كلب جاهل فلايؤكل منه كالصيد الذي أكل منه وبيان ذلك ان هذه الحرفة في الكلب اذا حصلت كانت ضرورية فلاينسي أصلها ولكنها تضعف بالترك زمانا كالخياطة والرمي وتحوهما فىالآدمى ولما وجب الحكم بكونه جاهلا في الحال تبين ضرورة أنه لم يكن معلماوانه انما ترك الاكل للشبع حتى لم يترك حين كان جائما وهـذا لان الاكل وان كان محتملا ولكن تمين فيــه أحد الوجهين بدليــل شرعي وهوكونه غير معلم حين حرم تناول هذا

الصيد فسقط اعتبار احتمال وجه آخر وما قال أبو حنيفة رحمه الله أقرب الى الاحتياط وعليه يبني الحل والحرمة . قال (ولا يحل صيده بعد ذلك حتى يصير معلما) بأن يصيد مه ثلاثا فلاياً كل منها فيحل حيننذ الرابع في قول أبي يوس ومجد رحمها الله ولكن أبو حنيفة رحمه الله لم يؤقت فيه وقتاً ولكن يقول اذا صار عالمافكل من صيده وكذلك الخلاف في تعليمه في ابتداء أمره وعلى قولهما انما يحصل بأن يجيبه اذا دعى ويرسله على الصيد فيصيده ولا يأكل منه ثلاث مرات ولم يؤقت فيه أبو حنيفة رحمه الله وقتا ولكنه قال هو مأكول الى اجتهاد صاحبه فان كانأ كبر رأيه انه صار معلما فهو معلم وربما قال يرجع الى أهل العلم به من الصيادين فاذا قالوا صار مملما فهو معلم وحجتنا في ذلك أن المعلميمسـك الصيد على صاحبه وعلامة ذلك أن لا ياً كل منه الا أن ترك الاكل قد يكون للشبع وقد يكون للامساك على صاحبه فاذا ترك ذلك مراراً على الولاء يزول به هذا الاحتمال ونعلم أنه معلم لامساكه على صاحبه وقدرنا ذلك بالثلاث لانه حسن الاختيار والاصل فيه قصة موسيمع معلمه عليه السلام حيث قال في الثالثة هذا فراق بيني وبينك وكذلك الشرع قدر مدة الاختيــاربثلاثة أيام للاختيار وقال عليه الصلاة والسلام اذا استأذن أحدكم ثلاثًا ولم يؤذن له فليرجم وقال عمر رضي الله تعالى عنه اذا لم يربح أحدكم في التجارة ثلاث مرات فليرجع الى غيرها وأبو حنيفة رحمه الله تمالى يقول نصب المقادير بالرأى لا يكون ولا مدخل للقياس فيه فيكون طريق معرفته الاجتهاد والرجوع الىمن له علم في ذلك الباب قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تملمون وهذا لان احتمال الشبع كما يكون في المرة يكون في المرات (وروى) الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله مثل قولهما في التقدير بالثلاث الا أن في تلك الرواية أبو حنيفة يقول يؤكل الصيد الثالث وهما يقولان لا يؤكل الصيد الثالث لانه انما حكم بكونه معلما حين ترك الاكل من الثلاث وآخره لهذا الصيدكان قبل ذلك فلا يؤكل منــه وأبو حنيفة رحمه الله تمالى يقول انما يحكم بكونه معلما بطريق تعيين امساكه الثالث علىصاحبه واذا حكمنا بأن يمسكه على صاحبه وقد أخذه بعد ارسال صاحبه حل التناول منه كالرابع . قال (واذا أخذ الرجل الصيد من الكلب ثم وثب عليه الكلب فانتهش منه قطعة ورمى بها صاحبها اليه فأكلها لم يفسدهما عليه) لأنه قد تم امساكه على صاحبه حين لم يأكل منه حتى وصل الى يد صاحبه وبعد ذلك انتهاشه منه ومن لحم آخر في مخلاة صاحبه سواء فلايخرج به من أن

يكون معلما ولان هذا من عادة الصيادين أن يأخذ الصيد من الكلب ثم يرمى نقطعة منه اليه وكأن الكلب طالبه بهذه العادة فهو دليل حذته لا دليل جهله وان انتهش الكلب من الصيــد قطعة في اتبـاعه اياه فأكلها ثم اتبعه فأخذه أو أخذ غيره فقتله لم يحل أكله لانه لما أكل القطعة التي تمكن منها من الصيد عرفنا أنه غير معلم وأن سعيه لنفسه لا للامساك على صاحبه وانما ترك الاكل مما بتي لانه شبع بتناول تلك القطعة وان كان ألقي تلك القطعة وأخذه وقتله ولم يأكل حتى أخذه ثم عاد فأكل تلك القطعة لم تضره لانه أمسك الصيد على صاحبه حين لم يأ كل منه مع حاجته وتناوله تلك القطعة بعد وصول الصيد الي صاحبه كتناول قطعة ألقاها اليه صاحبه بل ذلك دليل حذقه حتى اشتفل بتناول مايعلم أنصاحبه لايرغب فيه فهو بمنزلة ما لو شرب من دمه وقد بينا ان ذلك لا يحرم الصيد فكذلك هذا. قال ( ولا يحل صيد المجوسي ولا ذبيحته لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غيرنا كحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم) ولانهم يدعون لاثنين فلا يتحقق منهم تسمية الله تعالى على الخلوص وذلك شرط الحل في الذكاة الا فيما يحتاج فيه اليي الذكاة من سمك أو جراد وبيضه بأخذها وما أشبه ذلك فان الحل في هذه الاشياء ليس يثبت بالفعل حتى يحل وان مات بغير فعل أحد ولا اقتراب التسمية بالفعل فلا يشترط التسمية للحل فيما لا يشترط فيه الفمل والمرتد في ذلك كالمجوسي أما اذا ارتد لغير دين أهل الكتاب فلا اشكال فيه لانه كالكافر الاصلى فيمااعتقده وإن ارتد الي دين أهل الكتاب فلأنه غير مقر على ما اعتقده وقد ترك ما كان عليه فلا ملة له والنكاح وحل الذبيحة ينبني على الملة . قال (ولا بأس بصيد المسلم بكلب المجوسي المعلم وبازيه كما يذبح بسكينه ) لان المعتبر في الآلة أن تكون جارحا فلا يختلف ذلك بكون مالكه مجوسيا أو مسلما والشرط يقترن بالفعل والفاءل في الذبح والاصطياد والمسلم هومن أهل ايجادهذا الشرط والراواذا أرسل المجوسي كلبه على صيد ثم أسلم ثم زجره فانزجر بزجره وقتل الصيد لم يحل أكله) كما لو زجره مسلم آخر وهذا لان أصل ارساله كان فعلا موجباً للحرمة ولم ينسخ ذلك بالزجر بعد اسلامه وأنما ينظر في هذا الجنس الى وقت الارسال والرمي فان كان فيه مجوسيا أومرتداً لم يحل صيده وان تغير عن حاله قبل أن يأخذه وان كان مسلمائم ارتد والعياذ بالله لم يحرم الصيد لان الحل باعتبار تسمية الله وقد بينا إن الشرط عنـــد الارسال والرمى لا عند الاصابة فان كان مسلما في ذلك الوقت

وسمى فقد تقرر فعله موجباً للحل فلا يتغير ذلك بردته كما لايتغير ذلك عوته ولو مات قبل الاصابة فان كان مجوسيا أومرتدا فقد تقرر فعله موجبا للحرمة فلا تنفير باسلامه بعد ذلك اعتباراً يفعل الرمي والارسال هنا بالذبح في الشاة • قال(ولا بأس بصيد اليهودي والنصر اني وذبيحتهما لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمراد الذبائع) اذ لو حمل على ما هو سواها من الاطعمة لم يكن لتخصيص أهل الكتاب بالذكر ممنى ولانهم يدعون التوحيد فيتحقق منهم تسمية الله تعالى على الخلوص الا أن يسمعه السلم يسمى عليه المسيح فاذا سمع ذلك منه لم يحل أكله لانه ذبح بغير اسمالله عز وجلولو فعل ذلك مسلم لم يحل القوله تعالى وما أهـل لفير الله به فحال الكتابي في ذلك لا يكون أعلى من حال المسلم وبمض أصحاب الشافعي رحمهم الله يقولون يحل لان المسلم اذا ذبح بغير اسم الله تعالى يصير مرتدآ وانما لايو كل بردته وهذا لايوجد في حق الكتابي وقد أحل الشرع ذبائحهم مع قولهم ان الله هو المسيح بن مريم كما أخبر الله عنهم وهو يتعالى عن ذلك علوا كبيراً فاذا ظهر ذلك لم تحرم ذبيحتهم ولكنا نقول قدبينا ان الحرمة المعتبرة بالصفة انما تثبت باعتبار تلك الصفة وقد نص الله تعالى على الحرمة بتسمية غير الله تعالى واذا كان في حق المسلم الحرمة ليست باعتبار هـ ذا الوصف عرفنا أن المراد بالآية الكتابي وأن كانت الحرمة في حق المسلم باعتبار هـ ذا الوصف فكذلك في حق الكتابي (وقد)روي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال واذا سمعتموهم يذكرون اسم المسيح على ذبائحهم فلا تأكلوا . قال ( فان تهود المجوسي أو تنصر تو كل ذبيحته وصيده ) لأنه يقر على ما اعتقده عندنا لانه صار بحيث يدعى التوحيــ د فلا بجوز اخبار على العود الى دعوى اثنين واذا كان مقرآ على ما اعتقده اعتبر بما لو كان عليه في الاصل ولو تمجس يهودي أو نصر اني لم يحل صيده ولا ذبيحته بمنزلة ما لو كان مجوسياً في الاصل . قال (وان كان غلام أحد أبويه نصر اني والآخر مجوسي وهو يعقل الذبح تؤكل ذبيحته وصيده عندنًا )وقال الشافعي رحمه الله تمالي لا تؤكل لانه تابع لابويه واعتبار جانب أحدهما يوجب الحرمة والآخر يوجب الحل فيتغلب الموجب للحرمة كما لو اشترك المسلم والمجوسي فيالاصطياد والذبح وحجتنافي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كل مولد يولد على الفطرة فأبواه يهود آنه أو ينصرانه أو يمجسانه حتى يعرب عنه لسانه إما شاكراً وإماكمهورا فقد جمل العاقل اتفاق الابوين ولم يوجد اتفاقهما في التمجس فلا يثبت حكم المجوسية فيحقه

ولان أحد الابوين ممن تحل ذبيحته فيجعل الولد تابعاً له كما اذا كان أحــد الابوين مسلما والآخر مجوسياًوهذا لانالصي يقرب من المنافع ويبعد من المضار والنصر انية اذا قوبلت بالمجوسية فالمجوسية شر فكان اتباع الولد للكتابي أنفع للولدوانما يترجح الموجب للحظر عند المساواة وقد انعدمت المساواة هنا فجملنا الولد تابعاً للكتابي منهما . قال (فأما ذبيحة الصابي، وصيده يحل عند أبي حنيفة رحمه الله ويكره) وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يحل وذكر الكرخي رحمه الله تمالي أنه لا خــلاف بينهم في الحقيقة ولكن في الصابئين قوم يقرون بعيسى عليه السلام ويقرؤن الزبور فهم صنف من النصارى فانما أجاب أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يحل ذبائح هؤلاء وفيهم من ينكر النبوات والكتب أصلا وانما يمبدون الشمس وهؤلاء كمبدة الاوثان وانما أجاب أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في حق هؤلاء • قال الشيخ الامام رحمه الله تمالي وفيما ذكره الكرخي رحمه الله تمالي عندي نظر فان أهـل الاصـوللايمرفون في جملة الصابئين من يقر بعيسي عليه الصلاة والسلام وانما يقرون بادريس عليه الصلاة والسلام وبدءون له النبوة خاصة دون غيره ويعظمون الكواكب فوقع عندأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنهم يعظمونها تعظيم الاستقبال لا تعظيم العبادة كما يستقبل المؤمنون بالقبلة فقال تحل ذبائحهم ووقع عند أبى يوسف ومحمد رحمهماالله تعالى أنهم يعظمونها تعظيم العبادة لها فالحقناهم بعبدة الاوثان وأنما اشتبه ذلك لأنهم يدينون بكتمان الاعتقاد ولا يستحيون باظهار الاعتقاد البتة وانما احتجاج أبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أولي لان عند الاشتباه يغلب الموجب للحرمة . قال (ولا تؤكل السمكة الطافية فأما ما انحسر عنه الماء أو نبذه فلا بأس بأكله) وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا بأس بأكل السمك الطافي واستدل بقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قيل الطعاممن السمك ما يوجد فيه ميتا وقال عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتة وقال صلوات الله وسلامه عليه أحلت لنا ميتتان و دمان الحديث وفي حديث أبان بن أبي عياش رضى الله تعالى عنه أن الني عليه الصلاة والسلام سئل عن أكل الطافي من السمك فلم ير به بأساً واعتبرالسمك بالجراد بعلة أنه لا يشترط فيه الذكاة فيستوى موته بسبب وبغير سبب وحجتنا في ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انحسر عنه الماء فكلوما طغى فلاتاً كل ولا يقال هذا نهى اشفاق لما قيل ان الطافي يورث البرص

وهذا لان الاستكثار من السمك يورثالبرص الطافئ وغيره سوا، وأنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا للاحكام دون الطب وحرمة تناول الطافئ مروى عن على وابن عباس رضي الله تمالى عنهم حتى قال على رضى الله تعالى عنه للسماكين لا تبيموا الطافي في أسواقنا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أكل الطافئ حرام ولانه حيوان مات بنير سبب فلا يؤكل كسائر الحيوانات بخلاف الجراد فوته لا يكون الا بسبب على ما بينا أنه محرى الاصل برى الماش فان مات في البحر فقد مات في غير موضع معاشه وما مات في البر فقد مات في غير موضع أصله وهذا سبب لهلاكه فوزانه لو مات السمك بسبب وقد بينا أن الموجب للحرمة من الآثار يترجع على الموجب للحل لقوله عليــه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين و بينهما أمور مشتبهات فدع ما يريبك الى ما لا يريبك ثم جيم أنواع السمك حلال الحريث والمارهيج وغيره فىذلك سواء ولا يؤ كلمنسوى السمك من حيوانات الماء عنمه نا وقال الشافعي رحمه الله تمالى يؤكل جميع ذلك وله في الضفدع قولانوفي الكتاب ذكر عن ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى قال لا بأس بصيد البحركله وقيل الصحيح في مذهب ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى ما يو كل جنسه من صيد البريو كل من صيـ د البحر وما لا يؤكل من صيد البركاغازير ونحوه لا يو كل من صيد البر واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بالآية والخبر وليس فيهما تقييد السمك من بين صيد الماء وميتاتها وفى حديث أبى سعيد الخدرى رحمه الله تعالى قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم في سفر فأصابتنا مجاعة فألتي البحر لنادابة يقال لهاعنترة فأكلنا منها وتزودنا فلما رجعنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عن ذلكفقال صلوات الله وسلامه عليه هل بقي عندكم شي فتطعموني وحجتنافي ذلك قوله تعالى أو لحم خنزير ولم يفصل بين البري والبحرى وسئل عليه الصلاة والسلام عن مخ الضفدع يجعل في الدواء فنهى عن قتل الضفادع وقال أنها خبيثة من الخبائث فان ثبت مهذا الحديث أن الضفدع مستخبث غير مأكول فقيس عليه سائر حيوانات الماء ومن يقول يؤكل جميع صيد البحر دخل عليه أمر قبيح فانه لا يجد بدا من أن يقول يو كل انسان الماء وهذا تشنع فعرفنا أن المأكول من المائي السمك فقط وان المراد بقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر ما يو خذ منه طريا ومن قوله تعالى وطعمامه متماعا لكم المالح القدد منه والصحيح من حديث أبى سعيد رضى الله

تمالى عنه فألقى لنا البحر حوتًا يقال له عنـ بر وهو اسم للسمك وتأويل الرواية الأخرى أنه جوز لهم التناول لضرورة المجاعـة أو كان ذلك قبل نزول قوله تعالى ويحــرم عليهم الخبائث ثم الاصل عندنا في اباحة السمك أن ما مات منه بسبب فهو حلال كالمأخودُ منه وما مات بندير سبب فهو غير مأكول كالطافيء فان ضرب سمكة فقطع بعضها فلا بأس بأكلها لوجود السبب وكذلك ان وجد في يطنها سمكة أخرى لأن ضيق المكان سبب اوتها وكذلك أن قتلها شيء من طير الماء وغيره وكذلك أنماتت في جدلان ضيق المكان سبب اوتها وكذلك ان جمها في حظيرة لاتستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذها بنير صيد فلا خير في أ كلها لأنه لم يظهر الوتهاسب واذا مات السمك في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص منها أو أكل شيئاً القاه في الماءلياً كله فهات منه وذلك معلوم فلاباس بأكله وكذلك لو ربطها في الماء فماتت فهذا كله سبب لموتها وهو في معنى ما أنحسر عنه الماء وقال عليه الصلاة والسلام ما أنحسر عنه الماء فكل وكذلك لوانجمد الماء فبقيت بين الجمد فاتت فأما اذا مات بحر الماء أو برده ففيه روايتان فعلى احدى الروايتين تؤكل لوجود السبب لموتها وفي الرواية الاخرى لاتؤكل لأن الماء لايقتل السمك حاراً أو بارداً (وروى) هشام عن محمد رحمهما الله أنه اذا أنحسر الماء عن بعضه فان كان رأسه في الماء فمات لايؤكل وان أنحسر الماء عن رأسه وبتي ذنبه في الماء فهذا سبب لموته فيؤكل قال(واذا أرسل بازيه المعلم على صيد ووقع على صيد ثم اتبع الصيد وأخذه وقتله فلا بأس بأكله ) لأن هذا مما لايستطاع الامتناع منه ولأن منعادة البازى هذا أن يقع على شيء وينظر الى صيد ليأتيه من الجانب الذي يتمكن منأخذه فهو بمنزلة كمين الفهد فلا يحرم به صيده ولا ينقطع به فور الأرسال. قال (واذا أصاب السهم الصيد فأثخنه حتى لا 'يسـتطيع براحا ثم رماه بسهم آخر فقتله لم يحل أكله) لان هذا قدصار أهليا فقدعجز بالفعل الاول عن الاستيحاش والطيران فذكاته بمه. ذلك بالذبح فالمذبح لا بالرمى بل الرمى في مثله موجب للحرمة ولما اجتمع فيه الموجب للحرمة والموجب للحل يغلب الموجب للحرمة ولائن أتخانه اياه كأخلفه ولهلذا لوأتخنه أحدهما وأخذه الآخر فهو للاولولوأخذه ثم رماه فقتله لم يؤكل فـكذلك اذا اتخنه وان رمىبالسهم الثانى غيره فقتله لم يحل أيضاً لما بينا وينرم قيمته مجروحا للاول فى قول أبى يو-ف ومحمد رحمهما الله وأبو حنيفة في هذا لا يخالفهما ولكن لم يحفظ جوابه فذكر قول أبي يوسف

ومحمدرهمهما اللهوهذالأنالفعل من الأول موجب للملك له والحل له والثاني نفعله أتلف صيداً عملوكا للاول فيضمن قيمتمه بالصفة التي أتلفه وانما أتلفه مجروجا بالجرح الأول وان علم أنه مات من الجراحتين جميعاً فانه يضمن نصف قيمته مجروحاًبالجرحالاً ول ونصف قيمته للما ذكياً لان النصف مات بفعله والنصف بفعل الأول لان الثاني أفسد عليه اللحم في ذلك النصف فالمذا ضمن نصف قيمته لحماً ذكياً وإن أصابته رمية الثاني قبل أن يصيبه الاول لم محرم أكله ولا يلزمه غرمه لان رمية الثاني لم تخرجه من ان يكون صيداً فقد سبق ملك فلا يغرم له شيئاً \* واذا كان الصيد يتحامل ويطير مع اصابه من رمية الاول فر. اه الاخر فقتله فهو للشاني حلال لانه هو الذي أخرجه من أن يكون صيداً بفعله والاول كالمقر له والثاني كالآخذ والصيد لمن أخذ لالمن أثار (وان رمياه جميعاً معا أوأحدهما بعد صاحبه قبل أن يصيبه السهم الاول فقتلاه فهو لهاجميعاً حلال) لان كل واحد منهما رمي الىصيد مباح وأصابه الرميتان جيعاً معاً فقد استويا في سبب الملك وذلك موجبالمساواة في الملك وفعل كل واحد منهما مذك للصيد فيحل تناوله لهما وان رمياه مماً فأصابه سهم أحدهما فأبخنه ثم أصاب السهم الآخر فهو للاول ويحل تناوله عندنا وقال زفر رحمه اللهلايحل لان الرمية من الثانى أصابته وليس بصيد والمعتبر وقت الاصابة لا وقت الرمى فلهذا لا يحل أكله ولـكمنا نقول فعمل كل واحد منهما موجب للحل لانه رمى الى صيد وفي الحل المعتبر وقت الرمى لان الحل بالذكاة وهوفعل المذكى وفعله الرمى فأما في الملك فلا خير في أكلها لانه لم يظهر لموتها سبب واذا مات السمك بالشبكة وهي لاتقدرعلى التخلص منها أوأكل منها شيئاً ألقاه في الماء ليأكله فمات منه وذلك معلوم فلا بأس بأكله وكذلك لو ربطها في الماء فهذا كله سبب لموتها والمعتبر وقت الاصابة لا وقت الرمى فابذا لا يحل أكله ولـكنانقول فعل كل واحد منها موجب للحللانه رمى الى الصيد وفى الحل المعتبر وقت الرمى لان الحل بالذكاة وهو فعل المذكى وفعله الرمى فأما في الملك المعتبر وقت الاصابة لان الملك يثبت بالاحراز واحراز الصيد بالاصابة دون الرمي وعلى هذ لورمي الى صيد وسمى فتكسر الصيد ثم أصابه السهم حل عندنا ولم يحل عند زفر ومن أخذ صيداً أو فرخ صيد من دار رجل أو أرضه فهو له لقوله عليه الصلاة والسلام الصيد لمن أخذ وهذا لان صاحب الملك لم يثبت يده على فرخ الصيد لكونه في ملك لانه ما أفرخ ليتركه بل ليطيره . بخلاف النحل العسالة اذا

عسلت في أرض رجل فهو لصاحب الارض لانهما القت ذلك للترك والقرار في ذلك الموضم فهو بمنزلة طين مجتمع في أرض رجل من السيل يكون له . قال ( مالم يحرزه صاحب الدار بالقبض عليــه أو اغلاق باب ليحرزه به بحيث يقدر على أخذه بغير صيد فاذا فمل ذلك فقد تماحرازه) ثم الآخذ انما أخذ صيداً مملوكا فعليه رده على مالـكه كمن نصب شبكة فوقع فيها صيد ثم أخذه انسان آخر فعليه رده على صاحب الشبكة (ولو تكسر صيد فى أرضانسان فصار بحيث لا يستطيع براحاً أو رمى صيداً فو تع فى أرض رجل لا يدرى من رماه فأخذه رجل آخر فهو للذي أخذه) لان الاحراز من الآخذ ولم يوجد من جهة صاحب الملك احرازله وان عجز الصيد عن الطيران بما أصابه والمباح انما يملك بالاحراز قال (وكل من اصطاد سمكا من نهر جار لرجل فهو للذى أخذه)لان صاحب النهر ما صار عرزآله بل هو صيدفي نهره فالحرز له من اصطاده وكذلك ان كانت أجمة لا يقدر على أخذ صيدها الا بالاصطياد فصاحب الأجمة صار محرزاً لما حصل فها من السمك انما الحرز الآخذ فان كان صاحب الأجمة احتال لذلك حتى أخرج الماء وبقي السمك فهو لصاحب الأجمة لانه صار محرزاً بما صنع فالسمك على اليس لا يكون صيداً فاذا صار بفعله بحيث تمكن من أخذه من غير صيد فهو محرز له والله واذاعجز المسلم، عن مد قوسه واعانه مجوسي على مده لم يحل الصيد) لاجتماع الموجب للحظر والموجب للحل فان فعل المجوسي من جنس فعل المسلم فتحققت المشاركة بينهما كما لو أخذ مجوسي بيد المسلم فذبح والسكين في يد المسلم قال (واذا أصاب السهم الصيد فوقع على الارض ومات حل أكله استحساناً) وفي القياسُلا يحل لجواز أن يكون مات بوقوعه على الارض .وجه الاـتحسان أن هذا مما لا يستطاع الامتناع عنه اذ ليس في وسعهان يرميه على وجه يبقى في الهواء ولا يسقط وان وقع في ماء أو على جبل ثم وقع منه على الارض ومات لم يؤكل . وفي الوقوع في المـال أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدى بن حاتم رضي الله عنه وقد بينا ولان من الجائز أن الماء قتله وهذا يستطاع الامتناع منه وكذلك ان وقع على جبـل ثم منـه على الارض فهذا مترد ومن الجائز أن التردى قتله وقد قال الله تمالى في جملة المحرمات والمتردية وكذلك كل ما أصابه قبل ان يستقر على مكانه الذي يموت عليه يمني وقع على شجرة ثم وقع منها على الارض وأن مأت على ذلك

الشيء ولم يقم على الارض حيا فهو حلال وكذلك ان مات قبل وقوعه في الماء ثم وقع في الماء لان التردي والوقوع في الماء كان بعد تمام فعل الذكاة ولم يكن سبباً لموته وان وقع على جبل ومات ولو على السطح فمات حللان الموضمالذي وقع فيه نمنزلة الارضوقد يينا أن ذلك لا يستطاع الامتناع منه فيكون عفواً وهذا اذا كان ما وقع عليه مما لا يقتل فان كان ما يقتل مثل حد الرمح والقضيبة المنصوبة وحد الآجر واللبنة القائمة ونحوهالم يؤكل لان هذا سبب لموته وهو فمل آخر ـ وى فعل الذكاة يستطاع الامتناع منه وفي الاصل قال ان وقم على آجرة موضوعة على الارض فمات فهذا عنزلة الارض ويؤكلوذكر فى المنتقى لو وقع على صخرة فانشق بطنه فمات لم يؤكل وليس هذا باختلاف الروايات بل مراده ما ذكر في المنتقي اذا أصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك وهذا سبب لموته سوىالذكاة. ومراده مما ذكر في الاصل أنه لم يصبه من الآجرة الاما يصيبه من الارض لو وقع عليه وذلك عفو لانه لايستطاع الامتناع منه قال (فان رمي صيداً بسهم فأصاب فر السهم في ـ نمنه فأصاب ذلك الصيد أوغيره أو أصابه ونفذ الى غيره فأصابه حل جميع ذلك) لما بينا أن فعل الرمي يذكي لما يصيبه في سننه سواء أصاب صيداً أو صيدين وان عرض للسهم ريح فرده الى ماوراءه فأصاب صيداً لم يو كل لان الاصابة لم تكن بقوة الرامى بل بقوة الربح فهو نظير سهم موضوع في موضع حمله الريح فضربه على صيد فمات وفعل الريح لا يكون ذكة الصيد وكذلك ان رده يمنة أو يسرة حتى اذا أصاب صيداً لم يحلوان لم يرده عن جهته حل صيده لانه ما دام يمضي في سننه فمضيه مضاف الى قوة الرامي فأما اذا رده الريح يمنة أو يسرة فقد انقطع حكم هذه الاضافة لان الرامي لا يحب مضي السهم بمنة أو يسرة فيصير مضافا الى الريح لا الى الرامي وما دام يمضي في جهته فالربح يزيده في قوته فلا ينقطع به حكم اضافة القوة الى الرامي وعن أبي يوسف قال وان رده يمنة او يسرة يحل أيضاً لانه ليس بضد للجهة التي قصدها الرامي ولا يمكن الاحتراز عنه اذا كان يصطادفي يوم ربح وكذلك لو أصاب السهم حائطاً أو شجراً أو شيئاً آخر فرده فهو ورد الربح ـ وا. في جميم ما ذكرنا لان مضيه الى ماوراءه بصلابة الشجر والحائط لا بقوة الرمى وكذلك لو أصابه سهم آخر قبل أن يصيب الصيد فرده عن وجهه فأصاب صيداً لم يوكل وتأويل هذا اذا كان الرامي بالسهم الثاني مجوسياً أولم يكن قصده الاصطياد انما كان قصده الرمى الي

ذلك السهم فأما اذا كان قصد الثاني الاصطياد وسمى فان الصيد يكون له ويحل تناوله ولا فرق بين أن يصيبه سهم أو يرد سعما آخر فيصيبه وقيل بل لا يحل على كل حال لان الحل باعتبار فعل الرامى وجرح الآلة والسهم الذي رماه للثانى ماجرح الصيد والذى جرح الصيد مارماه الثاني ولا كان مضيه بقوة من رمى به فهو بمنزلة مالوأ صاب السهم قصبة محدودة منصوبة في حائط وأصابت تلك القصبة الصيد محدها فجرحته وذلك غير مأكول فهذامثله . قال (ولا يحل صيد البندق والحجر والمعراض والمصا وما أشبه ذلك وان جرح) لانه لم يخرق الا ان يكونشيئاً من ذلك قدحدده وطوله كالسهم وأمكن أن يومي به فاذا كان كذلك وخرقه بحده حل لما بينا أن المطلوب بالذكاة تسييل الدم وذلك يحصل بالخرق والبضع فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخرق في الظاهر فلا يحصل تسبيل الدم به فهو في معنى الموقوذة والموقوذة حرام بالنص والمثقل بالحديد وغير الحديد في ذلك سواء وكذلك لورمي الصيد بالسكين فأصابه محده وجرحه يؤكل وان أصابه بقفا السكين أو بمقبض السكين لم يوء كل والمزراق كالسهم يخرق ويعمل في تسييل الدم «وان حدد مروة فذبح بها صيداً حل لحصول تسييل الدم بحد الآلة وفي حديث محمد بن صفوان أوصفوان بن محمد رضى الله عنه قال أخذت أرنبتين فذبحتهما بمروة محددة ثم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوز ليأ كلهما . قال (وما توحش من الاهليات حل بنا يحل به الصيد من الرمى) لما يينا من الخبر أن لها أو ابد كاوابد الوحش وقد روى عن محمد في البعير والبقرة اذأنه في المصر أو خارج المصر فرماه انسان حل به لانه يدفع عِن نفسه نصيباً له ويخاف فوته وان كان في المصر وأما الشاة اذا مدت في المصر فلا تحل بالرمي لأنه يمكنه أخذها في المصر عادة فلم يتحقق العجز عن ذكاة الاختيار واذا مدت خارج المصر تحل بالرمى لانه مخاف فوتها خارج المصر فللعجز عن ذكاة الاختيار يكتني فيها بذكاة الاضطرار. قال (واذا أصاب السهم الظلف والقرن فقتله حل أيضاً به اذا أدماه ووصلت الرمية الى اللحم) لان ما هو المقصود وهو تسييل الدم قد حصل وكذلك المتردى في بئر لانقدر على ذكاته فاينما وجيء منه فأدماه فهو ذكاة لان المعتبر وقوع العجز عن ذكاة الاختيار وقد يتحقق ذلك بالتردى في البئر فهو وماند سواء قال (وان رى صيداً بسيف فأبان منه عضواً ومات أكل الصيد كله الا مابان عنه) لقوله عليه الصلاة والسلام ما أبين من الحي فهوميت ومر ادرسول الله صلى

الله عليه وسلم تحريم وا كانوا يعتادونه في الجاهلية فأنهم كانوا يقطعون بعض لحم الالية من الشاة وربما لا يقط ون بمضلم العجز منها فيأكلونه فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لان فعل الذكاة لا يتحقق في المبان مقصوداً وأصل الشاة حية وبدون الذكاة لايثبت الحل وهذا المعنى موجود هنا فحكم الذكاة استقر في الصيد بعد مامات وهذا العضو مبان من حين مات فلا يسرى حكم الذكاة الى ذلك العضو ولا يمكن اثبات حكم الذكاة في ذلك العضو مقصوداً بالابانة كما لو بقى الصيد حيًّا فلهذا لا يو كل ذلك العضو وان لم يكن بان ذلك العضو منه أكل كله لان بقاء الاتصال يسرى حكم الذكاة الى ذلك العضو فيكون حلالا كغيره وانكان تعلق منه بجلدة فان كان عنزلة ما قد بان منه فلايو كل ومراده من ذلك اذا كان بحيث لا يتوهم اتصاله بعلاج فهو المبان - وا، وان كان بحيث يتوهم ذلك فهذا جرح وليس بابانة فيو كل كله وان قطعه نصفين يؤكل كله لان فعله أثمر ما يكون من الذكاة اذ لا يتوهم بقاؤه حياً بعد ما قطعــه نصفين طولا وان قطع الثلثمنه مما يلي العجز فأبانه فانه يوعمل الثلثان اللذان مما يلي الرأس ولا يوكل الثلث مما يلي المعجز فان قطع الثلث مما يلي الرأس فابانه فانه يوكل كله لان ما بين النصف الى العنق مذبح يريد به أن الاوداج من القلب الى الدماغ وان قطع الثلث ما يلى العجز لم يستقر فعل الذكاة بهــذا حين لم تقطع الادواج وانما استقر بموته وهذا الجرح مبان عنه عند ذلك فأما اذا أبان الثلث مما يلى الرأس فقد استقر حكم الذكاة بقطع الاوداج بنفسه وكذلكان قده نصفين فقداستفز فعل الذكاة بقطع الاوداج فلهذا يؤكل كله فان أبان طائفة من رأسه فان كان أقل من النصف لم يوكل مابان منه لان الرأس ليس عـ ذبح فهو كما لو أبان جزأ من الذنب وان كانالنصف أوأكثر أكلانه يتقطع الاوداج به فيكون مله ذكاة بنفسه وقال (ولوضرب وسمى وقطع ظلفه فانأدماه فلا بأس بأكله وان لم يكن ادماه لم يؤكل) لان تسييل الدم النجس لم يحصل وعلى هذا لو ضرب عنق شاة بسيف فأبانه من قبل الاوداج فانه يو كل وفي الـكتابرواه عن عمران بن حصين رضى الله عنه وقد اساء فيما صنع حين ترك الاحسان في الذبح \* واختلف المتأخرون من مشايخنا رحمهم الله فيمن ذبح شاة في المذبح فلم يســل الدم منها وقد يكون ذلك اذا كانت قد أكلت العناب وكان أبو القاسم الصفار رضي الله تعالى عنه يقول لا يحل لا نعدام معنى الذكاة وهو تسييل الدم النجس وقد قال عليه الصلاة والسلام

ما أنهر الدم وأفرى الاوداج فكل وكان أبو بكر الاسكاف رحمه الله تسالى يقول لا بأس بأكله لوجود فعل الذكاة على ما قال عليه الصلاة والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين وقد يمتنع بعض الدمفي العروق لحابس بحبسه وذلك غير موجب للحرمة بالآنفاق وهذا مثله لم يبن ما يؤكل وما لا يؤكل من الصيود وقد تقدم بيان ذلك. وذكر في جملة ما لا يؤكل اليربوع والقنفذ وما أشبهها من الهوام لان الطباع السليمة تستخبثها فيدخل تحت قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث . قال ( ولا يجوز بيم الضفدع والسرطان وما أشبه هاو كذلك جمل الماء ولا يجوز ييمشيء من ذلك الا السمك) لانه ليس له ثمن ومعنى هذا ما بينا أن البيم لا يجوز الا فيها هو مال متقوم والمال ما يتمول والتفوم به يكون منتفعاً بهوسائر حيوانات الما سوى السمك غير مأ كول اللحم ولا منفعة لها سوى الاكل فلم يكن مالا متقوماً فان كان شيئاً له أنمن كجلود الحمر ونحوهـا فبيعه جائز لان هذا منتفع به بوجه حلال فيكون متقوماً فيجوز بيعه. قال ( ولا خير في أكل النسر والمقاب وأشباههامن صيد البر) لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير فأما العقمق والسودانية واشباه ذلك مما لا مخلب له فلا بأس بأكله وقد بينا الـكلام في الغراب فيا سبق.قال( ولا تكره الصلاة على جلد ما يكره أكله من ذى الناب ) لان الزكاة تعمل فيما يؤكل لحمه في طيبة اللحم وطهارة الجلد وفيما لا يؤكل لحم يعمل في طهارة الجلد وان كان لا يعمل في طيبة اللحم لان الجلد محل قابل لهذا الحسكم ألا ترى أنه يطهر بالدباغ قال عليه الصلاة والسلام ايماء اهاب دبغ فقد طهر فكذلك بالذكاة وقديناهذا الفصل في كتاب الصلاة وتكره لحوم الابل الجلالة والعمل عليهاو تلك حالها الى أن تحبس أياماً لما روى أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحم الجلالة وفى رواية أن يحج على الجلالة ويستمر عليهاوينتفع بها وتفسير الجلالة التي تعتاد أكل الجيف ولا تخلط فيتمين لحمها ويكون لحمها منتناً فحرم الاكل لانه من الخبائث والعمل عليها لتأذى الناس بنتنها وأما ما يخلط فيتناول الجيف وغيرالجيف على وجه يظهر أثر ذلك من لحمه فلا بأس بأكله والعمل عليه حتى ذكر في النوادر لو أن جديا غذى بلبن خنزيرفلا بأس بأكله لانه لم يتغير لحمه وما غذى به صار مستهلكا ولم يبق لهأ ثر وعلى هذا نقول لا بأس بأكل الدجاجة وان كانت تقع على الجيف لانها تخلط ولا يتغير لحمهـا ولا ينتن وقيــل هي تنقش الجيف تبتغي الحب فيها لا أن تتناول الحيف وكان ابن عمر رضي الله عنه يكره أكل الدجاج

لانه يتناول الجيف، ولسنا نأخذ بهذا وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكر من لحم الدجاج ولوكان فيه أدفى خبث لامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تناوله والذى روى انه كان يحبس الدجاج ثلاثة أيام ثم يذبحها فذلك على سبيل التنزه من غير ان يكون ذلك شرطاً في الدجاجة وغيرها بما يخلط وانما يشترط ذلك في الجلالة التي لا تأكل الا الجيف وفي الكتاب قال تحبس أياماً على علم طاهر قيل ثلائة أيام وقيل عشرة أيام والاصلح انها تحبس الى أن تزول الرائحة المنتنة عنها لان الحرمة لذلك وهو شيء محسوس ولا يتقدر بالزمان لاختلاف الحيوانات في ذلك فيصار فيه الى اعتبار زوال المضر فاذا زال بالعلف الطاهر حل تناوله والعمل عليه بعد ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم

﴿ تُمَ الْجَزِّ الْحَادَى عَشَرَ وَيَلِيهِ الْجَزِّ الثَّانِي عَشَرَ وأُولُهُ كَتَابِ الْدَبَائِحِ ﴾

## ﴿ فهرست الجزء الحادي عشر من كتاب البسوط ﴾

- ٢ كتاب اللقيطة
- ١٦ كتاب الاباق
- ٣٤ كتاب المفقود
- ٤٩ كتاب الفصب
- ١٠٨ كتاب الوديعة
- ١٣٣ كـ اب المارية
- ١٥١ كتاب الشركة
- ١٧٦ باب شركة المفاوضة
- ١٨٠ باب يضاعة المفاوضة
- ١٨٤ باب خصومة المفاوضيين فيما بينهما
  - ٢١٦ باب الشركة الفاسدة
    - ٢٢ كتاب الصيد

﴿ تمت فهرست الجزء الحادي عشر من كتاب المبسوط ﴾